

### Université Abou Bekr Belkaid

جامعة أبي بكر بلقايد

تلمسان 🐩 الجز ائر

كلية الآداب واللغات

قسم: اللُّغة العربية وآداها

المقاييس النقدية في كتاب عيار الشعر لابن طباطبا العلوي

- دراسة في المنهج -

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في شعبة علم المناهج

إعداد الطالب:

تحت إشراف الأستاذ الدكتور:

محمد حسين رضوان النجار ابن عيني عبد الله

### لجنة المناقشة:

أ.د. مختاري زين الدين أستاذ التعليم العالي جامعة تلمسان -1

-2 أ.د.رضوان النجار أستاذ التعليم العالى جامعة تلمسان مشرفا ومقررا

3- أ.د.محمد طيول أستاذ التعليم العالى جامعة تلمسان مناقشـــــا

4- د. محیی الدین محمد أستاذ محاضر جامعة تلمسان مناقش

5 - د.بــاقى محمـــد أستاذ محـاضــر جامعة سيدي بلعباس مناقشــــا

### السنة الجامعية

1431 – 1431 هــ / 2019–2010م

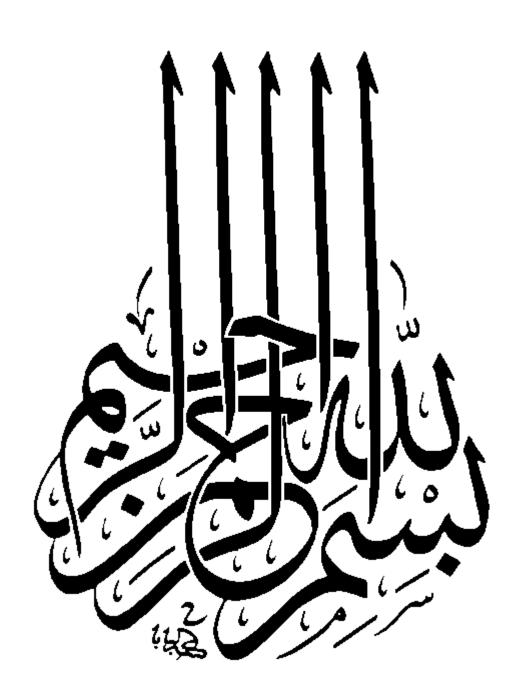

## الإهداء

إلى الوالدَين العَزيزَينِ حفِظَهما الله، وقدَّرني على بِرَّهما. إلى زوجَتي وولدَيَّ، أطال الله عمرَهُم، وجَعَلَني وإياهُمْ من الشَّاكِرين. إلى كافّةِ الأساتذَةِ والأَحْباب الّذين أَسْهمُوا في إنجازِ هذا العَمَلِ الفكريِّ المتواضِع. إلى كافّةِ الأساتذَةِ والأَحْباب الّذين أَسْهمُوا في إنجازِ هذا العَمَلِ الفكريِّ المتواضِع. إلى هَؤلاء جميعاً أُهدي هَذِهِ الدراسة.

## الشكر

البحث العلميّ تحربةٌ تُنهك صاحبَها، وتعلّمه قيمةَ الاسْتِعانة بالغَير، إذْ لا يُمْكن للدّارسِ أن يتمَّ عمله ما لم يتَلقَّ المساعدة الماديّة والمعنويَّةَ من الآخرين، ونظراً لما تلقيّته من مساعدات فأنا أتقدَّم بالشُّكر الخالص إلى كلّ من ساعدوني وأخصُّ بالذِّكر:

شيخي الكريم "رضوان محمّد حسين النّجار" الّذي أشرف على هذه الدِّراسة بصدر رحب، وسهّل لي طريق البحثِ بالنُّصح والتَّوجيه منذ أوَّل يومٍ في الدِّراسات العليا.

وأستاذي المحترم "زين الدِّين مختاري" الَّذي أحاطني بالرَّعاية والتَّوجيه، فكان خير مكمّل لما غمرين به شيخي الكريم.

# المقدمية

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، والحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، سيِّدنا محمَّدٍ الأمين.

دَارَتْ جُلُّ الدَّرَاسَاتِ النَّقْدَيَّةِ القَدِيمَةِ حَوْلَ الشِّعْرِ، فَوُضِعَتْ جُمْلَةٌ مِنَ المَعَايِيرِ والمَقَايِيسِ الَّتِي تُسَاعِدُ عَلَى نَظْمِهِ وإِخْرَاجِهِ فِي أَحْلَى ثَوبٍ؛ ومِنها طَبَقَاتُ فَحُولِ الشُّعَراءِ، الشِّعْرُ والشُّعراءُ، نَقْدُ الشِّعرِ، الوسَاطَةُ، وعيَارُ الشِّعرِ.

كانَتْ رغْبَتِي مُلحَّةً في دِراسَةِ الأَدبِ العربِي القَديمِ، وكانَتْ مُلحَّةً أكثرَ في تَناولِ الجَانِبِ النَّقْديِّ مِنْهُ، وبعْدَ تَرَدُّدٍ في اخْتِيارِ هَذَا المَوْضُوعِ أَوْ ذَاكَ وَقَعَ اخْتِيارِي عَلَى كِتابِ نَقْدي لِللهِ النَّقَادِ من نُقَادِ هذهِ الجِقْبَةِ، نَاقدٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إليْهِ الْتِفاتة تَكْشفُ عنْ قَدْرِهِ، وتَجْعَلُهُ في المَكَانَةِ الّتِي يَسْتَحِقُّهَا، و لَمْ يلقَ حظًا من العِنَايةِ مِثْلَمَا لقي عَيرُهُ منَ النُّقَادِ القُدمَاءِ منْ أَمْثَالِ المَكَانَةِ التِي يَسْتَحِقُها، و لَمْ يلقَ حظًا من العِنَايةِ مِثْلمَا لقي عَيرُهُ من النُّقَادِ القُدمَاءِ منْ أَمْثَالِ البَيْ قُدَامَة، وهُو أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ طَبَاطَبَا العَلوِيُّ صاحبُ "عيار الشِّعر"، والذي حَاوَل مِنْ خلالِهِ أَنْ يُسَهِّلَ عَمليَّةَ النَّظمِ بوضْعِهِ لمِيزانٍ يُوزَنُ به الشَّعْرُ، مِيزان فيهِ الكَثيرُ مِنَ الاخْتِلافِ عن سابقيهِ ومُعَاصِريهِ وحتَّى لاَحِقِيهِ.

وَإِرْتَأَيْتُ أَنْ أَدْرُسَ الْمَقايِيسَ النَّقديَّةَ الّيي ساقَهَا هذا النَّاقِدُ في كِتابِهِ، سَعْياً إلى بَلُورةِ هَذِهِ المَّراسَةُ بعنوان: هَذِهِ الدِّراسَةُ بعنوان:

المَقَايِيسُ النَّقْدِيَّةُ فِي عِيَارِ الشَّعْرِ لابْنِ طَبَاطَبَا العَلَوِيِّ - دِرَاسَةُ فِي المَنْهَج -

وَهُناكَ بعْضُ الدِّراسَاتِ ذات العلاقة بهذا الموضوع فيمَا عَثَرْتُ عَلَيْهِ، لهَذَا سَعَيْتُ قدرَ الإِمْكَانِ أَنْ أُضيفَ شَيئاً جديدا إلَيْهَا، لكَشْفِ النِّقَابِ عنْ أَهمِّ السِّماتِ الَّتِي تَميّزَتْ بَميّزَتْ ها هذهِ المقاييسُ.

إِنَّ المُوْضُوعَ الَّذِي تَناوَلْتُهُ فِي هذِهِ الدِّرَاسَةِ فرضَ عَلَيَّ الاسْتِعانَةَ بأَدُواتِ المَنْهجِ الوَصْفِيِّ وهَذَا عِنْدَ الحَدِيثِ عَنِ المَقاييسِ النَّقديَّةِ، فاستعمَلْتُ مَا تَمكَّنْتُ مِنهُ فِي تَفصِيلِ أَقُوالِ العلويِّ والتَّعْلِيقِ عَلَيها، كمَا وَجَدْتُ نَفْسِي فِي حاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى المَنهجِ التَّحْليليِّ المُوازِن، حين تَعرُّضي للآراءِ الّتِي قَوَّلَتْ ابنَ طَباطَبا مَا لَمْ يَقُلُهُ، وتمكَّنْتُ حلال هذَا المنهجِ من الوصُول إلى بيَانِ مدى تأثِيرِ ابن طباطبا في العديدِ من النُّقادِ.

وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذِهِ الدِّراسَةِ عَلَى النَّسَخةِ الَّتِي حَقَّقَهَا الدُّكْتُورُ مُحمَّدٌ زِغْلُولٌ سَلاَّم لخلوّها من الأخطاء اللَّغويَّة والمطبعيَّة.

وهناك دِرَاسَاتٌ تَناولتْ عَيَارَ الشِّعرِ، واهْتديْتُ بِمَا فِي البَحْثِ، وأَفَادَتْنِي الكَثير، ومنها الدِّراسَةُ الَّتِي قَامَ بِمَا الدُّكتُورُ عبدُ السَّلامِ عبدُ الحَفيظِ عبدُ العَال "نقدُ الشِّعرِ بينَ ابنِ قَتيبةَ وابنِ طَبَاطَبَا العلَويِّ".

وَقَدْ استفَدْتُ كَذَلِكَ مِنْ كِتَابَينِ هما: الأوّلُ بعُنْوَانِ "ابن طَبَاطَبَا النَّاقِدُ" للدُّكتُور محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ الرَّبيعِ، وأمَّا النَّانِي فبِعُنْوَانِ "الاتِّجَاهُ النَّقديُّ عندَ ابنِ طبَاطَبَا" محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهَ عبدِ اللهِ عبد الله

كَمَا أَفَدْتُ من مقالِ الدَّكْتُورِ أَحْمَدَ صالح الطَّامي عنْدَ تَعرُّضِي لَتَأْثِيرِ ابنِ طَبَاطَبَا في أبي هِلالٍ العَسْكريِّ، والَّذي خَصَّ هذِهِ النَّقطةَ بَمَقَاله المُطَوَّلِ تَحْتَ عُنْوَانِ "تَأْثِيرُ ابنِ طَبَاطَبَا عَلَى العَسْكَرِيِّ في كِتَابِ الصِّنَاعَتَينِ".

وَقَسَّمْتُ دِراسَتِي إِلَى مَدْحلِ وثلاثَةِ فُصولِ، أعْقَبَتْهَا خَاتِمَةٌ، وتقدَّمتْهَا مُقدَّمَةٌ.

المَدْخلُ تعرَّضْتُ فيهِ لِنشْأةِ النَّقدِ العَربِيِّ، وقدْ طَرقَ أَرْبعَ نِقاطٍ، وهِي نَقدُ الجَاهِليِّينَ، وَمَا طَرَقْتُ هذِهِ النِّقاطَ إلاَّ لأَنَّ لها عَلاقَةً نَقدُ الإسْلاميِّينَ، نَقدُ الأُمويِّينَ، ونَقْدُ العَبَّاسيِّينَ، ومَا طَرَقْتُ هذِهِ النِّقاطَ إلاَّ لأَنَّ لها عَلاقَةً وَطِيدةً بالمَنْهَجِ الاستحسانيِّ، الَّذي كانَ تَأْثُريّاً مَبْنيّاً عَلَى الانْفِعَالِ والآنِيَّةِ فِي العُصُورِ الطَّيلة فَي العُصُورِ العَبَّاسِيِّ.

واقْتَضتْ طبيعَةُ الدِّراسَةِ أَنْ أَتْبِعَ المَدْخلَ بفصْلٍ خاصٍّ بحيَاةِ ابن طباطبا العلميَّة، وهَذَا حتَّى أُسلِّطَ الضَّوْءَ علَى الشَّخصيَّةِ الَّتِي أَبْدعَتْ الكِتابَ، وأكْشِفِ عن الظُّروفِ الَّتِي أَسْهمتْ فِي إعْدَادِهَا، وقَدْ قَسَّمتُهُ إلى ثَلاثَةِ مَباحِثَ:

- الأوّل خصَّصتُه لبيئته وحَياتِهِ ومَا اكْتَنَفَها مِنْ أحدَاثٍ.
  - والثَّاني تعرَّضْتُ فيهِ لأَدَبِه وأهمِّ الميزات الَّتي تميزَّ بها.
- والثَّالِث تطرَّقْتُ فيهِ إلى الْمُنْهَجَّيَّة الَّتي اعْتَمَدَهَا في تَأْلِيفِ عِيَارِ الشِّعرِ.

ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَى الفَصْلِ الثَّانِي، والَّذي يُمثّلُ الشّقَّ الأَهَمَّ فِي الدِّراسةِ، وعَنْوَنْتُهُ اللَّقايِيسِ النَّقديَّةِ فِي عيَار الشِّعرِ، مُجِيباً بِذَلكَ عنْ الأَسْئِلَةِ الَّتِي ذَيَّلْتُ بِها الفَصْلَ الأُوَّلَ، ومُتَمِّماً لفِكْرَةِ النَّقْدِ المُعلَّلِ الَّتِي خَتَمْتُ كِمَا المَدْحَلَ، سَاعياً بِهذَا إِلَى تحديدِ سِماتِ المُنْهجِ النَّقِدِ النَّقْدِ المُعلَّلِ الَّتِي خَتَمْتُ كِمَا المَدْحَلَ، سَاعياً بِهذَا إِلَى تحديدِ سِماتِ المُنْهجِ اللَّذي وَظَّفهُ النَّاقِدُ.

- وَقَدْ طَرَقْتُ فِي هَذَا الفَصلِ سَبْعَةَ مَبَاحِثَ:
  - الأوّل تَعَرَّضت فِيهِ إلى مَفْهومِ الشّعرِ وأدوَاتِهِ.
- والثَّاني دَارَ حوْلَ صِناعةِ القَصِيدةِ والمرَاحِل الَّتِي تُؤدِّي إِلَى خَلْقِهَا.
- وَالْمَبِحَثِ الثَّالِثِ حصَّصتُه للوَحدةِ الفِّنَّيَّةِ ونظْرةِ العَلويِّ الفَريدةِ إلَيْها.
- والمبحث الرّابِع جَعَلتهُ للّفْظِ والمَعْنَى ومَا يَتْبَعُهُما مِنْ أَقْسَامِ الشِّعْرِ الَّتِي عمد العلويُّ إِلَى تَحْديدِهَا.
  - والمبْحَث الخامِس تناولَ مِحْنةَ الشُّعَراء والطَّريقةَ الَّتي عَالجَ بها العَلويُّ هذِهِ الْمَشْكلةَ.
    - والمُبْحَث السَّادس طرقَ التِّشْبيهَ ونظْرَةَ ابن طَبَاطَبَا التَّجْديدِيَّة فيهِ.
- والمُبْحثُ السَّابِعُ والأخِيرُ كان خاصًّا بمِقْياسِ عيَارِ الشِّعْرِ باعتِبارِهِ آخرَ عُنصُرٍ فِي مُقَدَّمَةِ العِيارِ.

أمَّا الفَصْلُ التَّالِثُ مِن هذِهِ الدَّرَاسَةِ فخصَّصْتُهُ لأَثَرِ ابنِ طَبَاطَبَا العَلويِّ فِي نُقّادِ عَصْرهِ، ونَظَرْتُ إلى دَرَجةِ تَأْثيرِهِ فوجدْتُهَا بالغَةَ الأَثَرِ فِي ثَلاثَةِ نُقّادٍ مِنْ أَبرَزِ نُقّادِ العَصْرِ العَبَّاسِيّ، فكَانَ أَنْ قَامَ هَذَا الفَصْلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ:

- المبحث الأوّل تَعَرَّضَ لتأْثِيرِهِ في مُوَشَّحِ المَرْزَبَانِيّ.
- والمبحث الثَّاني تَنَاوَلْتُ فِيهِ تَأْثِيرَهُ فِي كِتَابِ الصَّنَاعَتَين لُبْدِعِهِ أَبِي هِلاَل العَسْكريِّ.
- والمَبْحَث الثَّالِث كان حاصًّا بِمَا أَفَادَ بِهِ ابنُ طَبَاطَبَا عَمُودَ الشِّعْرِ، أَيْ مَا أَثَّرَ بِهِ فِي المَرْزُوقِيِّ صَاحِب شرْح دِيوَانِ الحَمَاسَةِ.

وَكَانَتْ بَعدَ هذا الفَصْلِ الخَاتِمةُ، وقَدْ ضَمَّنْتُهَا خُلاصَةَ البَحْثِ، ومَا تَوَصَّلَتْ إِلَيهِ مِنْ نَتَائِجَ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهَا بِقَائِمةٍ للمَصَادِرِ والمَرَاجِعِ الَّتِي نَهَلَتُ مِنْها لهذِهِ الدَّرَاسَةِ، لتَكُونَ في الأَخِيرِ قَائِمَةُ تَفْصِيليَّةُ لموْضُوعاتِ البَحْثِ.

إِنَّ دِراسَتِي لِعِيارِ الشَّعْرِ لَيْسَت الأُولَى مِنْ نَوْعِهَا، بَلْ هُناكَ دِراسَاتٌ تَعَرَّضَتْ للْكِتَابِ قَبْلِي، وكُلُّ واحِدَةٍ مِنْها حَاولَت استِقْصاءَ الجَانبِ الّذِي رأَتْهُ بحاجَةٍ إلى الدِّرَاسةِ والتَّمْحِيصِ، وأَنا بِدَورِي سَلَطْتُ الضَّوءَ علَى زاوِيةٍ رأيتُ أَنَّها بحاجَةٍ إلى سَبْرٍ واستِقْصاءٍ. وأَنا لا أَحْرُمُ بِأَنِي أَبْدَعْتُ في هذِهِ الدِّراسَةِ كُلَّ الإِبْداع، وَلكِنْ ما أحزِم بِهِ هو أَني حَاولتُ قَدْرَ الإِمكَانِ أَنْ أُضْفِي عليها صَبْغَةَ الجدّةِ والابتِكَارِ، مُبْتعداً بذلك عَمَّا وحَدْتُهُ مَنْ اجْتِرارٍ، وقَدْ بذلْتُ كُلَّ ما في وسُعِي لأَتَحاشَى الزَّلاَّتِ والأَحْطَاءِ، وأَنَا عَلَى يَقِينٍ أَنَّ هذهِ الدِّراسَةَ لَنْ يُكْتَبَ هَا الكَمَالُ، خَاصَّةً وَأَنَها مِنْ مبتَدِئ يَضَعُ أُوّلَ رِحلٍ في رِحابِ هذهِ الدِّراسَةَ لَنْ يُكْتَبَ هَا الكَمَالُ، خَاصَّةً وَأَنَها مِنْ مبتَدِئ يَضَعُ أُوّلَ رِحلٍ في رِحابِ البَحْثِ، لذَا أَتَمَنَّى أَنْ تَحِدَ القَبُولَ الَّذِي يَمْنحُ الثَّقةَ والعَزِيمَةَ لَخُوضِ غِمارِ البَحْثِ

والحَمْدُ لللهِ الكَريم الَّذِي أَكْرَمَني وهَدَاني لِهَذَا ومَا كُنْتُ لأَهْتَدِيَ لُولا أَنْ هَدَانِي اللهُ.

ولا يَسَعُنِي فِي الأَخِيرِ إِلاَّ أَنْ أَتَقَدَّمَ بِالشُّكرِ الجَزِيلِ، والاَمْتِنانِ العظِيمِ لشَيْخِي وَأُسْتَاذِي، الأَسْتَاذِ الدُّكتُورِ رضْوَانَ مُحَمَّد حسين النَّجَّار، القَاسِي قَسْوةَ شيوخِ الأَزْهرِ، والعَطُوفِ عَطْفَ الأبِ الوقُورِ، وهذَا الشَّكْرُ وذاك الاَمْتِنَانُ لَنْ يُوفِيَّاهُ حَقَّهُ، فمَا قَدَّمَهُ لِي فَوقَ أَنْ يُدْرِكَهُ شَكْرٌ أَوْ تَقْدِيرٌ، إِذْ لَطَالَما أَمَدَّنِي بِالنُّصِحِ والتَّوجِيهِ، سَعْياً مِنهُ أَنْ أُقَدِّرَ

مَوْضِعَ القَدَمِ قَبْلَ الخَطْوِ، فأَتَمَنَّى أَلاَّ أُحيّبَ ظَنَّهُ حتَّى يَرَى فِيَّ تِلْك الصُّورةَ الَّتي لَطَالَما أَرَادهَا لأَبْنائِهِ مِن الطَّلَبةِ.

كَمَا أَتَقَدَّمُ بِالشَّكْرِ وِالتَّقْدِيرِ لأَسْتَاذِي الكرِيمِ، وهو الأَستَاذُ الدَّكْتُورُ زِينُ الدَّينِ مُخْتَارِي الَّذي رَعانِي وشَملَنِي بعَطفِهِ وتَوجيهِهِ، وكانَ لهُ الفضْلُ الكبِيرُ في أَنْ أَهْتَدِيَ إلى هذِهِ الرِّسَالَةِ، فأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ حقَّقْتُ مَا أَرَادَهُ لَهَا.

وأَخُصُّ بِالشَّكْرِ كَذَلِكَ كُلَّ مَنْ أَسْهَمَ فِي تَتِمَّةِ هذِهِ الرِّسالَةِ، وقَدَّمَ لِي المُساعَدةَ مِن قَريبٍ أَوْ بَعِيدٍ؛ وأَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ مَعَ هَؤُلاءِ جَمِيعاً مُتَّصفاً بما أَوْرَدهُ المُتَنَبِّي فِي شَطْرِهِ الأُوَّل مَنْ قَولِهِ:

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْ ــتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَــهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْ ــتَ اللَّئِيمَ تَمَــرَّدَا فَأَعُوذُ باللهِ مِنَ اللَّؤْمِ والدَّنَاءَةِ.

وَالْحَمْدُ للهِ وحدَهُ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى أَفْضلِ خَلْقه.

ابن عيني عبدالله.

# المدخـــل

## نشأة التقد العربي

- 1- العصر الجاهليّ
- 2- العصر الإسلامي
- 3– العصر الأمويّ
- 4- العصر العبّاسيّ

### العصر الجاهليّ:

إِنَّ الحديثَ عن نشأةِ النّقدِ العربيّ ضَربُ من التّكرارِ، إذْ تعرّضَ لها الدّارسون والنّقّادُ منذ القدمِ، وقد استطاعُوا بِحَقّ على اخْتِلافاتِهِمْ وتناقُضَاهَمْ أَنْ يرْسُمُوا الخُطوطَ العريضَةَ الّتي كَانَ عليها النّقدُ في بداياتِه.

وقد كَانَ الاتّفاقُ على أنّ بُذُورَهُ الأولَى قدْ ضاعَتْ ضَيَاعَ الشّعْرِ البِدائيّ "...فَبَيْنَ الحُدَاءِ الّذي يُظنُّ أنَّهُ نواةُ الشِّعْرِ العَرَبِيِّ وبين القَصِيدةِ المُحْكَمَةِ عصرٌ طويلٌ للنقْدِ الأدبيِّ، ألحِّ على الشّعرِ بالإصْلاحِ والتّهْذيبِ حتّى انْتهَى إلى الصّحَةِ وإلى الجوْدةِ والإحْكَامِ... وهذا التّهْذيبُ هو النّقْدُ الأدبيُّ، وإذا كانت ْ طُفولةُ الشّعْرِ العرَبِيِّ قد غابَتْ عنّا، فإنّ طُفُولةَ النّقدِ الأدبيِّ غابَت ْ معها، وإذا كُنّا لا نعْرفُ الشّعْرَ العَربِيُّ إلاَّ مُتْقناً مُحْكَماً قُبَيْلَ الإسْلام، فإنّنَا لا نعْرفُ النّقْدَ إلاَّ في ذلك العَهْدِ"(1).

كما أنّ المُنْطقَ لا يقْبلُ أنْ تكُونَ القَصيدةُ الجَاهليَّةُ ناضجةً نُضجَها المَعروفَ دونَ أَنْ يُوجّههَا نقْدُ، وسنّةُ اللهِ في الأشياءِ التّطوّرُ والتّغيّرُ، والقَصِيدةُ المتقنةُ بدوْرِهَا تَطَوّرت عَنْ مقطوعةٍ رجزيّةٍ، وخلالَ مسيرةِ التّطورِ هذهِ رعَاهَا النّقدُ دون شكِّ بالتّهْذيبِ والتّوجيه، وهذا ما أكّدَهُ عبد العزيز عتيق: "وهذا الإِثْقَانِ إنْ دلَّ علَى شيءٍ فإنّما يَدُلُّ على أنَّ الشّعرَ الجاهليَّ قدْ مرَّ في تاريخِ تطوّرِهِ بِضُرُوبٍ كثيرةٍ من التّهْذِيبِ، فبيْن طُفولتِهِ على أنَّ الشّعرَ الجاهليَّ قدْ مرَّ في تاريخِ تطوّرِهِ بِضُرُوبٍ كثيرةٍ من التّهْذِيبِ، فبيْن طُفولتِهِ

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- دار القلم للطباعة والنشر- بيروت- ص17-18.

مُثّلةً في البيتَيْنِ والتَّلاتَةِ من الرَّحزِ، إلى القَصيدةِ المُحْكمةِ النَّسجِ، مرَّ عصرُ طويلٌ قامَ فيهِ النَّقدُ الأدبيُّ بإصْلاح الشِّعْر..."(1).

إنّ ما وصَلَنَا إذاً من نَقدٍ هو ذلك المُرْتبطُ بالقَصيدةِ النَّاضِجةِ الَّي عُرفتْ في أواخرِ العصرِ الجاهِليِّ، ومن ثَمَّ فالبدايةُ الحقيقيَّةُ للنَّقد العربيِّ مرتبطةٌ بهذهِ الفترةِ وهذا ما أكدهُ المرحومُ طَهَ إبراهيمُ "في أَواخِرِ العَصْرِ الجاهليِّ كَثُرتْ أَسُواقُ العربِ الَّتي يجتمِعُ فيها النَّاسُ من قبائلَ عِدَّةٍ وكَثُرتْ الجالِسُ الأدبيَّةُ الَّتِي يتذاكرونَ فيها الشَّعْرَ، وكثر تلاقي النَّاسُ من قبائلَ عِدَّةٍ وكثرت الجالِسُ الأدبيَّةُ الَّتِي يتذاكرونَ فيها الشَّعْرَ، وكثر تلاقي الشَّعراءِ بأَفنيةِ المُلُوكِ في الحيرةِ وغسّانَ، فجَعَلَ بعْضُهم يَنقدُ بعضاً وهذهِ الأحادِيثُ والأحدِيثُ والأحدُ هي نواةُ النُقدِ العَربِيِّ الأُولِيِ "(2)

هذهِ الفترةُ هي الّتِي وصلَتنا أخبارُ نقْدِها، وهي أخبَارُ قليلةٌ مقارنَةً مع ما كان من نشاطٍ شعريٍّ، هذا النّشَاطُ الّذي فيه دلالةٌ واضحةٌ على نَشاطِ النّقدِ وازدِهارِه "...غَيْرَ أَنّ الملاحظةَ الّتِي نَحْرِجُ بِها من تَنْقِيبِنا عن نَقْدِ هذه المرْحَلةِ هي أَنَّ جزءاً قلِيلاً منْهُ هو الّذي وصلنا مع أَنَّ كُلَّ الأدِلّةِ تشْهَدُ أَنَّ هذهِ الفترةَ عرفَتْ نشاطاً نقْدِيًّا في أَمَاكنَ مَشْهورةٍ... "(3).

وهذا الازْدِهارُ عرفَتْهُ أسواقُ العربِ ومنتدياتُهم ومجالسُهم الأدبيّةُ المحتلفةُ، وشاركَتْ فيهِ جميعُ الأطرافِ شعراءُ وأسيادُ وعامّةُ، والمتتبّعُ للحرَكَةِ النّقديّةِ في أواحِرِ

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق- دار النهضة العربية- بيروت- ط4- 1986- ص20. 2)- تاريخ النقد الأدبي عند العرب:طه أحمد إبراهيم- ص20.

<sup>3)-</sup> دراسات في النقد الأدبي عند العرب: عبد القادر هنّي- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1995-ص18.

العصْرِ الجاهلِيِّ سيقفُ حتماً على هذا (1)، كما سيخلُصُ كذلك إلى أنَّ هذا الازدِهارَ لا يعْنِي النُّضجَ والكمالَ، بلْ إن نقْدَ هذهِ المرحلةِ كان بسيطاً ساذجاً، فالأحكامُ النَّقْديَّةُ كانت تُبْنى في الغالبِ على الذّوقِ الفِطريِّ من غيرِ تعليلٍ "فالنَّقْدُ عندَ العربِ بدأً تَأثُّريّاً يقفُ عندَ حدِّ التّذَوُّقِ الفطريِّ ولا يتجاوزُ إلى التَّعليلِ، كانَ الواحدُ منْهُم إذا ما اسْتَساغَ بذوقِهِ الفطريِّ قصيدةً أو جزءاً من قصيدةٍ أو بيتاً أو حتَّى نصْفَ بيتٍ منها، فما أسرعَ ما يتأثّرُ وينْفَعِل ويندفعُ إلى التّعميم في الحكم" (2).

وهي أحكامٌ عامَّةٌ في الغالب، يسُوقُها السَّامعُ متأثّراً بما يسمعُ، مدفوعاً إلى ذلك بالانفعالِ الآيِّ لا غير، شأنُه في ذلك شأنُ الشَّاعر، الذي يَرْجَلُ الشِّعر متأثّراً ببيئتِه وأحداثِها، كاشفاً عن ذاك الانفعالِ الآيي، الذي اصْطَرَعَ في خلجاتِ نَفْسه، وأذْكَى قريحتهُ "...فالشَّعْرُ كانَ إحساساً أكثرَ منه عقلاً، وكانَ النَّقْدُ كذلك، فالشَّاعِرُ يهتاجُ للحوادِثِ الّتي تقَعُ حوْلَه، فيقُولُ في ذَلك بعاطِفَتِه وشُعُورِه، والنَّاقدُ يَزِنُ مَا قِيلَ، ويُصْغِي في نَقْدهِ إلى عواطفِهِ وشُعُورِه.. وكما يَنْفَعِلُ الشَّاعِرُ بعَواطِفِهِ فيشْعُرُ، ينْفعلُ النَّاقِدُ بحسِّهِ فينْتقِدُ وكلاهما بِدَائِيُّ ساذِجُ "(3).

وهَذَا مَا ذَهَبَ إليهِ الدَّكْتُورُ عليُّ العَاكُوبُ حينَ أكَّدَ أنَّ النَّقدَ الجاهليَّ كانَ جزئيًّا خاضعاً للتَّأثِرِ المباشرِ "يَتَّسِمُ التَّفْكِيرُ النَّقْديُّ عنْدَ عربِ الجَاهليَّةِ بالبَسَاطَةِ، وتَسُودُهُ

<sup>1)-</sup> ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق- ص21.

<sup>2)-</sup> في النقد الأدبي: عبد العزيز عتيق- دار النهضة العربية- بيروت- ط2- 1972- ص279.

<sup>3)-</sup> النقد الأدبي: أحمد أمين- المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغاية- الجزائر-1992- ص523.

النّظْرَةُ الجزْئِيَّةُ المنْبَعَثَةُ عن التَأْثِرِ المُبَاشِرِ بجزْئِيَّةٍ من جُزْئِيَّاتِ الشّعرِ غالباً..." (1)، وقَدْ أشارَ في الوقتِ نفسِهِ إلى أنَّ هذِهِ الأحكامَ كانتْ متأثّرةً بقُدرةِ الشّاعرِ علَى الإنشادِ الجيّدِ، لأنّهَا تَلعبُ دوراً كبيراً في تحريكِ الحسِّ، والتَّغطيةِ على الجانبِ العقليّ (2)، وهذا الطرْحُ منه فيه تأكيدٌ على أنَّ الإنطباعيّةَ هي السّمةُ الغالبةُ على النَّقْدِ الفنّيّ الجاهليّ، فكيفَ كانت هذهِ الانطباعيّةُ؟ ومن مثّلها؟ وأيُّ مكانٍ احتضنَهَا؟

إِنَّ أَهُمَّ مَكَانٍ بَحِلَّت فيه الانطباعيَّةُ هو سوقُ عكاظَ الَّتي لعبت دوراً كبيراً في هَذِيبِ اللَّغةِ ورقيِّ الشّعرِ "فلَمَّا عَظُمَ شأْنُ السّوقِ العُكاظِيَّةِ، وأَخَذَ الشّعرَاءُ يؤُمُّونَها من أَطْرَافِ البلادِ يتَنَاشَدُونَ فيهَا ويَتَنَافَسُونَ، كَانَ مُعْظَمُ هَمِّهم انتِقَاءَ الأَلْفَاظِ الفَصِيحةِ المُشْهُورةِ عنْدَ أكثر القبائِلِ طَمَعاً بكثرةِ المسْتَحْسنِينَ لشِعْرِهِمْ "(3).

وقَدْ كَانَتْ لها حَصَّةُ الأَسَدِ من النّقدِ الجاهليِّ، بزعَامةِ نابغةِ بني ذبيانَ الّذِي كَانَتْ تَأْتِيه الشّعراءُ من كلِّ صَوْبٍ وحَدْبٍ (4)، فيَحْكم لشَاعرٍ دون آخرَ، ويُفَضّل هذا الشّعْر ويذمُّ ذاك، غيرَ مرتكِنٍ للتَّعليلِ، وقدْ كَانت لَهُ وقائِعُ كثيرةٌ في هذه السّوق، لعلّ الشّهَرَهَا وقعةُ الأعْشَى وابنِ ثَابِتٍ والخَنْساء، فهذهِ الأخِيرَةُ أَنْشَدَتُه قولها في رثاءِ أخِيهَا صَحْر:

"قَذَّى بِعَيْنِكَ أَمْ بِالْعَيْنِ عُوَارُ؛ حتَّى انتهَتْ إِلَى قُولِهَا:

<sup>42</sup>ر التّفكير التّقدي عند العرب: عيسى على العاكوب- دار الفكر- دمشق- ط-1997 ص-1

<sup>2)-</sup> ينظر التّفكير النّقدي عند العرب: ص42.

<sup>3)-</sup> نظرية الشّعر: سليمان البستاني- منشورات وزارة التّقافة- دمشق- ط3- 1996- ج1- ص110.

<sup>4)-</sup> ينظر الموشّح: المرزباني- جمعية نشر الكتب العربية المطبعة السلفية- القاهرة- وما 60 وما بعدها.

وَإِنَّ صَخْراً لَتَأْتُ مُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَى مُ فِي رَأْسِهِ نَارُ وَإِنَّ صَخْراً لِذَا نَشْتُ و لنَحَارُ وإِنَّ صَخْراً إذا نَشْتُ و لنَحَارُ

فقالَ: لَوْلا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ - يَعْنِي الأَّعْشَى - أَنْشَدَنِي قبلك لَقُلْتُ: إِنَّك أَشْعَرُ النَّاسِ أنت واللهِ أَشْعَرُ مَن كُلِّ ذاتِ مَثانةٍ، قالَتْ واللهِ ومِنْ كُلِّ ذي خِصْيتين، فقَالَ حسَّانٌ أنا والله أَشْعَرُ مَنْكَ ومِنْهَا..."(1).

وَهُناكُ وقعةٌ أخْرَى للنَّابِغة مع ابنِ ثابِتٍ وقعَتْ في المدينَةِ، أقرَّ فيها الأوَّلُ للثَّانِي بالشَّاعريّةِ قبْلَ أَنْ يُنشِدَ، وما إِنْ أنشَدَهُ حتَّى قالَ له: أنت أشْعَرُ النّاس<sup>(2)</sup>.

هاتانِ الوَقْعَتَانِ فيهما دلالهُ قاطعَةُ على أنَّ النَّقدَ الفنّيّ كانَ انطِباعيّاً آنِيّاً، وخاضعاً لظروف إلقاءِ القصيدةِ، فالنَّابغةُ تارةً يفضّل ابنَ ثابتٍ وأُخْرى يفضّل آخرين عَلَيْهِ.

ويَرْوِي صاحبُ المَصُوِن روايةً حول نَقْدِ النّابِغَةِ اعتبرَهَا الدّكتور عبدُ القادر هَنِّي من النّقدِ المعلّلِ<sup>(3)</sup>، لأنّ النّابِغة ذكرَ أسبابَ الاسْتِهْ جَانِ "كانَ النَّابِغَةُ الذّبْيَانِيُّ تُضربُ لهُ قبّةُ مِنْ أَدَم بسُوقِ عكَاظَ، فتَأْتِيهِ الشُّعرَاءُ تَعْرضُ عليهِ أشْعَارَها فَأَتَاهُ الأَعْشَى فَأَنْشَدَهُ أُوَّل مَنْ أنشدَ ثُمَّ أنْشَدَهُ حسّان:

لَنَا الْحَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَى وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا وَلَدْنَا بَنِي العَنْقَاءِ وابْنَي مُحَرِّقٍ فَأَكْرِمْ بِنَا خَالاً وَأَكْرِمْ بِنَا ابْنُمَا

<sup>1)-</sup> الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني- تحقيق: أحمد الشّنقيطي- مطبعة التّقدّم- مصر- ج7-ص188-188.

<sup>2)-</sup> ينظر تاريخ النّقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق- ص31-32.

<sup>3)-</sup> ينظر دراسات في النقد الأدبي عند العرب: عبد القادر هني - ص31.

قالَ النّابغَةُ: أنت شاعِرٌ ولكِنَّك أَقْلَلْتَ جِفَانَكَ وسُيُوفَكَ وفَحَرتَ بَمَنْ وَلَدْتَ وَلَاتَ وَلَا النّابغَةُ: أنت شاعِرٌ ولكِنَّك أَقْلَلْتَ جِفَانَكَ وسُيُوفَكَ وفَحَرتَ بَمَنْ وَلَدْتَ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ عَنْ وَلَدُكُ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ عَنْ وَلَدَكَ اللَّهُ عَنْ وَلَكُونَاكُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وهذا النّقدُ من النّابِغَةِ لا يَعْني عِصْمَتَهُ من الخَطَأ في أشعارِهِ، فهو الآخرُ أَخْطَأ، وتعرَّضَ للنَّقد إذْ كانَ يُقَوِّ يَ"... لمْ يُقَوِّ أَحَدُ مِن الطَّبَقَةِ الأُولَى ولا مِنْ أَشْبَاهِهِمْ إلاَّ النَّابِغةُ في بَيْتَيْنِ، قوله:

أُمِنْ آلِ مَيَّةَ رَائِحٌ أَوْ مُغْتَدِ عَجْلاَنَ ذَا زَادٍ وِغَيْرَ مُزَوَّدِ

زَعَهُ البَوارِحُ أَنَّ رِحْلَتَنَا غَداً وَبِذَاكَ خَبُّ رَنَا الغُرَابُ الأَسْوَدُ

...قالُوا للجَارِيّةِ إِذَا صِرْتِ إِلَى القَافِيّة فَرَتِّلي، فَلَمّا قَالَتْ الغُرَابُ الأَسْودُ... عَلِمَ فانْتَبَهَ فلم يَعُدْ فيه، وقال: قَدِمتُ الحِجَازَ وفي شِعْري ضعّةٌ ورحَلْتُ عنها وأنا أشْعَرُ النّاس"(2).

والشّعراءُ لمْ يَكُونوا يَنْتَظرُونَ سوقَ عُكَاظَ ونَابِغَتَهَا لَتَتَهَذّبَ أَشْعَارُهم، فهناك مَنْ كانَ ينظمُ القصيدَةَ ويُهذّبها حتَّى تَحرجَ للنَّاس في أَحْلَى ثوبٍ، فهذا امرُؤُ القيسِ أميرُ الشُّعراء يقولُ في ذلك:

<sup>1)-</sup> المصون في الأدب: أبو أحمد الحسن العسكري- ت عبد السلام محمد هارون- مطبعة حكومة الكويت-ط2- 1984- ص3-4.وينظر الأغاني: ج7-ص188.

<sup>2)-</sup> الموشّح: ص38.

فَأَعْ نِ لُ مُ رَجَانَ هَا جَانِباً وآخُ لُد مِ نَ دُرِّهَا الْمُسْتَجَادَا (1) وَ وَ الْحَدُ مِ نَ هذا، إذْ كَانُوا يَنْظُمُون القصائِدَ ولا وبعضُ الشُّعراءِ الجاهليّين ذهبُوا إلى أبعدَ مِنْ هذا، إذْ كَانُوا يَنْظُمُون القصائِدَ ولا يُخرجونَهَا إلى النَّاسِ إلاّ بعْدَ سنةٍ، مُسَخِّرين هذه المدّةَ للتّهذيبِ والتّنقيح والتّقويم "كَانَ الحُطَيْئَةُ يَقُولُ: خَيْرُ الشِّعْرِ الحَوْلِيُّ المُحَكَّكُ، أَحَذَ فِي ذَلك بَمَذْهَبِ زُهَيْرٍ وأوْسٍ وطُفَيْلٍ "(2).

#### العصر الإسلامي:

جاء الإسلامُ وشَق حُجُب الجهل والوثنيَّةِ، وبعد أَنْ كَانَ العربيّ ضالاً يتبعُ طَرِيقَ الغوايةِ، أَصبَحَ مُسلماً يَنْعَمُ بسبيل الهدايةِ، فسخّر جُهْدَه لهذا الدّينِ الجديدِ لأنَّه وجودُهُ، ورغم اعتزازِهِ ببيانِه، وتقديسه لشعْرِهِ، إلاَّ أنّه انصرف عنْهُ "...النّشَاطُ الأدَبِيُّ فِي هَذَا العصْرِ جَعَلَ يَضْعُفُ كَمَّا وكَيْفاً، وكَانَ مَرَدُّ هذه الظَّاهِرَةِ عِنْدَهُمْ إلى مَا شَعَلَ النَّاسَ وغَمَرَهُمْ ومَلَكَ عَلَيْهِم أَمْرَهم مِن شَوَاعلِ هذِهِ الدّولةِ الجَدِيدَةِ... "(3)، فتَقلَّصَتْ بذلكَ الحَركةُ الأدَبيَّةُ وانْحَصَرَ الشّعرُ فِي الجَرْبِ الكلامِيَّةِ الدَّائِرةِ بين المُسلِمِ والمُشْركِ، وهذا لا يعنِي زوالَ النّقدِ، بَلْ إنَّ هذِهِ الجَرْبُ كَانَتْ عاملاً فِي اسْتِمْرارِيّتِةِ "...هذِهِ المُناقضاتُ بَيْنَ مَكَةً والمدينةِ كانتْ تَدْعُو إلى النّقْدِ، وإلى الجُرْبُ العَلْمِ، وإلى الإِقْرَار والإِذْعَانِ... "(4).

<sup>1)-</sup> العمدة: ابن رشيق-ت.محمد محيّ الدين عبد الحميد- دار الجيل- بيروت-ط5- 1981- ج1- ص200. 2)- المصدرنفسه: ج1- ص201.

<sup>3)-</sup> في تاريخ النّقد والمذاهب الأدبيّة: محمّد طه الحاجري- دار النّهضة العربيّة- بيروت- 1982- ص47. 4)- تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- ص31.

وقد ظلَّ النّقدُ في هذه الفترةِ حاضعاً للذّوقِ والآنيَّة في الغَالِب، محتفِظاً بالمِيزاتِ الحاهليَّةِ (1)، وحَيْرُ مَنْ مثّله في هذه المرْحلةِ هو أَفْصَحُ العربِ محمَّدُ ع "... وكَان النّبِيُّ الحربيُّ عَ أُوَّلَ ناقِدٍ في الإِسْلاَمِ" (2)، وبجانبه الخليفةُ عمرُ بنُ الخطَّابِ الّذي كانَتْ له أقوالُ نقديَّةُ في الشِّعر (3).

إِنَّ الرَّسول ٤ قد أخضعَ الشَّعر لمعيارِ الصَّدْقِ وموافقة الحقِّ، وهذا نزُولاً عند توجيهاتِ القرآن الكريمِ وفي هذا قال: "إِنَّمَا الشِّعْرُ كَلاَمٌ مُؤَلَّفٌ فَمَا وَافَقَ الحَقَّ منْهُ فَهُو حَسَنٌ، وَمَا لَمْ يُوافِقِ الحَقَّ مِنْهُ فَلاَ حَيْرَ فِيهِ"(4).

فَخَطَا النّقد الفنّيّ هذا الطّرْحِ النّبويّ الشّريفِ خطوةً غيرَ مسبوقةٍ، إذ أصبح يخضع للمقْيَاسِ الدّينيِّ الأخلاقيّ "فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ اتَّجَهَ النّقْدُ اتّجَاهاً جَدِيداً ووُضِعَ له أوّلُ مِقْيَاسٍ تُقَاسُ به مَعَانِي الشّعْرِ، بعْدَ أَنْ لم يكُنْ هُنَالكَ مِقياسٌ ثابتٌ مُتَداولٌ يُحْكَمُ بِهِ عَلَيها وكانَ ذلك المِقْياسُ هو الدّينُ "(5).

وهَذَا لا يَعْنِي أَنَّ الرَّسُول ٤ خرجَ عن سنّة العرب النّقديَّةِ، فالمُواقفُ الَّتِي رُويت عنه تُشير إلى أنّه لم يَعْمد إلى التّعليلِ قط، إذ كان يَسْتحسن هذا الشّعرَ، ويَسْتَهْجِنُ ذاك من غير تعليل، وممّا يُروى عنه موقفُهُ مع نابغة بني جعدة عندما أنشده:

<sup>1)-</sup> ينظر أصول النقد العربي القديم: عصام قصبحي- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية- حلب- 1996-ص13-14.

<sup>2)-</sup> في الشعر والنقد: منيف موسى- دار الفكر اللبناني- بيروت- ط1- 1985- ص49.

<sup>3)-</sup> ينظر النقد: شوقي ضيف- دار المعارف- ط5- القاهرة- 1954- ص29.

<sup>4)-</sup> العمدة: ج1- ص27.

<sup>5)-</sup> قدامة بن جعفر والنقد الأدبي: بدوي طبانة- المطبعة الفنية الحديثة-القاهرة- ط3- 1969- ص27.

"ولاً خَيْرَ فِي حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْ لِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ حَلِيــمُ إِذَا مِـا أَوْرِدَ الأَمْــرَ أَصْـــدَرَا وَلاَ خَيْرَ فِي جَهْ لِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَــهُ حَلِيــمُ إِذَا مِـا أَوْرِدَ الأَمْــرَ أَصْـــدَرَا فَلاَ خَيْرَ فِي جَهْ لِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَــهُ حَلِيــمُ إِذَا مِـا أَوْرِدَ الأَمْــرَ أَصْـــدَرَا فَلْ خَيْرَ فِي جَهْ لِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ عَلَى اللّهُ فَاكَ"(1).

أمّا عمرُ بن الخطّابِ، فقد عُرفت عنه مواقفُ نقديّة عدّة وهي بدورِهَا انطباعيَّةُ تأثّريَّةُ، خاضِعَةُ للذّوق الفطريّ جرياً على ما ألفَ العرب، وهو بدوره زكّى معيارَ الصِّدق الّذي نادى به الرّسولُ ع، وهذا عندما سُئِل عن سبب اعتبارِهِ زهيراً شاعرَ الشّعراء فقال: "كَانَ لاَ يُعَاظِلُ في الكَلاَمِ وكانَ لاَ يَتَتَبَّعُ حُوشيَهُ، ولم يَمْدَحْ أحداً إلاَّ بمَا فيهِ" (2).

وهذه المقولةُ على انطباعيّتِهَا لا تَخْلُو من بريقِ التّعليل إذ عدّها الكثيرون أوّلَ خطوةٍ في النّقْدِ الموضوعيّ المعلّل، ومِنْ هؤلاء مُصطفى عبدُ الرحمن إبراهيم "وَعَلَى هذَا فَإِنَّ كَلِمَةَ عَمَرَ يُمْكِنُ أَنْ تُعدّ أوَّلَ بارقَةٍ في النّقْدِ الأدَبِيِّ، وأوّل أَسَاسٍ للنَّظَرِ في الأَدَبِ نَظْرَةً مَوْضُوعِيَّةً "(3) وأيّده في هذا طه إبراهيم بقوله: "وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ شيءٍ فإنّنا نَلْحظُ في نَقْدِ عَمَرَ ظَاهِرةً جدِيدةً لاَ عَهْدَ لنَا هَا مِنْ قَبْلُ، فَهُو حينَ قَدّمَ زُهَيْرًا لم يحْكُمْ بذَلكَ

<sup>1)-</sup> طبقات فحول الشّعراء: محمد بن سلام الجمحي-ت.محمود محمد شاكر - مطبعة المدني- القاهرة - ج 1-ص.38

<sup>2)-</sup> العمدة : ج1- ص.98

<sup>3)-</sup> في النّقد الأدبيّ القديم عند العرب: مصطفى عبد الرّحمن إبراهيم- مكّة للطّباعة-1998- ص.08

فحسبُ، بَلْ شَرحَ لنَا سِرّ هذا التَّفْضيلِ، لماذَا يُفَضِّلُ عمرُ زهيرًا ويعدُّهُ أَشْعَرَ العربِ؟ لأَنَّهُ سَهْلُ العِبَارَةِ، لاَ تَعْقِيدَ في تَرَاكيبهِ ولا حُوشِيَ في أَلْفاظِهِ" (1).

وهذه الموضوعيّةُ لم تكن عَفْويّةً بل دُفِع إليها ابنُ الخطّاب دفعاً، وطُولب بإعطاءِ الأسبابِ الّي جعلته يَتبَنَّى هذا الطَّرح، فكان أنْ أتبعَ نقده التأثّريَّ، حين حكم لزهير بالشَّاعريَّة بنقدٍ موضوعيٍّ فيه شيءٌ من التَّعليل والتَّفسير، واضعاً بذلك أوَّلياتٍ للنّقد التَّعليليِّ، محدّدًا مقاييسَ نقديَّةً نالت الحظّ الأوفرَ من العنايَةِ في مَرْحَلَةِ النّقد المدوّن وهي العِبَارَةُ السَّهْلة واللّفظ المألوف والصِّدْقُ.

وهذا النّقد الموضوعيُّ لم يكن مطلقاً بَلْ كان نسبيًّا، والغلبةُ كانت للنَّقد الانطباعيِّ، لأنّنا نجد عمر رضي الله عنه في مَوْقِفٍ آخرَ يفضّل النّابغة الذّبيانيَّ ويعتبره أَشْعَرَ العرب "...يا مَعْشَرَ غطَفَانَ أيُّ شُعرائِكم الّذي يقولُ:

حَلَـ ْفْتُ فَلَمْ أَثْرُكُ لِنَفْ سِكَ رِيبَـةً وَلَيْ سَ وَرَاءَ اللَّـهِ لِلْمَـرْءِ مَذْهَـبُ قَالُوا: النَّابِغةُ يا أميرَ المؤْمِنِينَ. قَالَ: فأيُّكُمْ الَّذِي يقُولُ:

وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَاَّى عَنْهُ وَاسِعُ

ورَاحَلَتِ ي وقدْ هدَتْ العُيونُ عَلَى قَالَمُ عَلَى عَلْمَ وَفَ تُظَرِّنُ بِهِ الظُّنُونُ

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي قَالَ: فَأَيُّكُم الَّذي يقول: قالوا: النَّابِغةُ. قالَ: فأيُّكم الَّذي يقول: إلَى ابنِ محْرق أعمَلْتُ نَفْسِي

أَتَيْتُ لَ عَارِيًّا خَلِقًا ثِيَابِي

<sup>1)-</sup> تاريخ النّقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- ص35.

قالوا: النَّابِغَةُ يا أمير المؤمنين. قال: هذا أَشْعَرُ شُعَرَائِكُمْ "(1).

إِنَّ القَولَ لا يشيرُ إِلَى تناقض عمرَ رضي الله عنه مع نفْسهِ، بلْ كلُّ ما هُنالك أنّه حكم حُكْماً تأثّريّاً، وهذا لا يعْني أنَّ حكْمه هذا ساذجٌ، بل فيه تعليلٌ ضميٌّ لأنَّ السَّامع يملك ذوقاً فنيًّا يُمكن من تحديدِ الخلْفِيَاتِ النَّقديَّة دُون تفسيرٍ (2)، وهو عَلَى درايةٍ تامَّةٍ بما يَدُورُ في خَلَدَ النَّاقد، وهذا بعَيْنهِ ما كانَ عليه وَفْدُ غَطَفَانَ، لذا لم يُستدْرَج الخليفةُ عمرُ إلى التَّعليل، أمَّا ابنُ العبَّاس فلا أظنُّ أنَّه كانَ جَاهلاً أو مُنْعَدِمَ الذّوقِ وكلّ مَا في الأمْرِ أَنّهُ أَرادَ الاطمئنانَ، فظهَرَ إلى الواجهةِ النَّقدُ المعلَّلُ الذي كانَ سَيكونُ ضمْنيًا لولا هَذَا التَّدخلُ منه.

#### العصر الأموي:

لَقَدْ ظُلِّ النَّقَدُ فِي هذا العصْرِ مصْطَبَعاً بصبغَةِ التَّأَثَّريَّةِ، والخضوعِ للذَّوقِ فِي إصدار الأَحْكَامِ، ولم يَجْنَحْ -فِي الغالِبِ- إلى التَّعْليل والتَّحْليلِ، ولهذا اعْتَبَرَ الكثيرُ من النَّقَاد أن نَقْدَ هذِهِ الفترةِ هوَ امتدَادُ للنَّقدِ الجاهليِّ والإسلاميِّ "وكَانَ هذَا النَّقْدُ امْتِدَاداً للنَّقْدِ الجَاهليِّ والإسلاميِّ "وكَانَ هذَا النَّقْدُ امْتِدَاداً للنَّقْدِ الجَاهِليِّ والسَّلِيقةِ وكَانَ يَدُورُ حَوْلَ للنَّقْدِ الجَاهِليِّ مِنْ حيْثُ اعتمادُهُ -بيْنَ الأُدَباءِ- علَى الذَّوْقِ والسَّلِيقةِ وكَانَ يَدُورُ حَوْلَ فُحُولَ الشُّعَراء" (3).

<sup>1)-</sup> الأغاني: ج9- ص163.

<sup>2)-</sup> ينظر دراسات في النقد الأدبي عند العرب: عبد القادر هني - ص112-113.

<sup>3)-</sup> أصول النقد الأدبى: أحمد الشايب- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- ط10- 1994 ص110.

وهذا بعَيْنِهِ مَا ذهبَ إلَيْهِ المَرْحومُ طهَ إبراهيمُ "ويَظَلُّ النَّقْدُ نَاشِئاً يَافِعاً إلى أَوَاخِرِ القَرْنِ الأُوّلِ، يَظَلُّ مَلْحُوظاتٍ يَسِيرةً تُعَزّزُ أَحْياناً بشَيءٍ موجَزٍ من المَقَايِيسِ الأَدَبيّةِ، وإنّ لَنَا أَنْ نَقُولَ إِنّ العَهْدَ من عُثْمانَ بنِ عَفَّانَ إلَى خِلافَةِ مَرْوانَ بنِ الحكمِ لم يُضِفْ شيئاً جَدِيدًا إلى الشّعْر "(1).

وهذا لا يَعْني أَنَّ التَّقَادَ وقتئذٍ تملّكهم العجْزُ، بلْ إِنَّ كُلِّ الظُّرُوفِ تُشير إلى أَنَّ المُجتمَعَ الأمويّ قدْ عرفَ شيئاً من الرُّقيّ الأدبيّ، وهذا راجعٌ إلى اطّلاع المتّصلينَ بالأدبِ عَلَى ما سبقَهُمْ وحفظِهِمْ له، فكانت هُناك النّخبةُ المثقّفةُ الّتي تدارسَت الشّعرَ وهي ليست في حاجةٍ إلى تفسيرِ هذا الحكمِ النّقديِّ أو ذاك، لأنّ الحَلْفِيَة النّقديّة معروفةٌ من قبل الجميع<sup>(2)</sup>.

إِنَّ الانْطِبَاعِيَّةَ الَّتِي صحبت النَّقَدَ فِي هذا العصرِ لا تعني أَنَّهُ كَانَ ساذَجاً سائراً فِي الطّريق الذي عَهِدَ السّير فيه، بل على العكس من هذا فَقَدْ عرف شيئاً من الانتعاشِ نتيجة عدة عوامل<sup>(3)</sup>، ولعلَّ أهمَّها حكّام بني أميّة الّذين شجّعوا الشّعراء، وغذّوا الصّراعَ السّياسيّ الدّائر بين الأحزاب، وينضافُ إلى هذا كثرةُ مجالسِ الشّعرِ وأسواقِه، وهذان العاملان وغيرهما هما اللّذان جَعَلاً أحدَ النّقادِ يقول "...غَيْرَ أَنَّ الحالَ تغيّرَت كَثِيراً في أُخْرَيَاتِ أيّامٍ فُحُولِ الإسْلامِيّينَ، فارتَقَى النّقْدُ الأدبيُ وشِعْرِ وشِعْرِ، ارْتِقاءً محْمُوداً، وكثرُ الخَوْضُ فيه، وتَعَمَّقَ النّاسُ في فَهْمِ الأَدَبِ، ووَازنُوا بَيْنَ شِعْرِ وشِعْرِ، ارْتِقاءً محْمُوداً، وكثرُ الخَوْضُ فيه، وتَعَمَّقَ النّاسُ في فَهْمِ الأَدَبِ، ووَازنُوا بَيْنَ شِعْرِ وشِعْرِ،

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- ص37.

<sup>2)-</sup> ينظر دراسات في النقد الأدبي عند العرب: عبد القادر هني - ص156-157.

<sup>3)-</sup> ينظر المرجع نفسه: ص118.

وبيْنَ شَاعِرٍ وآخرَ، حَتّى لنسْتَطِيعَ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ عَهْدَ النَّقْدِ الصَّحِيحِ يَبْتَدِئُ مِنْ ذلك الوَقْتِ، وأَنَّ كُلِّ ما سَبَقَ لم يَكُنْ غَيْرَ نَوَاةٍ لهُ أو مِحَاوَلاَتٍ فِيهِ..." (1).

إنَّ أَكْثَرَ النّاس خوضاً في الشّعْرِ هم الشّعَراءُ، وقدْ دفعَهُمْ إلى هذا الخُلفاءُ الأَمَويُّون، وكثرةُ الجالِسِ الأدبيَّة (2)، فكانَ الشّاعرُ بذلك مجبراً على النّقْد، يُبدي رأيه في هذا الشّاعِر وذاك، ويَعيب هذا البيْتَ ويستحسنُ تلك القصيدةَ، ومن هؤلاء الفَرزْدَقُ وجَريرٌ والأَخْطَلُ وعمَرُ بنُ أبي رَبيعَةَ وكُثيِّرٌ وذو الرُّمَّةِ.

وقد أوردت كتبُ النّقد القديمِ ما كانَ من نَقْدٍ وقتئذٍ، وما يلاحظُ عليه أنَّ أغلبَه نابعٌ من سؤالٍ، إذْ أنَّ الأحكامَ النّقديَّةَ الصّادرة عن هؤلاء الشّعراء كانت ردّاً على استفسارٍ وجِّه لهم، ومن هذا ما أوْردَهُ صاحبُ الموشّح عن حريرٍ حينما سُئل عن شِعْرِ ذي الرُّمَّةِ؟ قالَ: بعرُ ظِباءٍ ونُقَطُ عَرُوسٍ، فإنّ بعرَ الظّباءِ ذي الرَّمَّة المسْكِ أوّلَ شُمِّه، فإذَا أَعَدْتَ وحدثتَ بعرًا، وإنَّ نقطَ العَروسِ تَذْهبُ في أوّلِ طَهُورِ "(3).

كما انتقدَ ذا الرُّمَّة الفرزدقُ "...قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وقفَ ذو الرُّمَّةِ يَنْشُدُ قصيدتَه الَّتِي يقُولُ فيها:

إِذَا اِرْفَضَّ أَطْرَافُ السِّيَاطِ وَهَلَّلَتْ جُرُومُ الْمَطَايِا عَذَّبَتْهُ نَّ صَيْدَحُ

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- ص37-38. وينظر: أصول النقد الأدبي: ص110. 2)- ينظر دراسات في النقد الأدبي عند العرب- عبد القادر هنيّ- ص137.

<sup>3)-</sup> الموشح: ص172.

قَالَ فاجْتَمَعَ النّاسُ يَسْمَعُونَ، وذلك بالمَرْبَدِ، فَمَرَّ الفَرزدقُ فَوَقَفَ يَسْتَمعُ وذُو الرُّمّةِ يَنْظُرُ إليه حتّى فَرَغَ فَقَالَ كَيْفَ تَسْمعُ يَا أَبَا فِراسٍ؟ قالَ: مَا أَحْسَنَ مَا قُلْتَ، قَالَ: فَمَا لِي لا أُعَدُّ مِع الفُحُولِ؟ قالَ: قَصُر بك عَنْ ذَاك بُكَاؤُكَ فِي الدِّمَنِ، ونَعْتُك أَبُوالَ العِظَاءِ والبَقَرِ، وإيَثارُك وصْفَ نَاقَتِك ودَيْمُومَتِكَ" (1).

و لم يقتصر النقد على الشعراء، بل نجده كذلك عند عُلَماء اللَّغةِ والنَّحو الذين سخروا جُهودَهم لحمايةِ اللَّسانِ العربيِّ من الزَّيغ، بسببِ دُخُولِ الأعاجمِ في الإسْلام وكان نقْدُهم علميّاً حدمَ الشّعرَ حدمةً جليلةً "فَلأُوّلِ مَرَّةٍ نجِدُ مِنَ النَّقْدِ نَوْعاً يُرادُ به العلْمُ، وتُرادُ به خِدْمَةُ الفَنِّ الشِّعْرِيِّ... فَلاَ عَصبيةَ ولا هوًى جائراً ولا تأثّراً حاضراً... نَشَأ من العَرَبِ أَنْفُسِهم، ونشَا من الموالِي الّذِينَ يُقِيمُون بَيْنَ العَرَبِ، وذلِكَ هُو سِرُّ وَضْعِ النَّحْو... " (2).

قد وَقَفَ هؤلاء النّقادُ بالمرصادِ للزَّلّة، وتتبَّعوها في الشّعرِ القديم والجديدِ، ومن هؤلاء عيسى بنُ عمرَ الّذي قال: "أَسَاءَ النَّابغَةُ في قولِهِ يقُولُ:

فَبِتُ كَأَنِّي سَاوَرَ تُنِي ضَئِيلَةٌ مِنَ الرُّقَّ شِ فِي أَنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ يَقُولُ مَوْضِعها نَاقعاً"(3).

وتُضَاف إلى الطَّائفتَين السَّابقتَين طائفةٌ أخرَى من النَّقَاد، وهي طائفَةُ الرُّواة

<sup>1)-</sup> الموشح: ص173.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- ص52.

<sup>3)-</sup> طبقات فحول الشعراء: ج1- ص16.

والأدباء (1)، وقد كانَ لها باعٌ في رُقيّ الحركةِ النّقديَّة وقتئذٍ، ومن الرُّواةِ الّذين كانَ لهم هذا الفضلُ خَلَفُ الأحمرُ وقد أشار الجُمَحِيُّ إلى سموِّ درايتِهِ بالشّعر "...فنَقَلَنَا ذَلكَ إلى خَلفِ الأحمرُ، أَجْمَعَ أَصْحَابُنا أَنَّهُ كَانَ أَفْرَسَ بَبَيْتِ شِعْرٍ، وَهُو خَلفُ الأحمَرُ، أَجْمَعَ أَصْحَابُنا أَنَّهُ كَانَ أَفْرَسَ بَبَيْتِ شِعْرٍ، وأصدْقَهُ لِسَاناً "(2)

أمّا الأدباء فحيرُ مَنْ مثّلهم هو عبدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بنظراته النّقديَّةِ الفاحِصةِ الَّتِي تَنِمّ عن ذوق رفيعٍ، وحسِّ نقديٍّ بديعٍ، وقد رُويت عنه مَوَاقِفُ عدَّةُ تؤكّد هذا، منها ما ذكره المَرْزَبَانِيّ "...دَخلَ الأخْطلُ على عَبدِ المَلك بنِ مروانَ وعندَهُ الجَحَّافُ بنُ الحكيمِ السَّلَميُّ، وقدْ كانَ الجحَّافُ اعْتَزَلَ حَرْبَهم تحرُّجاً و لمْ يدْخُلْ في شَيْءٍ منْهَا، فَلَمَّا رآهُ الأخْطَلُ عندَ عَبْدِ المَلكِ قالَ:

أَلاَ أَبْلِتْ عَاجَدَافَ هَلْ هُوَ تَائِرُ بِقَتْلَى أُصِيبَتْ مِنْ سُلَيْمٍ وَعَامِرُ فَلاَ أَبْلِثْ الْجَدَّافُ مِنْ عَنْدِ عَبْدِ اللَّلِكِ وَهُو يَجِرُّ مِطْرَفَهُ غَضَبَاً، فقالَ عَبْدُ المللكِ لَلْأَخْطَلِ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ جَرَرْتَ عَلَى قَوْمِك شَرَّا وَمَضَى الجَحَّافُ وَأَتَى قَوْمَه... فَشَدَّ عَلَى بيني تَغْلِب بالبشْر لَيْلاً وهُم غَارُون آمِنُونَ فَقَتَلَ منهُمْ مَقتَلَةً عَظِيمةً "(3).

إِنَّ فعلةَ الحجَّافِ هذهِ هي الشرُّ بعينه الّذي توقَّعَهُ ابنُ مروان وهذا أكبرُ دليلٍ على بصيرته النَّقديَّةِ، ومعرفتِهِ بالشّعرِ وأهلِه، إذْ أَنَّه أكّدَ على أنَّ الأخطلَ قد بلغَ شعرُهُ الغايةَ إلاَّ أنَّ الغايةَ المطلُوبَةَ فيها ضررٌ.

<sup>1)-</sup> ينظر دراسات في النقد الأدبي عند العرب: عبد القادر هنّي- ص147 وما بعدها.

<sup>2)-</sup> طبقات فحول الشعراء: ج1- ص23.

<sup>3)-</sup> الموشح: ص136-137.

وخلاصةُ القول أنَّ النَّقدَ الأمويَّ تميّز بجملةٍ من الميزات<sup>(1)</sup>، إذ كَثُرَ الخائضون فيه على اختلاف طبقاتِهِم، وتشعَّبت الأقوالُ فيه نتيجة تعدُّد الأغراض راسمةً الطَّريق لبعض الأغراض الأخرى، كما أنَّ النّقادَ الأمويّين التفتُوا إلى بواعثِ الشّعْر وأثرها، ومالُوا إلى الوضُوح والسهُولة، وتعمّقوا في فَهْمِ النّصوصِ، ضفْ إلى هذا اهتمامَ البعْضِ بالألفاظ والمعاني والأفكار والتَّصوير.

#### العصر العباسي:

إنَّ هذا العصْر عصرُ تطوّر العَقْلِ العربيّ، إذْ عرفَ ازدهارَ العلومِ بصفةٍ عامَّةٍ، والأدب بصفةٍ خاصَّةٍ، والنقدُ والأدب وجهان لعملةٍ واحدةٍ، والمنطقُ يؤكّدُ أنَّ الازدهارَ الأدبيّ يصحبُه دوماً الازدهار النقديُّ، فالأدبُ يصدر والنّقدُ يقوّم، وهذا الازدهارُ لم يأت من فراغٍ، بلْ له مسوّغاته ودواعيه (2)، وعلى رأسها التَّنوُّ ع الثَّقافيُّ الكبير، وعنايةُ الخلفاءِ والأمراء بالشّعراء أكثر من غيرهم.

فكان أنْ ازدهرت الحركةُ الشّعريَّة وتنوَّعت اتِّجاهاتها، فتمخصَ عن هذا ما يُعرفُ بالخصومة فهذا يفضّل ذاك، وذاك يَعيبُ الآخر، ويُضافُ إلى هذا كلّه ما تُرْجِمَ من منطق اليونانين وفلسفتِهِمْ، وما تمخض عن دراسة الأثرِ القرآنيِّ المعجّز، والّذي أسهمَ في رقيِّ الحركةِ اللغويّة والبيانيّةِ ومن ثَمَّ الشّعريَّة رقيًّا لم تشهَدْهُ أمَّة العرب من قبل.

<sup>1)-</sup> ينظر تاريخ النّقد الأدبي عند العرب:طه إبراهيم- ص124، 125، 126.

<sup>2)-</sup> في النقد الأدبي القديم عند العرب: ص129 وما بعدها.

قد أَجْمَعَ النُّقاد جميعاً على أنَّ النَّقدَ المنهجيَّ ظهر إلى السّاحة تحديداً في القرن الثّالث إذ "لم نجِدْ في العَصْرَينِ الجَاهليِّ والإسْلاَميِّ حرَكةً نَقْديّةً مُنَظّمةً أو شِبْهَ مُنَظَّمةٍ... وحَتَّى في مَطْلعِ العَصْرِ العَبَّاسيِّ لمْ تَظْهرْ حَرَكةٌ نَقْديّةٌ وَاضِحةُ المعَالمِ... ولا نُنْكرُ أنّ بعض عُلَماءِ العَرَبيّةِ كالأصْمَعيِّ وأبي عَمْروِ بنِ العلاءِ وأبي عُبيْدةَ قدْ حاؤُوا ببَعْضِ الأَحْكامِ النَّقديّةِ..."(1).

إِنَّ القرنَ التَّالثِ الهجريّ إِذاً هو الانطلاقةُ الحقيقيَّة للنقد العربيِّ المؤسَّس المبيِّ على النَّظرة العميقةِ، ولعل أبرز ناقدٍ في هذه الفترة هو "...مُحَمَّدَ بنَ سلاَّم الجمحيِّ نحويُّ ولغويٌّ وراويةٌ وعالمٌ بالشِّعرِ... وإِذْ أَنَّهُ أُسْبَقُ العُلَمَاءِ إلى التَّأْلِيفِ في النَّقْدِ الأَدَبيِّ... "(2)، وقد تبواً هذهِ المترلة بسبب ما فَطنَ إليه من شُروطٍ نقديّةٍ يجب توافرُها في النّقدِ (3)، وعلى رأسِها الدُّربةُ الّي أخضعَ النّقدَ الذّوقيَّ لها، ثُم بعدها نبّه إلى ضرورة تحقيقِ النُّصوص مثيراً بذلك قضية الانتحالِ، كما حاولَ تفسيرَ بعضِ الظَّواهر الأدبيّة كقلة شعرِ فئةٍ وكثرة شِعْرِ أخرى، هذا إلى جانب تبنّيهِ قواعدَ في مفاضلتِه للشّعراءِ وتقسيمهم إلى طبقاتٍ.

ولعلَّ أَفْضَلَ كلمةٍ قيلت في حقّه، واعترفت بفضْلِهِ، وسلَّمت بتفرُّدِهِ، هي ما قَالهُ الدُّكتور طَهَ أَحْمَدُ "...بَلْ لأنَّهُ أوّلُ مَنْ نَظَّمَ البَحْثَ في هذِهِ الأَفْكَارِ، وعَرفَ كَيفَ

<sup>1)-</sup> النقد الأدبي في آثار أعلامه: حسين الحاج حسن- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ط1-بيروت- 1996- ص191. وينظر: في النقد الأدبي القديم عند العرب: ص143.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق ص72.

<sup>3)-</sup> ينظر النقد المنهجي عند العرب: محمد مندور- دار نهضة مصر للطّباعة والنّشر- القاهرة- 1996- ص18 وما بعدها.

يَعرضُهَا، ويُبَرهِنُ عَليها، ويَسْتَنْبِطُ مِنْهَا حَقائِقَ أَدبيّةً فِي كِتَابِهِ طَبَقَاتُ الشُّعْرَاءِ، شَارِكَ ابنُ سلاَّم مُعَاصِرِيه فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَفْكَارِ النَّقْديّةِ ولَكِنّه مُحَّصَهَا وحَقّقَهَا وأَضَافَ إَلَيْها، وصَبَغَهَا بِصَبْغةِ البَحْثِ العلميِّ، وسلَكَهَا فِي كِتَابٍ حَاصٍّ هو خُلاصةُ مَا قِيلَ إلى عَهْدِهِ فِي أَشْعارِ النَّقْدِ اللهَيِّةِ والإسلامِ، فالفَرْقُ بيْنَهُ وبينَ مَنْ عَاصَرَهُ كَثيرٌ، كَثِيرٌ لأَنّه زادَ عَلَى مَا قالُوا فِي النَّقْدِ الفنيِّ، وفي النَّظَرَاتِ في الأَدب، وكَثِيرٌ عَلَى الأَحْصِّ لأَنّه أَوْدَعَ كُلَّ المَعَارِفِ فِي النَّقْدِ كَتَابًا لَعَلَّهُ أَسْبَقُ الكُتُبِ فِي ذلك، أَوْدَعَهَا على طَرِيقةِ العُلَماءِ، وفي عُرْفٍ مَنْطِقيّ النَّقْدِ كَتَابًا لَعَلَمُ أَسْبَقُ الكُتُبِ فِي ذلك، أَوْدَعَهَا على طَرِيقةِ العُلَماءِ، وفي عُرْفٍ مَنْطِقيّ قَويمٍ، فَهُو بذلِكَ مِنَ الدِّينَ أَلْدِينَ أَفْسَحُوا مَيَادِينَ النَّقدِ، وهو بذلِكَ أُوّلُ المؤلِّفِينَ فِيهِ" (1).

وهذا لا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ النّقاد قَدْ اتَّفقُوا فِي هذا الحُكْمِ، بل هناك مَنْ عدِّ محاولتَهُ هذه ناقصةً و لم ثُقَدَّم الكثير للنّقدِ ومِنْ هؤلاء الدّكتور مَنْدُورٌ "...إذاً فابنُ سلّامٍ لم يَتَقدّم بالنّقدِ الفَنّيِّ إلى الأمَامِ شَيْئاً كَبيرًا وإنْ كانَ قَدْ صَدَرَ فِي تحقيقِهِ للنّصُوصِ فِي مَذْهَبِ بالنّقدِ الفَنّيِّ إلى الأمَامِ شَيْئاً كَبيرًا وإنْ كانَ قَدْ صَدَرَ فِي تحقيقِهِ للنّصُوصِ فِي مَذْهَبِ صَحيحٍ "(2). وأيده في هذا الرّأي عبدُ العزيزِ عَتِيقٌ "وعَلَى العمُومِ إنّهُ لم يَتَجَاوزْ النّقْدَ الجُزْنِيَّ إلَى الحُكْمِ العَامِّ الشُّعُوريَّةِ الجُزْنِيُّ إلَى الحُكْمِ العَامِّ الشَّعُوريَّةِ عَلَى القَصِيدَةِ كَمَا أَنَّهُ لم يَكُنْ يَتَعَرَّضُ للقِيمِ الشُّعُوريَّةِ فِيهَا "(3).

ولا أُغالي إذا قُلْتُ أنَّ ابنَ قتيبة (ت. 276) هو أبرزُ ناقدٍ في القرْنِ الثَّالثِ للهجرة، إذْ نحا في النَّقد منحًى جديداً لا تعصّب فيه للقديم، خاصَّةً وأنَّ الحركة الشّعريَّة المجددة قد تم ها النُّضجُ "يُمَثِّلُ كِتَابُ ابن قُتَيْبَةَ اتّجَاهاً جَديداً في القَرْنِ الثَّالِثِ للهجْرَةِ

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عتيق ص74.

<sup>2)-</sup> النقد المنهجي عند العرب: ص22.

<sup>3)-</sup> في النقد الأدبي: ص281.

بعْدَ طَبَقَاتِ ابنِ سلامٍ، ذَلِكَ أَنَّ ابنَ سَلاَمٍ كَانَ يُمَثِّلُ رَأْيَ العُلَمَاءِ المُتَعَصِّبِينَ للقَديمِ ومَنْهَجَ القُدَمَاءِ فِي الشَّعْرِ والشُّعَرَاءِ ولذلِكَ، أَوْقَفَ كِتَابَهُ على شُعَراءِ الجَاهليَّةِ وصَدْرِ الإسْلاَمِ وعَصْرِ بَنِي أُمَيَّةَ" (1). أمّا ابنُ قُتيبة فلم ينْهجْ هذا النَّهجَ في الشّعْرِ والشّعراء، إذْ أهمَلَ النّاحيةَ الزّمنيّة و لم يُقِمْ التّفوّقَ في الشّاعريّة على القِدَمِ بل على الجوْدَةِ (2).

وقدْ أشارَ إلى هذا في مُقدَّمة الشِّعْرِ والشُّعراء "...ولا نَظَرْتُ إلى المَتَقَدِّمِ مِنْهُمْ بِعَيْنِ الجَلاَلَةِ لِتَقدُّمِهِ، ولا إلى المُتَأخّرِ مِنْهم بعَيْنِ الاحْتِقارِ لتَأخُّرِه، بَلْ نَظرْتُ بعَيْنِ العَدْلِ إلى الفَريقيْنِ، وأَعْطَيْتُ كلاَّ حقَّهُ، وَوَفَرْتُ عَلَيْهِ حظَّهُ، وإنِّي رَأَيْتُ مِنْ عُلمائِنَا مَنْ يَستَجيدُ الشّعرَ السَّخيفَ لِتَقَدَّم قائِلِهِ ويَضَعُهُ في مُتَخَيَّرِه ويَرْذُلُ الشّعرَ الرَّصِينَ ولاَ عَيْبَ له يَستَجيدُ الشّعرَ السَّعرَ السَّخيفَ لِتَقَدَّم قائِلِهِ ويَضَعُهُ في مُتَخَيَّرِه ويَرْذُلُ الشّعرَ والعِلْمَ والبلاَعَةَ على عِنْده إلاَّ أَنَّهُ قِيلَ في زمَانِهِ أو أَنّهُ رأَى قَائِلُهُ، ولم يَقْصُرُ اللهُ الشّعْرَ والعِلْمَ والبلاَعَةَ على غيْده إلاَّ أَنَّهُ قِيلَ في زمَانِهِ أو أَنّهُ رأَى قَائِلُهُ، ولم يَقْصُرُ اللهُ الشّعْرَ والعِلْمَ والبلاَعَةَ على زَمَنٍ دُونَ زَمَنٍ، ولاَ حَصّ به قَوْماً دُونَ قَومٍ، بل جَعَلَ ذلِكَ مُشْتَرَكا مَقْسُوماً بيْنَ عبادِهِ... فَكُلُّ مَنْ أَتَى بَحَسَنٍ مِنْ قولِ أو فِعْلٍ ذَكَرْنَاهُ لَهُ، وأَثْنَيْنَا علَيْهِ بِهِ، ولم يَضَعَعُهُ عِنْدَنَا تَأْتُولِهِ، ولا حَدَاثَةُ سِنِّهِ، كَمَا أَنَّ الرَّدِيءَ إذا وَرَدَ علَيْنَا للمُتَقَدِّم أو الشّرِيفِ لم يَقَولُ أَنَّ الرَّدِيءَ إذا وَرَدَ علَيْنَا للمُتَقَدِّم أو الشّرِيفِ لم يَتُكُونُ عَلَى اللهُ مُقَدِّم أو الشّرِيفِ لم يَرْفَعُهُ عِنْدَنَا شَرَفُ صَاحِبِهِ ولا تَقَدِّمُهُ "دُنَّ

إنَّ المكانةَ الَّتِي بلغها ابنُ قُتيبة في النَّقد قد نَالَهَا بفضْلِ المنحى العلميِّ الَّذي اعْتَمَدَهُ في نقده إذ استطاعَ أن يُحدّد بدقّةٍ بعض القضايا النَّقديَّة ويُؤصَّلَ لها "...وهذَا

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري: محمد زغلول سلام- دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية-1993-ص109.

<sup>2)-</sup> ينظر النقد في آثار أعلامه: ص196 وما بعدها.

<sup>3)-</sup> الشعر والشعراء: ابن قتيبة- مطبعة المعاهد- القاهرة- ط2- 1932 ص7-8.

المنْحَى الحَاصُّ هُو البَحْثُ في الأدَبِ برُوحِ العِلْم، هُو السَّيْرُ بالنَّقْدِ الأدَبِيِّ حَتَّى يَكُونَ كالعِلْمِ دِقَةً وتَحْديداً، هُو تَحْليلُ الشَّعْرِ إلى عَناصِرِهِ، وحَصْرُ حالاَتِ كُلِّ عُنْصُرٍ، هُو تَخْليلُ الشَّعْرِ إلى عَناصِرِهِ، وحَصْرُ حالاَتِ كُلِّ عُنْصُرٍ، هُو تَنْظيمُ مَا عُرِفَ مِن الآرَاءِ والأَفْكَارِ قَديماً في النَّقْدِ، ووضْعُهَا في أُصُولٍ عَامَّةٍ وقواعِدَ عَامَّةٍ يلمسُهَا النَّاقِدُ، ويَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا"(1).

وقريبٌ من هذا الرَّاي رأيُ الدُّكتور عُثْمَانُ مُوافِي بقوله "...وتُعدُّ مُؤَلّفاتُهُ الغزيرَةُ الَّتِي تَنَاولَتْ كَثِيراً مِنْ فُروعِ الثَّقافَةِ العَرَبيَّة والإسْلامِيَّةِ وقَضايَا عَصْرُهِ ومُجْتَمَعِهِ، الغزيرَةُ الَّتِي تَنَاولَتْ كَثِيراً مِنْ فُروعِ الثَّقافَةِ العَرَبيَّة والإسْلامِيَّةِ وقَضايَا عَصْرُهِ ومُجْتَمَعِهِ، إِحْدَى ثَمَارِ هذِهِ التَّقافَةِ، كَمَا كَانَ لها كَبِيرُ الأثرِ فِي اتِّجاهِهِ النَّقدِيِّ، نحو التَّنظيرِ وصِيَاغةِ القَضايا النَّقْديَّةِ وتَأْصِيلِهَا، وتَحْفلُ مُقدَّمَةُ كتابِهِ الشَّعْرِ والشَّعَرَاءِ بكَثِيرٍ مِنَ القضَايَا النَّقْديَّةِ التَّيْ تُشَكِّلُ فِي مِحْمُوعِهَا أُصُولَ نَظَريَّةِ نقْدِ الشَّعْرِ عِنْدَ العَرَبِ"(2).

وقدْ رأَى سيّد قُطبٌ غيرَ هذا، دون أن يقلّل من فَضْلِه على النّقد "وخَطَا في كِتَابِهِ الشَّعْرُ والشَّعْرَاءُ خَطْوَةً أخْرَى فَحَاوَلَ أَنْ يضَعَ قَواعِدَ لنقْدِ الشَّعْرِ... ولَكنَّ فضْلَ ابنِ قُتَيبةَ يَنْحَصِرُ فِي أَنَّهُ حَاوَل أَنْ يَنْظُرَ إلى القيّم الشَّعُورِيَّة والقيَم التَّعْبيريَّةِ، وأَنْ يَجْعَلَ لَمَا فِي النَّفْسِ حِسَاباً وإنْ يَكُنْ بطبِيعَةِ الحَالِ لَم يَخْطُ فِي هذا الطَّرِيقِ إلاَّ خَطْوَةً أُوَّليَّةً نَرَى فِيها نَحْنُ اليَوْمَ كثيراً مِنَ السَّذَاجَةِ والخَطَإِ" (3).

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- ص117.

<sup>2)-</sup> دراسات في النقد العربي: عثمان موافي- دار المعرفة الجامعية- مصر-2000- ص85.

<sup>3)-</sup> النقد الأدبي الحديث أصوله ومناهجه: سيد قطب- دار الشّروق- القاهرة-ط8-2003-ص-136.

والدَّكتورُ محمَّدُ مندورٌ هو الآخر غَضَ من قيمةِ ابنِ قتيبة، وعدَّ جُلِّ نظراتِهِ النَّقديَّةِ ضيَّقَةً قاصرةً عن الغاية بسبَبِ تبنّيه للمنهجِ العقليّ (1)، بلْ ذهب أَبْعَدَ من ذلك إذْ أقرّ بأنَّ النَّقدَ المنهجيَّ المبنيّ على التعليلِ والاستقصاءِ ما وُلِدَ إلاَّ في القرْنِ الرّابعِ الهجريّ، معتبراً أنّ ابن قتيبة وسابقَهُ ابن سلاَّمٍ مُؤرِّحا أدب لا أكثرَ "فاستَطَاعَ النَّقْدُ أنْ يُصبُح كمَا قُلْنَا نَقْداً مَنْهُجيّاً يَتَنَاوَلُ النّصُوصَ باسْتِقْصاءٍ، ودِراسَةٍ وإمْعانٍ وتَحْليلٍ وتعليلٍ وإنْ ظَلّ الذّوقُ عَرَبيّاً، وكَانَ الفَضْلُ في ذَلِكَ لنقّادِ القَرْنِ الرّابعِ، وأمَّا مَنْ سبَقَهُمْ كابْنِ سلاَّمٍ وابنِ قُتيبةَ فقَدْ كَانُوا مُؤرِّجي أُدبٍ أكثرَ مِنْهُمْ نُقّادًا، وهُم إنْ عَرَضُوا لبَعْضِ المسَائلِ الأدَبِيّةِ والمَقاييسِ العَامّةِ لم يَكُنْ في نَظْرَتِهِمْ اسْتِقْصَاءٌ ولاَ دِرَاسَةٌ للنُّصُوصِ" (2).

وقصرُ النّقدِ المنهجيّ على القرْنِ الرّابع الهجريّ رأيٌ قال به كذلك الدُّكتور أحمد الشَّايب، معتبراً أنَّ نقَّاد هذا القرن قد نضجتْ ملكة الذّوقِ عندهم لكثْرَةِ دراستهم وسِعَةِ اطلّاعهم "فإذَا كَانَ الشَّعْرُ العربيُّ قد بَلغَ فيه، -في القرْنِ الرّابع- ذِرْوتَهُ فإنَّ النّقْدَ القَدِيمَ انْتَهَى فيهِ إلى غَايَتِهِ سَواءٌ من جهةِ سِعَتِه وشُمُولِه أمْ مِنْ جهةِ عُمقِه ودِقَّتِه أو منْ جهةِ بَرَاءَتِه مِنْ الحُدُودِ الفلسَفِيَّةِ إلى دَرَجَةٍ واضِحةٍ وذلك لتَفرُّدِ النّقادِ الأُدَبَاءِ تَقْرِيباً بهذا الفَنِّ، ونُضْجِ ملكةِ الذّوقِ عنْدَهُمْ منْ كثرَةٍ مَا دَرَسُوا، ووازنُوا وجمَعُوا بيْنَ جَمَالِ الطَّبعِ لتَضَلُّعِهِمْ في الأَدَبِ القدِيمِ... وكَانَ نقْدُهُمْ مُمْتازاً بالعُمْقِ وسِعَةِ الآفَاقِ وتَحْلِيلِ الظَّواهِرِ الأَدَبِ القدِيمِ... وكَانَ نقْدُهُمْ مُمْتازاً بالعُمْقِ وسِعَةِ الآفَاقِ وتَحْلِيلِ الظَّواهِرِ الأَدَبِ القدِيمِ... وكَانَ نقْدُهُمْ مُمْتازاً بالعُمْقِ وسِعَةِ الآفَاقِ وتَحْلِيلِ الظَّواهِرِ الأَدَبِ وإرْجَاعِهَا إلَى أُصُولِها الصَّحِيحةِ"(3).

<sup>1)-</sup> ينظر النقد المنهجي عند العرب: ص31 وما بعدها.

<sup>2)-</sup> النّقد المنهجي عند العرب: ص49.

<sup>3)-</sup> أصول النّقد الأدبي: ص112.

إِنَّ القولَ السَّابِقِ فِيهِ حَصِرٌ لأَهُمَّ مِيزاتِ النَّقدِ فِي القرنِ الرَّابِعِ الهُجرِيِّ، نَقْدُ لَمُلَمَ شَتاتِ المقاييسِ النَّقديَّة السَّابِقة، ونظّمها وشق طريقاً آخرَ غير الَّذي عُهِدَ، ولعل خير مَنْ تبنَّى هذا الاتّجاه هو ابنُ طَبَاطَبَا العلوي صاحبُ عيار الشّعر، وهذا لكونه شاعرًا، ثمَّ إِنَّ نقده خالصٌ فلا فلسفة ولا مزج بفُنُونِ البلاغةِ "ويُؤكَدُ ابنُ طَبَاطَبا العَلويُّ مَنْهَجيَّة الدّراسَةِ الشّعْرِيَّة، مُبْتَعداً إلى حَدِّ ما عن الدّراسَةِ البَلاَغيّة، ومُعْتَمدًا على خِبْرَتِهِ الخاصَّةِ النِّي اكْتَسَبَها من اسْتِيعابِ فِكْرِ مَنْ سَبقُوهُ فِي هذا الجَالِ، مِنْ عُلمَاءِ الشّعْرِ ورِجَالِ البَيانِ هذا بالإضَافَةِ إلى تَحْرَبَتِهِ الخاصَّةِ فِي مَجالِ الإبْدَاعِ الشّعْرِيِّ".

فَمَنْ هُو ابنُ طَبَاطَبَا العلويّ؟ وكَيْفَ هِي ثَقَافَتُهُ؟ ومَا هِي مُؤلِّفاتُهُ؟ وبم تميّزَ عن غيرِهِ؟ غيرِهِ؟ وكِيفِ هُو عيارُ الشّعر؟ وما الخطواتُ الَّتِي اتّبعَهَا في إِبْدَاعِهِ؟ وفيم يختَلِفُ عن غيرِهِ؟ هذه الأسْئِلَةُ وغيرُهَا سَيُحيبُ عنْهَا الفصلِ الأوَّل من هذه الدّرَاسَةِ.

<sup>1)-</sup> جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم: محمد عبد المطّلب-القاهرة- ط1- 1995- ص72.

# الفصل الأول

حياة ابن طباطبا العلمية

المبحث الأوّل: حياة الناقد وبيئته

المبحث الثَّالث: منهجه في تأليف عيار الشَّعر

#### المبحث الأول:

#### حياة الناقد وبيئته

#### أولا: البيئة:

أبو الحسنِ ابنُ طَبَاطَبَا ناقدٌ من نقّاد القرنين الثّالث والرّابع الهجريَّين، عاش في وقت عرفت فيه الدّولة العبّاسيَّةُ منحًى جديداً، وتضعضعاً على يد الأتراكِ الَّذين فتح لهم الخليفةُ المعتصمُ الباب على مصراعَيْهِ، وقد شهدت الدّولة العبّاسيَّةُ صراعاً مريراً.

وهذا كلَّهُ لم يمنعْ من أنْ يكُونَ هناك علماءُ كبارٌ وأدباءُ، إذْ عرفت الحركةُ العلميّة ازدهاراً، وأُلّفت المؤلّفاتُ المتنوّعة، ونال النّخبةُ الحُظْوَةَ عند العبّاسيِّين، فكان أنْ ظهرَ التّحديد والتّطويرُ في حَميع المحالاَتِ وشملَ كلّ الأمكنَةِ (1). والمكانُ الَّذي يعنينا في هذا الباب هو مدينةُ أَصْبَهَانَ.

هذه المدينةُ الجميلةُ قد أخرجت العديدَ من العلماء والأدَبَاءِ، حلّدوا أسماءَهُمْ في التّاريخِ، وأفادُوا الأمّة بكمِّ هائلٍ من المؤلّفات والآراء والأفكارِ "لم تَزَلْ أصْبُهانُ مخصُوصةً مِن بيْنِ البُلدَانِ بإِخْراجِ فُضَلاَءِ الأدَبَاءِ وفُحُولَةِ الكُتّابِ والشّعَرَاءِ"(2).

وقد أورَدَ الحَمَويُّ ما يؤكّد أنّها فاقتْ سائِرَ المدن في تخريج العلماءِ والأدباءِ "...وقَدْ حرَجَ مِنْ أَصْبَهَانَ من العُلَمَاءِ والأئِمَّةِ في كُلِّ فَنِّ ما لمْ يخْرُجْ من مَدينَةٍ من المُدُنِ

<sup>1)-</sup> تاريخ الأدب العربي(العصر العباسي الثّاني): شوقي ضيف- دار المعارف- القاهرة- ط 12 ص 115 وما بعدها.

<sup>2)-</sup> يتيمة الدّهر: أبو منصور الثّعالبي- ت: علي محمّد عبد اللّطيف- مطبعة الصّاوي- مصر-ط 1-1934-ج3- ص267.

وعلَى الخُصُوصِ علْمُ الإسْنَادِ فإنَّ أَعْمَارَ أَهْلِهَا تَطُولُ، ولهم مَعَ ذَلكَ عِنايَةٌ وَافرَةٌ بسَمَاعِ الحديثِ، وبما مِنَ الحُفَّاظِ حَلقٌ لا يُحصَونَ "(1).

هذهِ المدينةُ هي موطنُ ناقدِنا أبي الحسنِ ابنِ طَبَاطَبَا الَّذي أَدْلَى بدلوه في التقدِ، وخطَّ خطوطه العريضَةَ، فكان منارةً يستنيرُ بما الشّعراءُ والنّقّاد معاً في كلِّ عصرٍ، وهذا بفضل صيحتِهِ النّقديَّةِ الَّتي تردّدت في كتابه عيار الشّعرِ.

### ثانيا: نسبه ومولده:

صاحب عيار الشِّعر هو محمّدُ بنُ أحمدَ بْنُ محمّد بْنُ أحمد بْنُ إِبْرَاهيم طَبَاطَبَا بْنُ إِسَاعيل بْنُ إِبرَاهيمَ بنُ الحسن بن عليّ بنُ أبي طَالِبٍ بن عبد المطّلِبِ بنُ هاشِمٍ، وقد ذكر هذا ياقوتُ الحمويُ (2) والصَّفديُ (3) والزَّر كليُ (4) وكحَّالة (5).

أمَّا زغلولٌ سلاَّمُ محقّقُ العيار فترجمَ له باسم محمَّد بنِ أحمدَ بْنِ إبراهيمَ بن طَبَاطبَا<sup>(6)</sup>، وجعل إبراهيم ابناً لطَبَاطَبَا رغم أنَّ المترجمين والدّارسين اعتبرُوا طَبَاطَبَا لقباً

<sup>1)-</sup> معجم البلدان: ياقوت الحموي- ت- جماعة من الكتاب- دار صادر- بيروت- ج1- 1977: ص209. 2)- معجم الأدباء: ياقوت الحموي- تحقيق: إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 1993- ص 2310.

<sup>3)-</sup> الوافي بالوفيات: للصفدي- تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى- دار إحياء التراث العربي- بيروت-ط1- 2000- ج2- ص57.

<sup>4)-</sup> الأعلام: الزركلي- دار العلم للملايين- بيروت- ط15- 2002- ج5- ص308.

<sup>5)-</sup> معجم المؤلّفين: عمر كحالة- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1- 1993- ج3- ص94.

<sup>6)-</sup> ينظر عيار الشعر: ابن طباطبا- تحقيق: زغلول سلام- منشأة المعارف- الإسكندرية- ط3- ص11.

لإبراهيم، والأرجَحُ أنَّ المحقِّقَ قد نقل التَّرجمة عن صاحب هديَّةِ العارفين "ابنُ طباطبا محمَّدُ بن أحمد بن محمَّدٍ بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا العلويُّ (1).

وقد عُرف النّاقد بابن طباطبا العلويّ، وطَبَاطَبَا لقب حدّه إبراهيم، وقد بيّن صاحبُ وفياتِ الأعْيَانِ<sup>(2)</sup> سبب تلقيبهِ بهذا اللّقبِ وهذا عند ترجمتِهِ لابن عمّه أبي القاسِمِ أحْمَدَ بنِ طَبَاطَبَا، إذْ قرأ طَبَاطَبَا بفتْحِ الطاءين مشيراً إلى أنّه لقب حدّه الّذي قيل عنه أنّه كان يَلْتَغُ فيجعل القاف طاءً وطلب يوماً ثيابه فقال له خادمُهُ: أجيء بدرّاعةٍ؟ فقال لا بَلْ طَبَاطَبَا يريد قَبَاقَبَا فلقب بهذا اللّقبِ واشتهر به "والقَبَاءُ نوْعٌ من الثّيابِ يُمَدُ ويُقْصَرُ، تَقُولُ قَبَا وقَبَاءٌ "(3).

أمّا لقبُ العلويِّ فقد عُرف به بسبب انجِدَارِهِ من نسلِ الحسن بنِ عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنهُ، وقدْ ذَهَبَ الدَّكتورُ أحمدُ أحمد بدوي إلى أنّهُ من نَسْلِ الحُسين بنِ عليٍّ رضي الله عنهما "ويَنْتَهِي نسَبُهُ بالحُسيْنِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طَالبٍ" (4)، وأظن أنَّ عليٍّ رضي الله عنهما "ويَنْتَهِي نسَبُهُ بالحُسيْنِ بنِ علِيٍّ بنِ أبي طَالبٍ" (4)، وأظن أنَّ الدَّكتُورَ لم يتنبّه عند النّقل ونقلَ الحسينَ بدل الحسن.

وقد أُصِيبَ ابنُ طَبَاطَبَا بإهمالٍ كبيرٍ من قِبَلِ الْمُؤرّخين و لم يُحْظَ بالعناية اللاَّئقةِ من الْمُتَرجِمِينَ (5)، وقَدْ ذهب أحدُ النّقَادِ إلى أنّ "أوْسَعَ ترجَمَةٍ لهُ ما ذَكَرَهُ ياقوتٌ عنْهُ في

<sup>1)-</sup> هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي- مطبعة وكالة المعارف الجليلة- استانبول-1955-ج2- ص33.

<sup>-130</sup>نظر وفيات الأعيان: ابن خلكان تحقيق: إحسان عباس دار صادر بيروت ج-1 ص-130

<sup>3)-</sup> التفكير النقدي عند العرب: ص179.

<sup>4)-</sup> محلة العربي: ابن طباطبا مقال لأحمد أحمد بدوي- العدد77-1965-الكويت- ص50.

<sup>5)-</sup> ينظر نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طَبَاطَبَا العلوي: عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال- دار الفكر العربي-ص28.

مُعْجَمِ الأُدَباءِ وما جَمَعَهُ مُحْسِنُ الأمِينُ من أَقُوالِ القُدَمَاءِ في كِتَابِهِ (أَعْيَان الشِّيعَةِ) ولذَلِكَ لَنْ نَجدَ تَرْجَمَةً مُفَصِّلةً لحيَاتِهِ"(1).

يظهرُ من هذا أنَّ الصّورة الواضحةَ المُكْتملةَ عن ابن طَبَاطَبا غيرُ مُمكنةٍ، ولكنَّ هذا لا يمنع من أنْ تُحلّى هذه الصُّورة بعض الشَّيء انْطلاقاً من شعْرِهِ، وهذا بدراسته دراسة واعية مُحصة تكشف النّقابَ عن الجوانب الخفيّةِ في حياة النّاقِدِ، خاصّة تلك الّتي تفيدُ الدّرس الأدبيّ، لأنَّ المتعارف عليه هو أنّ أدبَ الشّخصيّة هو انعكاسُ لها، وتَعْبِيرُ عن تَجارِها -في الغالب- وحتّى وإنْ لم يكن هذا الانعكاسُ كلّياً سيكون لا مَحَالَةَ جزئيّاً.

ويمكن تَوْسِعَةُ المعرفة بابن طَباطَبا العلويّ، انطلاقاً من بقايا شعْرِهِ المتناثرةِ في المصادِرِ القديمة وقد كانت بعضُ المُحاولاتِ من هذا القَبيلِ عند الدَّارسين المُحْدَثين، ورغم أنَّها إشاراتٌ خاطفةٌ لا أكثر، إلاّ أنّها التفاتةُ تستحقّ التّقدير، ونجدُ هذا عند الدّكتورِ عبدِ الحفيظ عبد العال في كتابه نقد الشّعْرِ بين ابنِ قُتيبةَ وابنِ طَباطَبا، وكذلك الدُّكتورِ أحمد أحمد بدوي<sup>(2)</sup>.

أمَّا ولادة ابن طباطبا فلم يشر المترجمُونَ إليها، وكُلُّ ما يُعرف أنّه وُلد بأصبهانَ حسب الحمويّ(3) وإسماعيل باشا البغداديّ(4)،

<sup>1)-</sup> ابن طباطبا الناقد: محمد بن عبد الرّحمن الرّبيع- النّادي الأدبي بالرياض-1979- ص07.

<sup>2)-</sup> ينظر مجلة العربي: ع77- ص50 وما بعدها.

<sup>3)-</sup> ينظر معجم الأدباء: ص2310.

<sup>4)-</sup> ينظر هدية العارفين: ج2-ص33.

بيد أنَّ الدّارسِينَ في العصر الحديث قد حَاوِلُوا تحديدَ تاريخٍ تقريبيٍّ لولادته، منهم الدُّكتور أحمدُ أحمدُ بَدَوِي "...عَاشَ في الشّطْرِ الثَّانِي من القرْنِ التَّالِثِ وجُزْءٍ من القَرْنِ الرَّابِعِ" (1)، وهذا القول فيه إشارةٌ إلى أنّه لم يُولد في الشّطرِ الأوَّلِ من القرن التَّالث، وترجيحاً لولادتِه في أوائل النِّصف التَّانِي، وهذا لأنَّه كانَ سيكُونُ أكثرَ تحديداً لو لم يكن هذا الطَّرْحُ وارداً، وفي مقابل هذا نجدُ الدُّكتور محمَّدَ بنَ عبدِ الرّحمنِ الرَّبيع أقلَّ تحفُّظاً إذْ جزم بأنَّه وُلد في أواخرِ النِّصف الثَّاني من القرن التَّالث الهجْرِيِّ وأوائِلِ النِّصف الثَّاني منه (2).

وحجته في هذا التَّقدير هي استشهادُ عبد الله بنِ المعتز بشعْرِهِ في كتاب البديعِ النّه بنِ المعتز بشعْرِهِ في كتاب البديعِ الّذي ألّفهُ -حسبه- سنة 274هـ، مؤكّداً على أنَّ هذا الاستشهاد فيه دلالةُ على شاعرِيَّةِ ابن طباطبا وشهرتِهِ، أيْ أنَّه كان في سنِّ ناضجةٍ هيّأت له قَرْضَ الشِّعر في إحادةٍ جعلت ابن المعتزِّ الّذي ارتقى في دنيا الأدبِ<sup>(3)</sup> يستشهدُ بشعره.

وهذا الرَّأي ذهب إليه الدُّكتور عبَّاسٌ عبد السّاتر محقِّق عيار الشِّعر كذلك، إذ رجِّح أنَّ ولادته "كَانَتْ قبْلَ النِّصفِ الثَّاني من القرْنِ الثَّالثِ الهِجْرِيِّ" (4)، ودليلُهُ على هذا

<sup>1)-</sup> مجلة العربي: ص50.

<sup>2)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص8.

<sup>3)-</sup> ينظر تاريخ الأدب العربي(العصر العباسي الثاني): ص324 وما بعدها.

<sup>4)-</sup> عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي- ت.عبّاس عبد السّاتر-دار الكتب العلمية-بيروت-ط1-1982-ص.07

أَنَّ ابن المعتزِّ احتج بشعره وقدَّمَهَ، وما فعل ذلك إلاَّ لكون "ابنِ طَبَاطَبَا قالَ ذَاكَ في سِنِّ أَنَّ ابن المعتزِّ ويَرُوي شِعْرَهُ" (1). أَوُهَلِهُ لأَنْ يُعْنَى به ابنُ المعْتَزِّ ويَرُوي شِعْرَهُ" (1).

أمَّا الدُّكتور عبدُ الحفيظ عبد العال<sup>(2)</sup> فذهب إلى أنَّه وُلد في أواخر العِقْدِ التَّالث من القرْنِ التَّالث أو أوائِلِ العِقد الرَّابع مشيرًا إلى أنّه عمّر طويلاً، وعاش فوق التَّمانينَ سنةً، وهو بدورِهِ رأى أنَّ ابن المعتزِّ قد قدَّم العلويَّ على الكثيرين وحاجَّهُ في السِّياسة واستشهد بشعْرِهِ نتيجةً لشهرته الكبيرةِ، مؤكّداً على أنَّ هذه الشُّهرةَ لن تتأتَّى للمرء في سنِّ صغيرةٍ.

و لم يكتف الدُّكتور بهذا فقط بَلْ استندَ إلى حجَّة أُخرى تؤكّد ما اعتَقَدَهُ وتدعمهُ، وتتمثّل فيما وُصِفَ به ابنُ طباطبا من ذكاء وفطنة وصحَّة ذهن مشيراً إلى أنَّ صحَّة الذّهن عُهد أنْ يُوصف بها المرء بعد السَّبعين لأنّه في سنّ الخرف، أمَّا إنْ كان دُون السَّبعين وعُرف بالذَّكاء والفطنة وصحَّة القريحةِ فلا حاجة لأن يُوصف بصحَّة الذّهن ومن ثَمَّ فهذا الوصف له بعد السَّبعين قيمةٌ في تقدير صاحبِهِ الّذي خالف المعهودَ في أمثاله من الشُّيوخ.

وأرى رأي الدُّكتور عبد الحفيظ عبد العال أقرب إلى الصّواب، أيْ أنّ العلويَّ عاش أكثر من ثمانين سنةً، وهذا أمرٌ يقبله المنطق، لأنَّ ابن المعتزِّ استشهد بشعرِهِ لشُهرتِهِ دون شَكِّ، وهذه الشُّهرة أتتهُ وهو في العقد الرَّابع أو الخَامس من عمره على ما أظنُّ لأنَّه

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ت.عبّاس عبد السّاتر: ص07.

<sup>2)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص30-31.

لو ذاع صيتُهُ وهو في مقتبل العمر الأُشِيرَ إليه بالبنان، ولكانَ الاهتمامُ به كبيرًا، ونالَ الحُظْوَةَ في زمانهِ وبعده، ولقي إنتاجُهُ الإقبالَ والرِّعايةَ.

وهذا لم يحْدث، لأنّ النّاقد أشْتُهِرَ في سنِّ لا تُثير الدَّهشة أو الإعجاب، وهي سنّ نضْج ووعْي، فإذا رُجّحَ أنَّ ابن المعتزِّ أحذ شعره، وهو في العقد الرَّابع وأُضِيف إلى هذا العمر المدّة الَّتي عَاشَهَا ابنُ طباطبا بعد تأليف كتاب البديع وهي ثمانيةٌ وأربعُون عاماً، كان ما ذهب إليه الدُّكتورُ عبد الحفيظ عبد العال صَحِيحاً، وهو أنَّ العلويَّ قد عمَّر طويلاً، وولد في أواخر العِقْدِ النَّالث من القرن الثَّالث، أوأوائل العقد الرَّابع.

أمَّا وفاتُهُ فكانت في مسقط رأْسِهِ أصبهانَ وهذا سنة 322هـ بعد حياةٍ مليئةٍ بالجدّ والنّشاط في رحاب الأدب، مخلفاً وراءه عقباً كثيرًا فيهم علماءُ وأدباء ونقباء ومشاهير "مَوْلِدُهُ بأصْبَهَانَ وبَمَا مَاتَ في سَنَةِ اثْنَينِ وعِشْرينَ وتَلاثَمَانَةٍ، ولهُ عقب كثيرٌ بأصبَهَانَ فيهِمْ عُلَمَاءُ وأدبَاءُ ونُقبَاءُ ومَشَاهِيرُ"(1).

#### ثالثا: صفاته:

أشارَ ياقوتُ الحمويُّ إلى أنَّ ابنَ طباطبا "كانَ مَذْكُورًا بالذَّكَاءِ والفطْنَةِ وصَفَاءِ القَريحَةِ وصِحَةِ الذَّهْنِ وجَودَةِ المقاصِدِ، معْرُوفاً بذلك مَشْهُورًا به"(<sup>2)</sup>، وهذا فيه دلالةُ

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء: ص2310.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص2310.

واضحةُ على أنَّهُ كانَ واسعَ العلم "لأنَّ العِلْمَ لاَ يكُونُ إلاَّ مع الفِطْنَةِ وصِحَّةِ الذِّهْن" (1)، وهذه السِّعة زادَ فيها شغفُهُ به وإقبالُهُ عليه وحبُّه للعلماء وقد قالَ عن نفسه مفتخراً:

وَيُضْحِي كَثِيبَ البَال عِنْدِي حَزينَهُ أَجْمَعُ مِنْ عِنْدِ الرُّوَاةِ فُنُونَهُ و أَحْفَظُ مِمَّا أَسْتَفِيدُ عُيُونَهُ وَيُحْسنُ بالجَهْلِ الذَّميمِ ظُنُونَهُ

حَسُودٌ مَريضُ القَلْبِ يُخْفِي أَنينَهُ يَلُومُ عَلَى أَنْ رُحْتُ فِي العِلْم رَاغِباً وَأَمْلِكُ أَبْكَارَ الكَلام وعُونَهُ وَيَزِعُمُ أَنَّ العِلْمَ لاَ يَجْلبُ الغِنَي فيَا لاَئمِي دَعْنِي أُغَالِي بقِيمَةِي فَقِيمَةُ كُلِّ النَّاس مَا يُحْسنُونَهُ إذا عُــدَّ أغْنَى النَّـاس لم أكُـنْ دونَـهُ وكنْـتُ أَرَى الفخْـرَ المسوِّدَ دُونَهُ (2)

ويُضافُ إلى هذا كونُ العلويِّ كان ينظُمُ أشعاراً في الكتب حاثًّا على مطالعتِهَا، منبّهاً إلى فائدتما، وهو دُون شكِّ يبدأ بنفسهِ. وممَّا "قالَ أبو الحَسَن بنُ طَبَاطَبَا العَلويُّ في بَعْض الكُتب: حُصُونُ العُقلاء إليهَا يَلْجَؤُونَ، وبَسَاتِينُهمْ بها يَتَنَزَّهُونَ، وقالَ:

وكِتَابُ عِلْم للأدِيبِ مُؤانِسٌ وَوَدِّبٌ ومُسَبِشِّرٌ ونسَدِير

إَجْعَلْ جَلِيسَكَ دَفْتَ راً فِي نَشْ رِهِ لِلْمَيِّتِ مِن حَكْم العُلُوم نُشورُ ومُفِيدُ آدَابِ ومؤْنسُ وَحْشَةٍ وَإِذَا انْفَرَدْتَ فَصَاحِبٌ وسَمِيرُ (3)

<sup>1)-</sup> الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: عبد الله عبد الكريم العبادي- منشأة المعارف- الإسكندرية--1990

<sup>2)-</sup> معجم الأدباء: ص2314.

<sup>3)-</sup> اللَّطائف والطّرائف: أبو منصور النُّعالبي- ت.أحمد بن عبد الرّزاق المقدسيّ- ص29.

وكان إقبالهُ على الشّعر كبيراً، فهيّاً لنفسِهِ ثقافةً شعريّةً كبيرةً (1)، فهو شاعرٌ، وناقدٌ للشّعر، وجامعٌ للأشعار الحسنَةِ، وشارحٌ للغامضِ منها، ومبسّطٌ للعروض، ومؤلّفاتُهُ تشهد بذلك(2)، وكانت للعلويّ قدرةٌ كبيرةٌ على نظم الشّعر، إِذْ كان ينشده بديهةً.

ويُروَى عنه أَنَّهُ "صَادَفَ على بَابِ ابنِ رُسْتُمٍ عُثْمَانيَّينِ أَسْوَدَينِ مُعَمَّينِ بِعَمَامَتَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ، فامْتَحَنَهُمَا فوَجَدهُمَا من الأدبِ خَاليَّينِ، فدخَلَ إلى مُحْلِسِ أَبِي عليٍّ، وتَناوَلَ الدَّواةَ والكَاغدَ من بَيْنِ يَدَيهِ، وكَتبَ بَدِيهةً:

ذُوِي عَمَامَتَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ
قَدْ غَادَرَا الرَّفْضَ قَرِيرَيْ عَيْنِ
فَمَا لَهُ أَنْسَلَ ظُلْمَتَيْنِ
حَدَائِدُ تُطْبَعُ مِنْ لُجَيْنِ

رَأَيْتُ بِبَابِ الدَّارِ أَسْوَدَيْنِ
كَجَمْرَتَيْنِ فَوْقَ فَحْمَتَينِ
جَدُّكُمَا عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ
يَا قُبْحَ شِينٍ صَادِرٍ عَنْ زَيْنٍ

مَا أَنْتُ مَا إِلاَّ غُرَابَا بَيْنِ طِيرًا فَقَدْ وَقَعْتُمَا لِلْحَيْنِ (3)

وكانت لهُ مقدرةٌ كبيرةٌ على الإنشاءِ، وتمكّنُ من اللّغة، مُمّا جعله يجزِمُ بأنَّه بارعٌ ومتفرِّدٌ وأقدر في فنِّ القول من وَاصِلِ بن عَطَاءِ.

ومقدرتُهُ هذه تتجلّى بصورةٍ واضحةٍ في قصيدَةٍ من تسْعةٍ وأربعين بيتاً، وقدْ جعلَهَا خاليةً من الرّاء والكاف "مِنْ تَوسُّع أَبي الحسنِ في أَتِيّ القوْلِ وقهرِه لأبيّهِ أنَّ أَبَا

<sup>1)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص14- ومجلة العربي: ص51.

<sup>2)-</sup> سأفصّل في هذه النقطة في المبحث الموالي.

<sup>3)-</sup> معجم الأدباء: ص2316.

عبْدِ اللهِ فتَى أبي الحُسَيْنِ مَحَمَّدَ بنَ أَحْمَدَ بن يحْيَى بن أبي البَغْلِ، كَانَتْ بهِ لُكنةُ شَدِيدةً، حَتَّى كَانَ لاَ يَجْرِي علَى لِسانِهِ حَرْفانِ مِنْ حُروفِ المعْجَمِ الرَّاءُ والكاف، يكُونُ مكَانَ الرَّاءِ عيناً ومكانَ الكافِ همْزَة... فعَمِلَ أبُو الحسنِ قصِيدةً في مدْح أبي الحُسينِ حذَف منْهَا حَرْفَي لُكنَةِ الحسينِ، ولقّنَهُ حتّى رَواهَا لأبِيهِ أبِي الحُسينِ فحُنَّ علَيْهَا، وقالَ أبُو الحسنِ واللهِ أنَا أَقْدَرُ علَى أبيِ الكلامِ مِنْ واصلِ بنِ عطاءِ "(1).

وجنُونُ أبي الحسَينِ هذا فيه دلالةٌ على مقدِرَةِ ابن طباطبا الشِّعريَّة وبراعَتِهِ، لأنَّ أبا الحسَينِ كانَ فَصيحاً شاعراً وله دِرايةٌ باللَّغة وعَارفٌ لأغوارها حسب ابن النّديم<sup>(2)</sup>.

وقد اعتز ابن طباطبا بصياغة هذه القصيدة اعتزازًا كبيرًا حتَّى قالَ في آخرِهَا: لَو وَاصِلُ بِن عَطَاءِ البَانِي لَهَا تُلِيَت تُوهَمُ اللَّهَا آيات وُهِمُ اللَّهِ وَهذا وواصلُ بن عطاء كما هو معروف قد ألغى حَر ف الرَّاء من كلامِهِ كله، وهذا يدل على تمكّنِهِ من ناصية اللَّغة (4). والعلوي نفسه يشهد له بالتَّقدم والشُهرة من خلال البيت السَّابق، إذ أنَّ قصيدته لو نظمت من قبل واصل لكانت مبحَّلةً، ولكن رغم كلِّ البيت السَّابق، إذ أنَّ قصيدته لو نظمت من قبل واصل لكانت مبحَّلةً، ولكن رغم كلِّ

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء: ص2311، 2313.

<sup>2)-</sup> قال ابن النديم: "...أُسْتُدْعِيَ من أصبهانَ وكانَ يَلِيهَا للوزَارَةِ فِي أَيَّامِ المَقْتَدِرِ، وكانَ بَلِيغاً مُترسِّلاً فَصِيحاً من أهلِ المَرْوياتِ، وكانَ شَاعراً أيضاً مُحوِّداً مَطْبوعاً ولهُ ديوانُ رسَائلَ.كتابُ رَسَائِلِهِ فِي فَتْحِ البصْرَةِ" الفهرست: ابن النديم - ت. رضا تجدّد - ص 152.

<sup>3)-</sup> معجم الأدباء: ص2312. وسأورد أبياتا منها في الفصل الموالي عند الحديث عن شعره.

<sup>4)-</sup> وقد أكّد ابنُ النّديم على عَبْقريَّته الفذَّة "كانَ طويلَ العُنُقِ، أَلْثَغَ مِنْ حَرْفِ الرّاءِ، وكانَ فَصِيحاً معَ ذلك لَسِناً مُقْتَدراً على الكلاَمِ، قدْ أخَذَ بجوَامعِهِ. فَلِذَلِكَ أَمْكَنَهُ أَنْ أَسْقطَ حرفَ الرّاءِ مِن كلاَمِهِ... اجتِنَابُ الحُرُوفِ صعْبٌ جِدّاً، سيَمَا مثلُ الرّاءِ لكَثْرَةِ اسْتِعْمَالها" الفهرست : ص 202.

هذا فالعلويُّ يقسم أنَّه أقدر منه، وما شهادته لواصلٍ بالتَّفوُّق إلاَّ شهادةٌ على تفوُّقه هو في حقيقة الأمر لا ابن عطاء.

وهذا الرَّأي جَعَلَ أحد النُّقَّاد يعده مغروراً ومبالغاً في تقدير نفسه، وأكَّد على أنَّ الَّذي يُلغي حرفاً من كلامِهِ كلِّهِ هو الأفضلُ "والواقعُ أنَّهُ مَغْرورٌ في تَصوُّرهِ هَذَا، لأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدرَ على نظم قصيدةٍ خَاليةٍ مِنْ حَرفينِ من حُرُوفِ الهِجاءِ مرَّةً وَاحدةً في حَياتِهِ، عَكَفَ فِيها علَى تَنْقِيتِهَا من هَذينِ الحرْفينِ، فَإِنَّ وَاصِلَ بنَ عَطاءٍ قَدْ جَعلَ إِخْلاَءَ كلامِهِ من حَرْفِ الرَّاء عَادةً يَوْمِيةً، يَسِيرُ في اتِّبَاعِها في حَدِيثهِ العَادِي، وفي دِراستِهِ العلْمَ، وفي خطَابَتِهِ ومُصارَعتِهِ بالرَّأي حَتَى يُثِيرَ عَجَبَ الجاحِظ وهُو مَنْ هُوَ" (1).

وقد تميّز العلويُّ كذلك بقوّة ذاكرتِهِ وقُدْرَتِهِ على الاستيعَابِ وفي هذا أَوْرَدَ ياقُوتُ الحمويُّ عن حمزة الأصفهانِ آنَّه قال: "وحَدَّنَنِي عبْدُ اللهِ بنُ أَبِي عامِرٍ قالَ: كانَ أَبُو الحَسَنِ طولَ عُمرِهِ مُشْتاقاً إلى عبْدِ اللهِ بنِ المعْتَزَّ مُتَمنِّياً أَنْ يلقاهُ، أَوْ يَرَى شِعرَهُ، فأمَّا لِقاؤُهُ فلَمْ يتَّفِقْ لهُ لأَنَّهُ لم يفارِقْ أصبتهانَ قَطُ، وأمَّا ظَفَرُهُ بشعْرِهِ فإنّهُ اتّفَقَ لهُ فِي آخِرِ اللهِ اللها منْ أيَّامِهِ، ولهُ في ذَلكَ قصَّةٌ عَجيبةٌ، وذلِكَ أنَّهُ دخلَ إلى دارِ مَعْمَرٍ وقدْ حُملت إليها منْ بعْدادَ نُسخةٌ من دِيوانِ عبْدِ اللهِ ابنِ المُعتزِّ فاستعارَهَا فسُوقِ هَا فتَمَكّنَ عندَهُمْ من النَّظرِ بعْدادَ نُسخةٌ من دِيوانِ عبْدِ اللهِ ابنِ المُعتزِّ فاستعارَهَا فسُوقِ هَا فتَمَكّنَ عندَهُمْ من النَّظرِ فيها وحرَجَ وعدَلَ إلي كالاً مَعييًا كأنّهُ نَاهِضُّ بحمْلٍ ثَقِيلٍ، فطلبَ مَحْبرةً وكَاغِدًا وأخذَ يكتبُ عنْ ظَهْرٍ قلْبهِ مُقَطّعاتٍ من الشِّعْرِ، فسَألْتُهُ لِمَنْ هي فلَمْ يُحبْنِي حتَّى فَرَغَ من يكْتبُ عنْ ظَهْرِ قلْبهِ مُقَطّعاتٍ من الشِّعْرِ، فسَألْتُهُ لِمَنْ هي فلَمْ يُحبْنِي حتَّى فَرَغَ من

<sup>1)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص32.

نَسْخَهَا وَمَلاً مِنهَا خَمْسَ وَرَقَاتٍ مِن المَّامُونِيِّ، وأُحْصِيتُ الأَبْيَاتَ فَبلَغَ عددُهَا مائَةً وسَبعةً وشَبعةً ومُنانِينَ بَيْناً تَحفَّظَهَا مِنْ شِعرِ ابنِ المعْتزِّ في ذَلكَ الجلِسِ واخْتارَهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِهَا"(1).

هذه الحادثةُ تؤكّد على أنَّ ابن طباطبا كان يملك قدرةً خارقة للعادة على الحفْظِ وهو شيخٌ، فما بالُكَ به في شبابهِ وهو مكتمِلُ الطَّاقات.

وقد ذهبَ الدّارسُون المحدثون إلى أنّهُ كان وافر التّراءِ، فما كان منه إلاَّ أنْ انقطَعَ إلى العلم وحلقَةِ الدَّرس، وغِنَاهُ هذا جعلُه عزوفاً عن المدح والتَّقرُّب إلى ذوي الأمْرِ، إذ لا يُذكر أنّهُ طرق باب حاكِمٍ، وزمنه كما هو معروف كُثرَ فيه الاستجداء والتَّزلُّف (2)، وقد قال عن نفسه:

إِذَا عُـدَّ أَغْـنَى النَّاسِ لَـمْ أَكُ دُونَـهُ وَكُـنْتُ أَرَى الفَحْـرَ المُسَوّد دُونـهُ (3) دُونـهُ (3)

وما يدلُّ على ثرائِهِ وعيشه في رخاءٍ هو قصيدتُهُ الَّتي هجا بها الكَرَارِيسِيَّ بسبب مائدةٍ قدّمها لضيوفِهِ وكان فيها اثنا عَشَرَ نوعاً من الأطعمةِ ولكنْ رغم ذلك لم تعجب العلويَّ (4). وهذا الثّراء سهّل له طريقَ العلم كما سَهَّلَ له طريقَ الكرَم، إذ سخّرهُ في إكرام الضُّيوف، وقد قالَ في هذا مَادِحًا الغِنَي، ذامًا الفقر (5):

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء: ص2311.

<sup>2)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص12، ونقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص33.

<sup>3)-</sup> معجم الأدباء: ص2314.

<sup>4)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص2315.

<sup>5)-</sup> ينظر نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص37.

و يَجْزُعُ الْحُرُّ مِنَ الْحَيْفِ يَعْجَ زُ فِيهَا عَنْ قَرَى الضَّيْفِ فِي الضَّف في (1)

قَدْ يَصْبِرُ الْحِرُّ عَلَى السَّيْفِ ويُهو ْتِهِ المُهِ وْتَ عَهِ لَى حَالِيةِ

وكان ابنُ طَبَاطَبَا العلويُّ متقدّماً في عِلْم النُّجوم، وعلى درايةٍ كَبيرةٍ بأمر الفَلَكِ، وقد أكَّد هذا أبو مَنْصور التَّعالِيِّ "وقاًل ابنُ طَبَاطَبَا وكانَ يَضْربُ بسهْم وافِر في التّنجيم: كِيــوَانُ والبَالْسِ مُنْهُ بَهْرامَا هُ الْمُشْتَ رِي قَائِماً وَصَوَّامَا سَــامَا (2)

يَاسَيِّداً قَدْ حَكَى تَثَبَّتُهُ وَالشَّمْسُ وَالبَدْرُ وَجْهُهُ وَحَكَا فَمَا يُسَامِي بِهِ فِي العُلاَ أَحَدُ وَهُوَ يُسَامِي النُّجُومَ إِنْ سَامَا(2)

#### رابعا: عقبدته و دينه:

أُوَّل شيء يتبادرُ إلى الذَّهن عن عَقيدتِهِ أنَّهُ شيعيُّ المذهب وهذا بحُكْم نسبه، فهو علويٌّ ومعتنقُ العلويِّين هو المذهب الشِّيعيُّ، ولكنْ أيَّ متَّجهِ سلك؟ هل هو من الزَّيديَّة أو الإماميَّة أو الاثنى عشريَّة أو من الغُلاة؟ إنَّ الدُّكتور عبْدَ الحفيظِ عبد العال ذهب إلى أنَّه من الزَّيديَّة (<sup>3)</sup>.

<sup>1)-</sup> محاضرات الأدباء: الراغب الأصبهاني- تحقيق: إبراهيم زيدان- مطبعة الهلال- مصر-1902- ص190.

<sup>2)-</sup> خاص الخاص: أبو منصور النُّعالِي- تحقيق حسن الأمين- منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت- ص 79. 3)- ينظر نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص38-39-40.

وحُجَّته في هذا أنَّهم أكثرُ الشِّيعة اعتدالاً، وأنَّهم الفرقة الوحيدةُ الَّتي تحترم عثمانَ -رضي الله عنه- وابنُ طباطبا قد أكّد هذا الاحتِرَامَ في شعره حينَمَا ارتجل الأبياتَ في الأسوديْن إذْ جعلَ عثمانَ ذا النُّورين وزيناً.

ويُضيفُ الدُّكتور عبدُ الحفيظ إلى هذا أنَّه كانَ "مُؤْمناً جيِّدَ الإيمَانِ، شَديدَ الاطْمِئْنانِ والأَمَلِ في اللهِ تَعَالَى، ويَرى الزَّلَةَ كفْراً ولَكنَّهُ معَ ذَلك لاَ يَيْأُسُ مِنْ روحِ اللهِ، مَا دامَ قَلْبُه مُطْمئنًا بالإيمَانِ يقُولُ:

أَرَى زَلَّتِي كُفْرًا فَهَلْ لِي تَوْبَةُ وَوَبَةُ وَكُمْ كَافِر بِاللهِ راجِ لِغُفْرَانِهِ فَإِنْ كُنْتُ فِي الكُفْرِ الَّذِي حِئْتُ مُكْرَهاً فَمَازَالَ قَلْبِي مُطْمَئِناً بإيمَانِهِ فَإِنْ كُنْتُ فِي الكُفْرِ الَّذِي حِئْتُ مُكْرَهاً بإيمَانِهِ (1) بإيمَانِهِ (1)

#### خامسا: صلاته:

لَقَدْ احتل ابنُ طباطبا مَكَانةً مرمُوقةً في أصبهانَ فهُو ناقدٌ وشاعرٌ ومؤلِّفٌ، وكانت له صِلاتٌ برجَالاتِ أصْبَهَانَ، إذْ كان على صِلةٍ بالأديبِ الأصبهانيِّ أبي الحَسَنِ عليِّ بنِ حَمْزة بنِ عمارة "ولعليِّ بْنِ حَمْزة هذا مُفاوضات طوال وجَوابات لجماعةٍ من شُعرًاءِ أصْبَهَانَ منهم أبو الحسن ابن طباطبا العلويُّ وغيره لم أذكر شيئاً منها لطولها..."(2)، ورَبَطَتْهُ بأبي القاسِم سعدِ بنِ عبدِ الرَّحمن علاقةٌ طيّبةٌ، وأبو القاسم هذا هُو

<sup>1)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص40، نقلا عن محاضرات الأدباء-ج1-ص11. -2-44-43-42. ينظر ابن طباطبا الناقد: ص8- و نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص1-44-43-42.

هُو الَّذي سَأَلَهُ عن كَيْفية نظْمِ الشَّعر <sup>(1)</sup>، فأجابَهُ ابنُ طباطبا بكتابٍ ضمَّنَهُ عُصارة فكرِهِ، فكرهِ، وهذا فيه دلالةُ قويَّةُ على قربه من قلبهِ ورُوحِهِ.

واتّصلَ كذلك بأبي عَلِيٍّ الرُّستميِّ والي ديوان خَرَاجِ أصبهانَ، وكان يَزُوره وعنده لقي عُثْمانيّين أسودين إلاَّ أنّ الصِّلةَ بينهما تكدّرَت مما جعل العلويّ يهجُوهُ هجاءً لإذعا<sup>(2)</sup>.

وكان قبل ذلك على صلةٍ وطيدةٍ بأبي الحسنِ محمَّدِ بن أحمَدَ بنِ يَحْيَى بنِ أبي البغْلِ والي ديوان الخراجِ والضِّياعِ في أصبهانَ (3)، ولعل أبرز ما يميِّز هذه العلاقَةِ هُو قصيدتُهُ التَّائيَّة المشهُورةُ الَّتِي نظَمَهَا لولده أبي عبدِ اللهِ وقد جَعَلَهَا خَاليةً من الرَّاء والكاف، لأنَّ الولدَ كان لاَ يَسْتطيعُ نطقَ الحرفينِ، فحفظَها وأنشدها في مَجْلِسِ والده كما كَأنْت لهُ صلةٌ بقاضي أصبَهانَ أحمدَ بنِ عثمانَ البرِّيِّ إلاَّ أنَّها صِلةٌ سيِّئةٌ في الغالِبِ لأنَّ ابن طباطبا هَجَا القاضي غير مرَّةٍ بسبب تعاطيهِ الرَّشوةَ:

بِأَصْبَهَانَ الفِيلُ والقَاضِي مِنْ سَاخِطٍ مِنَّا ومِنْ رَاضِي فَايُنِ سِنْدَيثِ كَ يَا قَاضِي قَاضِي (4) قَاضِي

شَيْئَانِ حَارَ الوَرَى فِيهِمَا لَيْسَ يَرَى هَذَا وَلاَ ذَاكَ فَكَمْ الفِيلُ يُلِي رُشِي عِنْدَ سِنْدَ دَيْهِ

<sup>1)-</sup> ينظر عيار الشّعر: ص18

<sup>2)-</sup> ينظر معجم الأدباء: ص2317.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص2438.

<sup>4-97</sup> ابن طباطبا النّاقد: ص8- نقلا عن محاضرات الأدباء: ج1/

وقد وصلَ الأمر بهذا القَاضي إلى أَنْ حاولَ النّيلَ من نسبِ ابنِ طَبَاطَبَا "دَخَلَ أَبُو الحسنِ ابنُ طَبَاطَبَا علَى أَحْمَدَ بنِ عُثْمانَ البَريِّ، وكانَ هَجاهُ أَبُو الحسنِ أَهاجِيَ كَثِيرةً، فقَالَ لهُ: بلَغَنِي أَنَّك تشْعرُ وتجِيدُ، فقَالَ: كَذا يقُول النَّاسُ. فقَالَ لهُ تَعْريضاً أَشْعَرْتَ أَنَّ قُريشاً لم تكُنْ تجِيدُ الشّعْرَ "(1).

وكانت له علاقة طيّبة بأبي عبد الله بن أبي عامِر الله وكانت له علاقة طيّبة بأبي عبد الله بن أبي عامِر الّذي رَوَى عنه حمزة الأصفهاني شيئاً عن علاقتِهِ بابن المعتز العبّاسيّ، وفي قول أبي عَبْدِ الله تأكيدُ على أن العلاقة بينهما كانت وطيدة، ومما يدل على هذا الحقائق الدّقيقة الّي أوردَها عن ابن طباطبا، فأبُو عبد الله هذا يجزم بأنّ ابن طباطبا لم يلتقِ بابنِ المعتز، ولم يفارق أصبَهان، ويعرف عدد الأبياتِ الّتي حفظها العلوي من شعر ابن المعتز وزمن هذا الحفظ.

ويعرف ما كانَ يدُورُ في خلجاتِ نفس العَلويِّ من اشتياقٍ لعبد الله بن المعْتَزِّ، ورغبةٍ في لقائه، وتطلّعِهِ إلى رؤية شعْرِهِ، وهذا إنْ دلّ على شَيْءٍ إنّما يدلّ على أتّهما كانَا مقرَّبين من بعضهما البَعْض.

وكذلك كانَ على صلَةٍ بمعْمَرٍ 2: وهو صاحِبُ دار معمر، وقد كانت علاقته به مكدّرة فيما يَبدُو، وهذا لأنَّهُ لم يستجِبْ لطلبه حينَمَا أرادَ الاطّلاعَ على شِعْرِ ابن المعتزِّ، بل سُوِّف وما حصَلَ عليه إلاّ اجتهاداً، إذْ لجأ إلى حِفْظِ ما أعجبَهُ منه. وما أظنُّ أنّه

<sup>1)-</sup> ينظر نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص43.

<sup>2)-</sup> ينظر معجم الأدباء: ص2311.

احتملَ مثل هذا الصَّنيع من معمر إلاَّ لأنّه كان شغُوفاً بالعلم، مُنكبًّا على الدّرس والتّحصِيل مثلما قلْتُ سابقاً.

أمَّا علاقتُهُ بابن المعتزِّ العبَّاسيِّ فهي علاقة إعجابٍ متبادلٍ لا أكثر، إذ لَم يتمَّ اللَّقاء بينهما بحسب ما أكده أبو عبْدِ الله بن أبي عامرٍ، والَّذي أشَارَ -مثلما قلت- إلى إحلاَلِ العلويِّ للأمير العبَّاسيِّ وأمله في لقائِهِ.

أمَّا ابن المعترِّ فإعجابه به كان معروفاً عند النَّاس وفي هذا قال أبو عبد الله حمزةُ بنُ الحسنِ الأصْفَهانيُّ "سمِعْتُ جَماعةً مِنْ رُواةِ الأشْعارِ ببَعْدَادَ يَتَحَدَّتُونَ عن عبْدِ الله بنِ المعترِّ أَنَّهُ كَانَ لَهِجًا بذِكْرِ أبي الحَسَنِ، مُقَدَّماً لهُ عَلَى سائِرِ أَهْلِهِ، ويقُولُ مَا أَشْبَههُ في المعترِّ أَنَّهُ كَانَ لَهِجًا بذِكْرِ أبي الحَسَنِ، مُقَدَّماً لهُ عَلَى سائِرِ أَهْلِهِ، ويقُولُ مَا أَشْبَههُ في أوصافِهِ إلى مُحمَّدٍ يَزيدَ بنِ مُسْلمٍ بنِ عَبْدِ الملكِ، إلاَّ أَنَّ أبا الحَسَنِ أَكْثَرُ شِعْراً من المُسْلميِ ولَيْسَ في ولَدِ الحَسَنِ مَنْ يُشبههُ "(1). ولكنْ رغم هذا الإعجَابِ لم يستشهد ابن المعترِّ المعترِّ بشعر ابن طباطبا إلاَّ في ثلاثةِ مواضعَ من كتاب البديعِ (2).

والصُّورة العامَّة للعلاقة بينها تُوحي بأنَّهما كانا على خلاف، فابنُ المعتزِّ عبَّاسيُّ، أمّا ابن طباطبا فعلويُّ، إلا أنّ هذا الاختلاَف السِّياسيَّ لم يمنعْهُمَا من تبادل الإعْجَابِ، وهذا رغم أنّ ابنَ المعتز قد قال للعلويِّ(3):

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء: ص2311.

<sup>2)-</sup> البديع: ابن المعتز- تحقيق: إغناطيوس كراتشقوفسكي- دار المسيرة- بيروت- ط 3- 1982- ص19-72-21.

<sup>3)-</sup> تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ابن أبي الأصبع المصري- تحقيق حفني شرف-منشورات المجلس الأعلى للمنشورات- القاهرة- 1963- ص236.

فَائْتُمْ بَنُو بِنْتِهِ دُونَنَا وَنَحْنُ بَنُو عَمِّهِ المُسْلِمُ مؤكّداً على أنَّ بني العبَّاس هم الأوْلى بالخلافة، ولا نجد بين أيدينا مَا قالَهُ العلويُّ أو ردّ به على هذا الزَّعم.

وكانَ على علاقة بأبي الحسنِ أحمدَ بن محمَّد بن إبراهيم الكراريسيّ، وهي علاقة طيّبة إذْ كان العلويُّ يُدعى إلى مترله، إلاّ أنّها لم تدُمْ بسبب ما قال مِنْ هجاء في مائدته الوفي كتاب ديوانِ المعَانِي لأبي هِلاَل العَسْكريِّ قالَ حضرَ أبُو الحسنِ ابنُ طَبَاطَبَا دعْوة الكرَاريسيِّ فلمْ يَرْضَهَا، فقالَ يَدُمّها ويصفُ جَمِيعَ ما قُدِّمَ إليهِ مِنْ أَلُوانِ المأْكُولاَتِ على سَبِيلِ الكِنايَةِ عن أشْيَاء منْهَا وذَلكَ أنَّ أوّلَ مَا قُدَّمَ إليهِمْ مَائدةٌ وعَلَيها خِيَارٌ وفي وسَطِها جَاماتٌ عليها أَقُطَّ، ولم يَصْحَبْها بَوادِرُ فَسَمّاها مَسِيحيَّةً، لأنّها أشبهت موائدَ التصارى، وقدتم بعْدَ ذَلِكَ سَكْبَاجَةٌ بعظام عاريةٍ...فقالَ:

يَا دَعْوَةً مُغْبَرَّةً قَائِمَهُ كَأَنَّهَا مِنْ سَفَرٍ قَادِمَهُ قَدْ قَدَّمُ وافِيهَا مَسِيحِيّةً أَضْحَتْ عَلَى أَسْلاَفِهَا نَادِمَهُ قَدْ قَدَّمُ وافِيهَا مَسِيحِيّةً أَضْحَتْ عَلَى أَسْلاَفِهَا نَادِمَهُ وَنَعَمْ وَشَطْرَنْ حِيَّةً لَمْ تَزَلُ أَيْدٍ وَأَيْدٍ حَوْلَهَا حَائِمَهُ الْأَنْ وَمَاكُ أَيْدٍ وَأَيْدٍ حَوْلَهَا حَائِمَهُ الْكَرَارِيسِيُّ حَلَفَ لا يَدْخَلُ أَبُو الحَسَنِ دَارَهُ ولا أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ" (2)

<sup>1)-</sup> المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: القاضي أبو العباس أحمد الجرجاني- مطبعة السّعادة- القاهرة-1908- 1908- 97- ومعجم الأدباء: ص.2315 2)- المصدر نفسه : ص.97.

# المبحث الثَّابي:

#### أدىـــه:

### أولا: مكانته الأدبية:

إِنَّ ابنَ طباطبا أديبٌ مُميَّزُ احتلَّ مكانةً مرموقةً في دنيا الأدبِ وخاصَّة في مجال الشِّعر، فهو شاعرٌ فلذٌ، وناقدٌ كبيرٌ وعروضيُّ مبدعٌ، وجامعٌ للشِّعر، وفي هذا قال عنه الحمويُّ "شَاعِرٌ مُفْلِقٌ، وعَالمٌ مُحقِّقٌ شائِعُ الشِّعرِ، نَبِيهُ الذِّكرِ " (1)، وفي هذا إشارةٌ إلى أنّه بلغ في إنشادِهِ ودَرْسهِ مبلغاً كبيراً، ولولا هذا المبْلَغُ لَما اهتمَّ به الأدباء والدَّارسون قديماً وحديثاً (2).

إنَّ اهتمامَ القُدماء به يظهرُ بصورةٍ جلَّةٍ عند مُعاصره ابنِ المعتزِّ الَّذي قدّمه وأُعجب به، وهذا فيه تأكيدُ على عُلوِّ مكانته لأنَّ الأمير كان شاعراً وناقدًا، وعالماً يمجِّد الأدب والأُدباء كغيره من بَني العبَّاس، زدْ على هذا فبلاطُهُ كان يعجُّ بالأدباء الكبارِ دُون شكِّ، وما اهتمامُه بالعلويِّ إلاَّ لأنَّه فاقهم في الكَثير من الأشياء وتميّز عنهم.

نجدُ كذلك المرزبانيَّ يجلّه وقد نَقَلَ الكثيرَ من آرائه النَّقديّةِ في المُوَشَّحِ منسوبة إليه (3)، وفي هذا تَأْكيدُ على سموِّ ذَوقِهِ النَّقديِّ، وسبقِهِ إلى الكثير من الإرهاصَاتِ النَّقديَّةِ.

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء: ص2310.

<sup>2)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص48.

<sup>3)-</sup> سأفصّل في هذا النقل في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

### ثانيا: آثـــارهُ:

خلّف ابنُ طَباطَبا وراءه كُتباً وشعراً، فالكتبُ بلغ عددُهَا سبعةً وتعرَّضت للشِّعر في الغالب "خُمْسَةُ كُتبٍ من سَبْعَةٍ كُلُّهَا في الشَّعْرِ، ووَاحِدٌ من الآخرَيْنِ على الأَقَلِّ يَشْتَرك فيه الشَّعْرِ والنَّثْرِ، وهُو تَقْريظُ الدَّفاتِرِ وقَدْ ذَكرْنَا من قَبْلُ أَقُوالاً، وأَشْعاراً لهُ في هذَا الموضُوع، لا نَسْتبعدُ بلْ نُرَجِّحُ أَنّهَا في هذَا الكِتَابِ"(1)، وهذه الكتب هي:

1- عيارُ الشِّعر: قد نُسب هذا المؤلَّف النَّقديُّ إلى ابنِ طباطبا العلويِّ في أهمِّ المُصادر العربيَّةِ كمعجمِ الأُدَبَاءِ، والفهْرسْتِ... وقد حُقِّق هذا الكتابُ أربعَ مرّاتٍ (2): المرَّة الأولى: حقّقه الدُّكتوران طه الحاجريُّ ومحمّدُ زغلولُ سلاَّم، ونشرته المكتبة التِّجاريَّة الكُبرى بمصر سنة 1956م.

المرَّة الثَّانية: حقّقه الدُّكتور محمَّدُ زغلولُ سلاَّمُ، ونشرته دار مَنْشَأَةِ المعارف بمصر سنة 1980م.

المرَّة الثَّالثة: حَقَّقه عبّاسٌ عبد الساتر، ونشرته دارُ الكتب العلميَّة في بيروت سنة 1982م.

المرَّة الرَّابعة: حقّقه عبدُ العزيز بنُ ناصرٍ المانع، ونشرته دارُ العلُومِ للطّباعة والنّشر بالرّياض سنة 1985م.

<sup>1)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص47.

<sup>2)-</sup> مجلة كلية الدراسات العربية: تأثير ابن طباطبا على العسكري في كتاب الصّناعتين مقال لأحمد الطامي- العدد3-1998م- ص407.

2- هذيب الطّبع: وهو كتابٌ يضم الكثير من المُختارات الشِّعريَّة الَّتي بحلّت فيها السُّنةُ العربيَّة في قرض الشِّعر، وقد أشار إليه النّاقدُ في عيار الشِّعْرِ في أكثر من موضع، مرَّةً باسم "هذيب الطَّبع" وأُخرى باسم "ما اخترنَاهُ" "وقَدْ جَمَعْنَا مَا اخْتَرنَاهُ من أَشْعَارِ الشُّعراءِ في كتَابٍ سَمَّيناهُ "تَهْذيب الطَّبعِ" يَرْتاضُ مَنْ تَعاطَى قوْلَ الشِّعرِ بالنَّظرِ فيه ويسلكُ المنْهَاجَ الذي سلكَهُ الشُّعراءُ ويتنَاوَلُ المعَانِي اللّطِيفَةِ كتناوُلِهِمْ إِياهَا، فَيُحْتذَى على قِلْكَ الأَمْثِلةِ في الفُنونِ الَّتي طرَقوا أَقُوالَهُمْ فيهَا" (1)، "ستَجدُها عَلَى تَفَنّنِهَا واخْتِلافِ وجُوهِها في الاخْتِيارِ الذي جَمَعْنَاهُ، فتَسْلُكُ في ذَلكَ مَناهِجَهُمْ وتحْتذِي على مِثَالِهم إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى" (2).

وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ هذا الكتابَ قد ضمّ مجموعةً كبيرةً من الأبيات الشِّعريَّة الَّتي تتماشَى والسُّنة العربيَّة في قرض الشِّعر، وهذا تسهيلاً على الشّعراء المحدثين.

3 - كتاب العروض: وقد قالَ عنه الحمويُّ "لم يُسْبَقُ إِلَى مِثْلِهِ" (3)، وقد رجّح الدُّكتور أحمدُ بدوي أنَّ العلويَّ كان كارهاً للعروض وأراد تذليلَهُ مشيراً إلى أنَّه هَجُّ حديدٌ يسهِّل العروض للدَّارسين (4).

4- كتاب سِنَامِ المَعَالِي: لا يُعرف عنه شيءٌ فيما قرأتُ.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص45.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص51.

<sup>3)-</sup> معجم الأدباء: ص2310.

<sup>4)-</sup> ينظر مجلّة العربي: ص52.

5- المدخلُ في معرفة المعمَّى من الشِّعر: وهُو شرحُ للأبيات الغامضةِ (1). وقد حقَّقها الدُّكتور محمَّدُ بنُ عبد الرَّحمن الهَدْلَقُ "...وهي ما نحن بصددها، وقد سبقنا إلى تحقيقها الدُّكتور محمَّد بن عبد الرَّحمن الهَدُلَقُ ونشرها في مجلَّة معهد المخطوطات العربيَّة- الجيلَّد الثَّاني- الجزء الأوَّل سنه 1408هـــ-1988م..."(2)

6- تقريظ الدَّفاتر: وأظنّه يبيّن قيمة الكتب في التَّثقيف، ويرشد إلى ضرورة الاختيار الجيّد عند قراءتها، وهذا لأنَّ كتبه تربويَّة كما أنّه تُقف ما ثقفه من علم باطّلاعه على علم العرب والعجم، وله أبياتٌ في الدَّفاتر تشير إلى هذا(3):

فَبوَصْلِهِمْ وَوَفَائِهِمْ أَتَكَثَّرُ هُمْ فَاحِصُونَ عَنِ السَّرَائِرِ تُضْمِرُ هُمْ فَاحِصُونَ عَنِ السَّرَائِرِ تُضْمِرُ عِلْماً مضَى فِيهِ الدَّفَاتِرُ تُخْبِرُ وَلَقَدْ مَضَتْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَعْصُرُ كَفَى للدَّفَاتِرِ منبَرُ كَفَى للدَّفَاتِرِ منبَرُ عَقْلُ فَتَى بكتَابِ عِلْمٍ يُسْبَرُ عَقْلُ فَتَى بكتَابِ عِلْمٍ يُسْبَرُ لاَ يَسْتَطِيعُ الهَزِيمَ عَلْمٍ يُسْبَرُ لاَ يَسْتَطِيعُ الهَزِيمَ عَلْمٍ يُسْبَرُ لَكَ يَسْتَطِيعُ الهَزِيمَ عَلْمٍ يُسْبَرُ لَكَ يَسْتَطِيعُ الهَزِيمَ عَلْمٍ يُسْبَرُ لَكَ عَلْمٍ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَيْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمَ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عِلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَمْ عِلْمُ عَلِمُ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِمْ عَلَيْمِ عَلْمُ عِلْمُ عَلَمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عُلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عِلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عِلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلْ

لِلَّهِ إِخْوَانٌ أَفَادُوا مَفْخَراً
هُمْ نَاطِقُونَ بِغَيرِ أَلْسَنَةٍ ثُرَى
إِنْ أَبْغِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ معاً
حَتَّى كَأَنِّي شَاهِدٌ لِزَمَانِهَا
خُطَبَاءُ إِنْ أَبْغِ الْحَطَابَةَ يَرْتَقُوا
كُمْ قَدْ بَلَوْتُ بِهِ الرِّجَالَ وإِنَّمَا
كُمْ قَدْ هَزَمْتُ بِهِ الرِّجَالَ وإِنَّمَا
كُمْ قَدْ هَزَمْتُ بِهِ الرِّجَالَ وإنَّمَا
كُمْ قَدْ هَزَمْتُ بِهِ جَلِيسًا مُبْرِمِ

<sup>1)-</sup> ينظر محلّة العربي: ص53.

<sup>2)-</sup> علم التعمية واستخراج المعمى من الشعر: نخبة من الدكاترة- مطبوعات مجمع اللّغة العربية بدمشق- ج 2-ص.295

<sup>3)-</sup> الفهرست : ص 14.

أمّا شعره فقليلٌ متناثرٌ في المصادر القديمة وقد جمعه أبو بكر الصُّوليُّ ورتَّبه على حروف المعجم إلاَّ أنَّ هذا الدِّيوان فُقِدَ، وقام مؤخَّراً السَّيد جابرٌ الخاقانيُّ من العراق بجمع شعره وطباعته، كما قام الدُّكتور محمَّد بن عبد الرَّحمن بجمعه ودراسته (1).

وقد أقر القدماء بشاعريَّة العلويِّ وعدوه ممتازًا وعلى رأس هؤلاء الحمويُّ الشاعرُ مفلقٌ وعالمٌ محقِّقُ شائعُ الشِّعرِ "(2)، وبجانبه ابن المعتزِّ العبَّاسيِّ الّذي قدَّمه على سائر أهله إذ يُروى عنه "أنَّه كان لَهجًا بذكر أبي الحسن مقدِّماً له على سائرِ أهْلِهِ "(3).

أمَّا الدَّارسُونَ المحدثُون فقد ذهبُوا إلى أنَّه شاعرٌ متوسِّطٌ فهذا الدُّكتور عبد الحفيظ عبد العال يقولُ "وأمَّا شِعْرُهُ فمَجْموعُ ما عَثَرنَا عَلَيْه منْهُ لا يُرينَا مِنْهُ شَاعرًا مُمْتَازًا، وأقْصَى ما يمْكِنُ أنْ يدلَّ شعْرُهُ على مَقْدرتِه أنَّه يُرينَا منه شَاعِرًا مُتوسِّطًا"(4).

والرَّأي نفسُه تبنَّاه الدُّكتور الرَّبيع "القَصائِدُ والمقطُوعَاتُ الَّتِي استَطَعْتُ جَمْعَها من شِعْرِ ابنِ طَبَاطَبَا (حوَالَي ثلاثُمُائةِ بَيْتٍ) لا تَكْفِي لكي تَحْكُمَ على شعْرِهِ حُكْماً دَقيقاً فَهي لا تُؤهّلُهُ لأن يكُونَ من الشُّعرَاءِ المشهُورينَ في العصْر العبَّاسِيِّ "(5).

أمَّا الدُّكتور أحمد أحمد بدوي فقد رأى أنَّهُ لا يبلغ في درجته أوساط الشُّعراء "وليْس في شِعْرهِ مَا يَرفَعُهُ حتَّى إلَى دَرجَةِ أوسَاطِ الشُّعراءِ" (6).

<sup>1)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص17.

<sup>2)-</sup> معجم الأدباء: ص2310.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص2311.

<sup>4)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص54.

<sup>5)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص87.

<sup>6)-</sup> محلّة العربي: ص53.

ولا يكادُ يخالفُهُمْ في الرَّأي إلا الدُّكتور عبد الحميد محمَّدُ العبيسي، إذ اعتبره شاعراً مُحيداً ومبدعاً، نتيحة تأثّره ببيئتهِ السّاحرة وشُعرَاءِ عصره، وبالأخصِّ ابن المعتزِّ "...فوَقَفَ عَلَى الأسَالِيبِ الجيّدةِ والرّدِيئةِ، وفَاضَتْ قَرِيحَتُهُ الصّافِيةُ بالشِّعْرِ الجيّدِ في تِلْكَ البيئةِ الشّاعِرةِ، مُعْتمِداً عَلَى ذَوقِهِ الرُّوحيِّ، وحِسّهِ الشّعْريِّ، وشُعورِهِ الوحدانيِّ، فحقق تَفَوقاً على أُدباءِ عصْرهِ...فلا عَجبَ أَنْ نَراهُ شَاعراً مُبْدعاً له ذَوق المحدّدِينَ وإحساسُهُمْ، يَفوقاً على أُدباءِ عصْرهِ...فلا عَجبَ أَنْ نَراهُ شَاعراً مُبْدعاً له ذَوق المحدّدِينَ وإحساسُهُمْ، يَذهبُ في شِعْرِهِ مذهبَ المحدّدِينَ الحُدّدِينَ المُعْتَقِينَ، إذْ كانَ شَعُوفاً بشِعْرِ مُعاصِرِيهِ، وخاصَّةً الشّاعِرُ النَّاقِدُ ابنُ المُعْتَزِينَ المُحدِينَ الحُدّدِينَ الحُدّدِينَ الحُدّدِينَ الحُدّدِينَ المُعْدَرِينَ، إذْ كانَ شَعُوفاً بشِعْرِ مُعاصِرِيهِ، وخاصَّةً الشّاعِرُ النَّاقِدُ ابنُ المُعْتَزِينَ المُعْتَرِينَ، إذْ كانَ شَعُوفاً بشِعْرِ مُعاصَلُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرَبِينَ المُعْتَرِينَ المُعْدَرِينَ المُعْدَرِينَ المُعْدِينَ المُعْرَقِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدَرِينَ المُعْمَورِيهِ اللهُ اللهُ عَنْ المُعْرَقِينَ المُعْدَرِينَ المُعْرِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَسِيةِ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ المُعْرَاقِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأنا أميلُ إلى رأي القدماء، وهذا لجُمْلَةٍ من الأسبَابِ لَعلَّ أهمَّها تقديمُ ابن المعترِّ له وتفضيلُهُ لشعرِهِ واستشهاده به في كتاب البَديع، وابنُ المعترِّ -كما قلت سابقاً ساعرٌ وناقدٌ وعالمٌ بالشِّعر، وأميرٌ حُف بالشُّعراء والأُدباء ولا أظنَّه يجانب الصَّواب فيما ذهب إليه "خاصَّةً إذا عَلِمنا أنَّ الشُّعَراء الفُحُول لا يَثْنُونَ رِقَابَهم إلاَّ لَمَنْ كانَ لهُ مِنَ الفَضْلِ ما لا يُثكرُهُ العامَّةُ والخاصَّةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

أظن أن ابن المعتز لم ينطلق من فرَاغٍ في تفضيلِهِ للعلويِّ، بلْ على الأرجح أنَّهُ كانت بين يديه مادَّةُ شعريَّةُ كافيةُ وجيّدةُ، تجعله يُصدر مثل هذا الحكْم، ويلهجُ كثيراً باسم العلويِّ في مجلسه وفي لهجه هذا حون شكِّ كان يردِّد أبيات أبي الحسن الحسنة التي ارتضاها ذوقه.

<sup>1)-</sup> محلّة الأزهر: ابن طباطبا في نقده الإبداعي، مقال لعبد الحميد العبيسي- العد6- 1982- ص904. 2)- الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص35.

ويضاف إلى هذا السَّبب سببُ آخر يتمثَّلُ في اشتمَالِ العديد من المصَادِرِ على شِعْرِهِ وفي هذا دلالةُ واضحةُ على تقدّمه وإحسانهِ وتفضيل القدماء لشعره.

وأهمُّ المصادر الَّتي ذكرت هذا الشِّعر هي (1):

1- التَّمثيل والمحاضرة للتَّعالبيِّ.

2- ثمار القُلوب للثَّعالبيِّ.

3- خاصُّ الخاصِّ للتَّعالبيِّ.

4- الكناية والتَّعْريض للتَّعالييِّ.

5- الصِّناعتين لأبي هلالِ العسكريِّ.

6- المصُونُ لأبي أحمد العسكريِّ.

7- البديعُ لابن المعتزِّ.

8- زهرُ الآدابِ للحصريِّ.

9- الأشباهُ والنَّظائر للخالدَّيين.

10- الفهرستُ لابن النَّديم.

11- ديوانُ المعاني لأبي هلال العسكريِّ.

12- معجمُ الأدباء لياقوتٍ الحمويِّ.

13- محاضرات الأدباء للرَّاغب الأصبهانيِّ.

14- معجمُ الشُّعراء للمرزبانيَّ.

<sup>1)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص87- ونقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا- ص53- ومجلة العربي: ص53.

- 15- المحمَّدون من الشُّعراء للقفطيِّ.
  - 16- معاهد التَّنصيص للعبَّاسيِّ.
  - 17- الوافي بالوفيات للصَّفديِّ.
  - 18- وفياتُ الأعيانِ لابن خِلِّكان.
    - 19- المحاسنُ والمساوئ للبهيتيِّ.
      - 20- التَّشبيهاتُ لأبي عونٍ.

وقد جاءت أشعار ابن طباطبا متنوّعة الأغْراض، ولم تخرج عمّا ألفَهُ العرب (1)، العرب (1)، إذ نظم في الفخْر والهجَاء والوصف والغزل...إلخ، والأرجح أنَّه تبنّى فيها مبدأ مبدأ الصَّنعة الَّذي دعا إليه في عيار الشِّعْر، أيْ أنَّ الميزة الغالبَة على شعره هي التَّكلُّف مبدأ الصَّنعة الَّذي دعا إليه في عيار الشِّعْر، أيْ أنَّ الميزة الغالبَة على شعره هي التَّكلُّف ومحاولة السَّير على النَّهج القديم، وهذا قادَ أحد النُّقَّاد إلى القولِ بأنَّهُ إن تصنَّع أساء وإنْ أحس وصدق حسُّهُ أجاد "فنَحْنُ أمامَ شاعِرٍ إذا أَحَسَّ وصَدق حسُّهُ أحسَنَ التَّصْوِير، وإذا مَا تَصنَّع أساء وأخفق..." (2).

ولعلَّ أحسنَ قصيدةٍ يظهَرُ فيها التَّكلّف هي الخاليةُ من الرَّاء والكاف، ومَّمَا لاشكّ فيه أنَّ ابن طباطبا قدْ بذلَ جُهدًا جباراً في نظمها، خَاصَّةً وأنَّ عدد أبياتها قد بلغَ تسعةً وأربعين بيتاً، مُؤكّدا هِذا قدرتَهُ اللَّغوية الهائلة، وطولُ القَصيدَةِ فيه دلالةٌ واضحةٌ

<sup>1)-</sup> ينظر: الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص34- وابن طباطبا الناقد: ص88.

<sup>2)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص98.

على طول النّفس الشِّعريِّ عند العلويِّ الّذي أكّد في آخِرهَا أنّهُ يستطيعُ إطالتَهَا أكثر لَوْلاً حشيتُهُ من أنْ يُمَلِّ سماعُهَا وإليك أبياتاً منها:

وَتَتَابَعَتْ فِي فِعْلِهِ الْحسنَاتُ مِنْهُ هِبَاتُ خَلَفَهُنَّ هِبَاتُ عَلَى أَنْ يُحِيطَ بوَصْفِهنَّ صِفَاتُ وَسَمَاحُهُ صَومٌ لَهُ وصَلاَةُ مِنْهُ وقَدْ غَشِيَ العُيُونَ سُبَاتُ لِلْغَيْثِ لَمْ تَجْدِبْ عَلَيْهِ فَلاَةً ضِيمَتْ بهَا الرَّاءَاتُ والكَافَاتُ فِيهَا لَدَى حُسْنِ السَّمَاعِ قَّذَاةُ تَزْهَى بحُسْن نَشِيدِهَا اللَّهَوَاتُ تُلِيَتْ تُوهَّمُ أَنَّهَا آيَاتُ لَولاً اجْتِنَابِي أَنْ يُمَلَّ سَمَاعُهَا لِأَطَلْتُهَا مَا خُطَّتِ التَّاءَاتُ(1) التَّاعُاتُ (1)

يَا سَيِّداً دَانَتْ لَهُ السَّادَاتُ وتَوَاصَلَتْ نَعْمَاؤُهُ عِنْدِي فَلِي أَوْلَيْتَني، مِنَناً تَــجلُّ وتَعْتَلِي يًا مَاحِدًا فِعْلُ الْمَحَامِدِ دِينُهُ فَيبيتُ يَشْفَعُ رَاجِياً بِتَطَوُّع لأبي الحُسَيْن سَماحَةٌ لَوْ أَنَّهَا خُذْهَا الغَدَاةَ أَبَا الْحُسَيْنِ قَصِيدَةً صَفَّيْتُهَا مِثْلُ المدام لَهُ فما عَلُويَّةً حسننيَّةً مَزْهُوّةً لوْ وَاصِلُ بْنُ عَطَاء البَانِي لَهَا

أمَّا الشَّعْرُ الَّذي يغلُبُ عليه الطَّبع والعفويَّة والحسّ الصَّادق(2)، فخيرُ مثالِ عنه هو المقطوعة الشِّعريَّة الَّتي قالهَا واصفاً جدْياً على مائدة الطَّعام:

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء: ص2312، 2314، 2314.

<sup>2)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص56-57.

مَا أَنْسَ لاَ أَنْسَ حَتَّى الْحَشْرِ مَائِدَةً ظَلَلْنَا لدَيْكَ بهَا فِي أَشْغَلِ الشُّغْلِ كَأَنَّهُ مُتَمَطِّ دَائِمُ الكَسل إِذْ أَقْبِلَ الجَدْيُ مَكْشُوفًا تَرَائِبُهُ بَيْتاً تَمَثُّلُهُ مِنْ أَحْسَن المثَل قَدْ مَدَّ كِلْتَا يَدَيْهِ لِي فَذَكَّرَني كَأَنَّهُ عَاشِقٌ قَدْ مَدَّ بَسْطَتَهُ يَوْمَ الفِرَاقِ إِلَى تَوْدِيعِ مُرْتَحِل

وَقَدْ تَردَّى بأَطْمَار الرُّقَاق لَنَا مِثْل الفَقِير إذًا مَا رَاحَ فِي سَمَل (1)

فابنُ طَبَاطَبَا يصوّر من خلالِ القصيدَةِ طول انتظاره للمَائدةِ إلاَّ أنَّ هذا الانْتِظَارَ قد تُوّج بجدي هزيلِ مكشوف التّرائب كالممتدِّ الدّائم الكسل، يمدُّ يديْهِ كعاشقِ في يوم الفراق، ويرتدي رقاقاً رديء الصَّنعة وكأنَّهُ فقيرٌ في ثياب رتَّةٍ<sup>(2)</sup>.

والعلويُّ في بعْض أشْعَاره ينهَجُ منهجاً تعليميّاً لغايةٍ إصلاحيَّةٍ، وكأنَّه تأثَّر بمظاهر الانحلال الَّتي شهدها العَصْرُ العُبُّاسيُّ، وأراد تصحِيحَ الأخطاء وتَوجيهَ العامَّة إلى سلُوكاتٍ تُبقيهم على الطَّريق القَويم، ومِنْ هذا ما قاله لابْن أبي عمرَ بن عصام وكان ىنتف لحيتَهُ:

يَا مَنْ يُزيلُ خِلْقَةَ الرَّحْمَن كَمَا خُلِقَتْ مَا يَدَاكَا إِجْتَرَحَتْ تُبْ و خَفِ الله عَلَى هَلْ لِلْعُذْرِ عِنْدَهُ إِذَا الوُّحُوشُ حُشِرَتْ

فِي لِحْ يَ فِي اللَّهِ لَكُ بَ فَي لِحْ يَ فِي اللَّهِ لَكُ اللَّهِ اللَّ

<sup>1)-</sup> معجم الأدباء:ص2316.

<sup>2)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص57.

فهُو هُنا ينبِّه إلى قضيَّةٍ هامَّةٍ متعلَّقةٍ بالسُّنةِ وضرورة المحافظَةِ عليها، إذ ينْهَى على نتف اللِّحيةِ، وهُيُهُ هذا غير موجَّه لابن أبي عُمَرَ وحسب بل إلى كُلِّ مَنْ قام بهذا العَمَلِ<sup>(1)</sup>.

## المبحث التّالث:

# منهجه في تأليف عيار الشّعر:

### أولا: كتاب عيار الشّعر:

لم يَصِلْنَا من كُتب ابن طَباطَبَا العلويِّ إلا كتابَ عيار الشِّعْرِ وهو كتابُ اختص في نقد الشِّعر وحدَهُ، وقد عدَّهُ الدَّارسُون المحدثُون من أندر الكُتب وأحسنِها في هذا الجال، فالدُّكتور محمَّدُ عليُّ دقة اعتبره حلقة وصْلٍ هامَّةٍ بين نقد القرن الثَّالث ونَقْدِ القرن الرَّابع "ويُعدُّ عيارُ الشِّعرِ حلقةً هامَّةً في تاريخ النَّقدِ الأدبيِّ عند العَرَبِ، فهُو عملُ مُتمَّمُ لما جَاءَ به ابنُ قُتيبة، وحلقةٌ واصِلَةٌ بين نقْدِ مُعاصرِهِ ابنِ المُعْتَرِّ ونَقْدِ نقَّادِ النِّصفِ النَّاني من القرْنِ الرَّابع أمثال الجُرجانيِّ والعَسْكريِّ والباقلانيِّ "(2).

واحتلَّ الكتابُ هذه المترَلَةَ لأنّه بلغَ درجةً من "النُّضجِ والتَّكامُلِ لم تتوفَّرْ في الكتابَاتِ السَّابقَةِ عَلَيهِ" (3)، واختلفَ في نهجه وطريقةِ عرضِهِ وفي بعض موضُوعَاتِهِ عن

<sup>1)-</sup> ينظر الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص34.

<sup>2)–</sup> مجلة بناة الأجيال: صناعة الشّعر عند ابن طباطبا مقال لمحمّد على دقّه– العدد4–1992 – ص80.

<sup>3)-</sup> مفهوم الشعر(دراسة في التراث النّقديّ): جابر أحمد عصفور- دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع- القاهرة- ص29.

الكتب النَّقديَّة السَّابقة له والمعاصرة، وحتى الَّتي أُلَّفت لاحقاً "وكتَابُ عِيارِ الشِّعرِ يمتَازُ بين تلْكَ الكَّتبِ جَميعاً بطَابِعِهِ الخاصِّ... ولم يحْظَ النَّقدُ والدِّراساتُ في القَرْنِ التَّالثِ ومطالِع القرنِ الرَّابعِ بقسْطٍ كبيرٍ من تلك النَّظَراتِ الفَاحِصةِ والوقفَاتِ الطَّويلَةِ أمام النُّصوص"(1).

وعدّه الدُّكتور جابرُ عصفورُ كتاباً "في النَّقدِ النَّظريِّ الَّذي يُعْنَى بتحديدِ أصُولِ الفنِّ، وتَوْضيحِ قواعِدِهِ وبالتَّالي تحديدِ معيَّارِ القيمَةِ" (2)، في حين اعتبره محمود عبد الصمد المن أهم الكتُبِ في تاريخِ النظريَّةِ الشّعرِيَّةِ العَربيَّةِ، لأَنّه يَأْتِي بمثَابَةِ تَأسيسٍ للشّعريَّةِ بوصْفِهَا علمَ موضوعِهِ.. فقد حاولَ هذا الكتابُ رَغْمَ صغرِ حجْمِهِ أَنْ يؤسّسَ قِياساً يُميّزُ به الشّعْرُ من اللاَّشعرِ من ناحيةٍ، والشّعْرُ من حيثُ كونْهُ شِعراً من ناحيةٍ أحْرَى، بمعنى اخرَ أَنْ يُبرزَ السّماتِ الَّي تَجْعلُ من خطَابٍ ما شعرياً، أو تُصنّفُهُ في درجَاتٍ أقلَّ من الشّعْر الكامِل..."(3).

وقدْ شاركَهُمْ الرَّأي جميعاً الدَّكتور عبدُ القادر الشّيخ إدريسٌ، معتبراً أنّ "الكتاب إن لم يكُنْ فَريداً من نوعِهِ، فقد يَكُونُ من أندرِ الكُتُبِ الَّتِي عنيَتْ بالشّعرِ عناية بحثٍ ودرسٍ في عصرِهِ مع أنّ تلكَ الفترة كانت من أخصبِ فتراتِ النَّهْضَةِ الأدبيَّةِ، وبخاصَّةٍ في تاريخِ الدّراساتِ الشّعريَّةِ والآراءِ النّقديَّةِ...أمّا كتابُ عيار الشّعرِ الَّذي آثرتُهُ يَتَازُ علَى غيْرِهِ بطابِعِهِ الخاصِّ، ومنهجِهِ المتحدّدِ الَّذِي يَخْتَلفُ عنْ كُتبِ مُعَاصِرِيهِ الَّتِي

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص16.

<sup>2)-</sup> مفهوم الشّعر: ص.25

<sup>3)-</sup> مجلة المعرفة : عيار الشّعر لابن طباطبا مقال لمحمود عبد الصّمد زكريا- العدد77-2001- ص

ظهَرَتْ مَعَهُ فهو نَسِيجٌ وحده و لا عجَبَ فصاحِبُهُ شاعِرٌ...ويمتَازُ أَيْضاً بأن شخصيَّة مُؤلِّفهِ بارِزَةٌ يَلْتقِي هِمَا المتَصَفَّحُ فِي كلِّ صفحةٍ يَطُويها، وعنْدَ كُلِّ موضُوعٍ يَطرُقُهُ..."(1). وهذا يظهَرُ في كَوْنِ صاحِبِ الكتاب لم يهتمَّ بالبَديعِ لوحدهِ، كما لم يُسلّط الضّوءَ على شاعرٍ بعينه، أو جماعةٍ من الشُّعراء، ولم يقف عند المأخذِ واللَّغة (2)، بل إنَّ الكتاب نظرةٌ فريدةٌ من نوعها في صنعةِ الشّعر، ونقلٌ لتحربةٍ شخصيّةٍ، ومُعاناةٍ ذاق مرارها شاعرٌ محدثٌ، فأراد أنْ يُذلّل الطّريق لمن خانتهُ ملكته، واضطرب ذوقه، وعجز عن الإبْدَاع الشّعريّ والإحسانِ فيه.

فجاء الكتاب لذلك عبارةً عن خُطّةٍ دقيقةٍ تجعل النّاظمَ يتحكّمُ في القصيدة من بدايتِهَا حتَّى نهايتها "ومَنْهَجُ ابنِ طَبَاطَبَا في هذا الكتابِ منهَجُ تَعليمِيُّ بكُلّ ما تَحْمُل كلمةُ التّعْلِيمِ من معنًى، وقد رِأْينَا هذَا المنْهجَ التّعْلِيميَّ عنْدَ بعْضِ العلمَاءِ أو النّقَادِ، ولكنْ ليسَ على هذَا الوجْهِ التّفصيلِيِّ الّذي نَقْرؤهُ في عيارِ الشّعرِ، إذْ يُعلّمُ الشّاعِرَ كَيْفَ يصُوغُ ليسَ على هذَا الوجْهِ التّفصيلِيِّ الّذي نَقْرؤهُ في عيارِ الشّعرِ، إذْ يُعلّمُ الشّاعِرَ كَيْفَ يصُوغُ القصيدَةَ وكيْفَ يُؤلِّفُهَا منَ الألِفِ إلى الياءِ، ويُعلّمُهُ كيفَ يصْنَعُ التّجْربَةَ، ثُمّ كيفَ يُنتَهي "(3).

وقد اعتبرَ الدّكتورُ جابرٌ عصفورٌ أنّ ابن طباطبا قد تأثّرَ بثقافَةِ عصرِهِ، وجمع شتاتَهَا، وعمل على تطويرها مُرتكزاً على خِبرتهِ الشّعريَّة، وهذا حتّى تُلائم ذَوْقَ هذا

<sup>1)-</sup> مجلة الفيصل: عيار الشّعر لابن طباطبا مقال لعبد القادر الشيخ إدريس-العدد50-1981 ص140. 2)- ينظر تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتّى القرن الرّابع الهجري: محمّد زغلول سلام-منشأة المعارف-الإسكندرية- ص128.

<sup>3)-</sup> أبو هلال العسكري ومقاييسه النّقدية والبلاغية: بدوي طبانة- دار الثّقافة- بيروت-ط3-1981-ص61.

العصر، وترضي نزعته التعليميّة، وتُسهّلَ على المحدث حَوْضَ العمليّة الإبداعيّة "...وإنّما هُو شَاعِرٌ عالمٌ جَمَعَ المعَارِفَ التّقْلِيديّة (النّقليَّة) الّتِي أَسْهَمَ هَا اللّغويّونَ وغيرُهُمْ من علماءِ القرْنِ الثَّالِثِ، وحاولَ أنْ يُطوّرَهَا في ضوْءِ ما ثَقِفَه عن مَعَارِفِ الفلْسفَةِ في عصرِهِ، حَاصّةً ما يتّصِلُ منْهَا بقَضِيّة الشّعْرِ وعلاقتِهِ بغَيْرِهِ من الفُنُونِ" (أ)، "الكتّابُ ليْسَ رسالةً اسْتِطْرَاديَّة الطّابِع كما نِحدُ في كتابَاتِ الجاحِظِ أو ابنِ المُدبرِ أو غَيْرِهِمَا، من كُتّابِ القرْنِ الثّالِثِ للهجرْرة، وإنّما بناءٌ لهُ منطِقُهُ الخَاصّ الّذِي يُزاوجُ بينَ الثّقافَةِ العَربيّةِ التّقْليديّةِ والثّقافةِ الفلسفيّةِ الجديدةِ مُزاوجةً تَسْتحق التَّأمّلَ والتّقْدير في آنٍ. إذ تتآلفُ داخل هذه المزاوجة أفكار الأصْمَعِيّ وابنِ سلامٍ والعَنابيّ والجاحظ وابنِ قُتيبة وابن المعتزّ،...كما تتآلفُ أفكارُ هؤلاء جميعاً مع تصوّراتٍ فلسفيّةٍ... " (2).

وقريبٌ من هذا الرّأي رأيُ الدُّكتور عبدُ الحميد القطّ، والّذي أَكَّدَ على أنّ ابنَ طباطبا قدْ "اسْتَمَدَّ أغْلبَ مَفاهِيمِهِ عن الشّعْرِ من ابنِ قُتيبةً" (3)، أيْ أنّه لَمْلَمَ شتاتَ النّقد قبلهُ.

وقَدْ رَأَى محقّقُ العيارِ أَنَّ العلويَّ لِم ينطلقْ من فراغٍ عند إبدَاعِهِ للكتاب، بلْ دُفعَ إلى ذلك دفعاً، بسؤالٍ من أبي القاسِمِ سَعْدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن علْمِ الشّعر والطّريق المؤديّة إلى ذلك دفعاً، بسؤالٍ من أبي القاسِمِ سَعْدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن علْمِ الشّعر والطّريق المؤديّة إلى نظمِهِ "...وعَلَى صفحَتِهَا الأولَى عُنُوانُ الكتَابِ وهُو "كتابُ عيارِ الشّعْرِ لأبِي الحَسنِ

<sup>1)-</sup> مفهوم الشّعر: ص29...

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه: ص32.

<sup>3)-</sup> محلة الثقافة: ابن طباطبا العلوي وجهوده التقديّة مقال لعبد الحميد القط- العدد107- 1982- ص 31.

وأنا لا أظن أن العَلوي يقصدُ هذا الشّخص بِعَيْنِهِ رغم أن النّسخة المُعْتمدة في التّحقيقِ تُشيرُ إلى ذلك، وهذا لأنَّ الكتاب يُشْعِرُ قارئه أنَّ صاحبه مُسْتشعرُ للمحنةِ الّتي يتخبّطُ فيها الشّعراءُ المحدثون، واع لجسامةِ المسؤوليّةِ الملقَاةِ على عاتقِهِ، وهي ضرورةُ إيجاد الحلّ المناسبِ وإعطائِهِ لمن يحتاجُونَهُ، وهذا الحلّ يكونُ قد وحدَهُ انطلاقاً من ممارساتِهِ الشّعريّة بجَميع مُلابساتِها؛ فرأى من الأمانة العلميّةِ أنْ يدفعَ به في طريقِ هؤلاء المكروبين، حتى يسترشدُوا به في النّظم.

ويضافُ إلى هذا ما استهَلَّ به رسالتَهُ في استخراج المُعمّى الّتي حقّقها الدُّكتور محمَّدُ بنُ عبد الرَّحمن الهدلق (2) إذقال: "سألتَ -أَعَرّكَ اللهُ- أنْ أُرْسِلَ لكَ رَسْماً في اسْتِخْراجِ المُعمّى، تَزِيدُ به فطنتَكَ، وتنبّه به همّتك ... "(3) فهذا فيه إشارةٌ إلى أنّ ابن طباطبا كَانَ يتبعُ هذا النّهجَ فيما يكتُبُ حتى ينبّه النّاس إلى أنّه يَرمِي إلى التّعليم والتّوجيهِ. وحتى وإنْ جُزِمَ بأنَّ السُّؤال هو سببُ الكتابة، فأنا أقولُ بأن الدّافعَ الرّئيسَ إلى تأليف الكتاب هو الشّعُورُ بأزمة المحدثين، أمَّا سؤالُ أبي القاسم فما هُو إلاّ دافعٌ ثانويٌّ، ونقطةٌ أفاضت الكأسَ، وجعلت العَلويّ يندفعُ متحمّساً ودون تردّدٍ في رسم طريق النّجاةِ والحُلاص من الأزمةِ الخانقة الّتي عَانَى ويلاتما الشّعراءُ المحدثون.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص18.

<sup>2)-</sup> ينظر علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب: ج2- ص295.

<sup>3)-</sup> المرجع نفسه: ج2- ص312.

وهذا الطّرحُ يقُود إلى القوْلِ بأنّ ابن طَبَاطَبَا لَم يَجدْ بغيتَهُ في الاختيارِ الّذي أبدعَهُ قبل "عيار الشّعر" وهُو كتابُ "هذيب الطّبع" ولم يُشبعْ نزعتَهُ التّعليميّة، أيْ أنّهُ لم يُقِمهُ على الجانِبِ النّظريّ مدعوماً بالتّطبيقِ، بَلْ اكتَفَى – حتماً – بذكر الشّواهِدِ الشّعْريَّةِ الّتِي يَتجلّى فيها سموُّ السّنّةِ العربيّةِ في النّظم، فارتأى أنْ يُفصّل ما جاءَ فيه مجملاً عامّاً غير مؤازَرٍ بقاعدةٍ ترفعُهُ، تفصيلاً يُتيح للشّاعرِ الحُدنثِ الإبداع، ويجعل الجالَ أمامَهُ فسيحاً للاسترْشادِ.

فالعلويُّ استدرك زلَّته، إذ لم يَقْصُرْ عياره على الشّواهِدِ الشّعريّة كَتهْذِيبِهِ، بلْ فيه الجانِبُ النّظريّ الّذي جاء مَشْفوعاً بشواهِدَ شبيهةٍ إلى حدٍّ بعيدٍ بما ورد في التّهذيب، فيه الجانِبُ النّظريّ الّذي الحدثُ في مواطنَ عدّةٍ من العيار بالرّجوع إلى التّهذِيب، مُؤكّداً بذلك عَلَى التّشابهِ الكَبير بين الكتابَيْن.

وقد سمّى ابنُ طباطبا كتابه بعيار الشّعْرِ دُون غَيْرِهِ من الأسمَاءِ لسَبَبَيْنِ فيما أرى: الأوَّلُ يرجعُ إلى أنّ الكتاب يُعْطي مَقاييسَ ومعاييرَ دقيقةً تُسهّل على المحدث العمليّة الإبداعيّة، وتمكّنه هُو وغيره من الحكْمِ على الأشْعَارِ، وتقدير قيمتِهَا و "العيار:كُلُّ ما تُقدّرُ بهِ الأشْيَاءُ من كَيْل أوْ وَزْنٍ، وما اتُّخِذَ أساساً للمُقارَنَةِ" (1)،

أمّا التّاني فراجعٌ إلى تخصيص قسْمٍ من كتابه لمقياسٍ سمّاه "عيار الشّعر" وهذا عند حديثِهِ عن "علّةِ حُسْنِ الشّعرِ"، فسمّى لذلك الكِتابَ بهذا الاسم من بَابِ تسمية

<sup>1)-</sup> المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية- ط4- مصر- 2004- ص639.

الكُلّ باسم الجزءِ وهذا في حَدّ ذاته إشارةٌ إلى أنَّ هذا المقياسَ له وزنٌ أكثر من غير في العمليّةِ الإبداعيّة.

### ثانيا: خطّة الكتاب:

استهل ابنُ طَبَاطَبًا كتابه على شكْلِ رسالةٍ جريًا على عادةٍ مؤلِّفي الكُتب في عصْرِهِ (1) بقوله: "فَهِمتُ -أَحَاطَك اللهُ- مَا سألْتَ أَنْ أَصِفَهُ لَكَ مِنْ عِلْمِ الشّعْرِ والسّبب الّذي يُتَوصَّلُ به إلى نَظْمِهِ... " (2) ، ثمَّ باشرَ في سرْدِ الإجابة ووصفِ علْمِ الشّعر، منتهجاً خطّةً تعليميّةً بحتةً، وهذا حتى يسهِّل على المُحْدَثِ الّذي يُعاني ضائقةً في النّظم، فيتمكّن من إخْراج قصيدتِهِ حسنةً حيّدةَ المعنى والمبنى، مشابحةً للشّعْرِ القديم "أمّا رُوحُ الخطّةِ فتَعْلِيميٌّ يَأْخُذُ بيَدِ المتَعَلّمِ مُنْذُ أَنْ يبْدأ في التّوجهِ نحْوَ الشّعْرِ حَتّى يَسْتطيعَ أَنْ يُحرجَ القصيدة وَ القصَائدَ مُنقَحةً مُهَذّبةً خاليةً من كُلِّ الأخْطَاءِ...ويَبْعدُ بذَلكَ عن الرُّوحِ العِلْميّةِ الَّتِي تِيلُ إلى التّعمُّقِ وَتِبْيانِ الأسْرارِ والمقاصدِ، واسْتِقْصَاءِ الجُوانِبِ والأطرَافِ" (3). العِلْميّةِ الَّتِي تِيلُ إلى التّعمُّقِ وتِبْيانِ الأسْرارِ والمقاصدِ، واسْتِقْصَاءِ الجُوانِبِ والأطرَافِ" (3). وقد قسّم ابنُ طباطبا كتابَهُ إلى قسمين (4) مقدَّمةٍ ومتنِ:

- المقدّمة: دارَتْ حول الجانبِ النّظريِّ لعلمِ الشّعر، اعتمَدَ فيها اعتمادًا كَبيراً على تجربَتِهِ الشَّخصيّة في النَّظم، وتمثّل الشّق الأَهَمَّ في اتّجاهِهِ النّقديّ لأنّها حملت الأفكارَ الأساسيّة الخاصّة بطريقةِ النّظم، وقد تعرّضَ فيها إلى:

<sup>1)-</sup> ينظر علم التّعمية واستخراج المعمّى من الشّعر: ج 2- ص296-ونقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص118.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص41.

<sup>3)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص,118.

<sup>4)-</sup> ينظر المرجع نفسه: ص119- ومفهوم الشعر: ص31-32.

- مَفَهُوم الشَّعْرِ ذَاكراً الفرق بينه وبين النَّثرِ، منبَّهاً إلى حاجة مُضْطرب الطَّبع إلى العرُوض.
  - تَقَافة الشّاعِرِ من إتقانٍ للُّغة والإعْرَابِ، ومعرفةٍ بالأحبار والأنْسَابِ والعادات وطُرُق نظْم الشّعر القديم.
    - بِناء القَصيدةِ وطَرِيقةِ تهذيبهَا وتَنقيحِهَا حتّى تخرجَ سليمةً من العُيوب.
  - محنة المُحْدَثِينَ وما يعانُونَهُ من ضيقٍ في المعَاني، والكيفيّة الَّتي تجعلُهُمْ يستثمِرُونَ معاني السّابقين أحسنَ استثمارِ.
    - تَرَابُطِ القصيدةِ وتَناسق مَعانيها.
    - طَريقة العَربِ في التّشبيه ومُثْلِهَا الأخلاقيّةِ.
    - عِيار الشُّعْرِ الَّذي يُعرفُ به جيَّده من رديئِهِ.

وقد ذهبَ الدّكتُورُ محمَّدٌ عليُّ دقّة إلى أنّ ابن طباطبا قد سَاعَدَهُ شيئان في وَضْعِ كتاب عيار الشّعْر:

الأوّل كونُهُ "شاعِراً سرِيعَ الخاطِرِ واسعَ الحُفُوظِ مُتَذوّقاً لِحمَالِ العَربيّةِ وسِحْرِ بيانِهَا، أَسْعَفَتْهُ أثارةٌ من ثقَافَةِ اليُونانِ وعلْمِ الكلاَمِ علَى وَضْعِ قواعِدَ وضَوابِطَ لصِناعَةِ الشّعْرِ تَحُدّ من النّقدِ التّأثُريِّ الحُضِ الّذي يقُومُ على التَّذوُّقِ الأدبيّ الخالصِ، وتَمكّنَ بنقدهِ العقْليِّ من اسْتِكْشَافِ العلاَقَاتِ الجماليّةِ"(1).

<sup>1)-</sup> محلة بناة الأحيال: ص 81.

أمَّا النَّانِي فكونُهُ قد أفاد من مقدّمةِ ابن قتيبة شكلاً ومحتوى "لقَدْ اطّلَعَ أَبُو الحسَنِ ابنُ طَبَاطَبَا علَى مقدَّمةِ الشَّعْرِ والشَّعْرَاءِ وأفادَ مِنَ الأحْكَامِ والنَّظْرَاتِ النَّقدِيَّة الّتِي جَاءَ بِهَا ابنُ قُتيبةَ، ومِنَ المعْرُوفِ أَنَّ للمقدّمةِ قيمةً كَبيرةً لأنّ ابنَ قُتيبةَ أوْدَعَ فيها آراءَهُ ونظراتِهُ النَّقْدِيَّةَ وموقفَهُ من قضَايَا الشَّعْرِ المثارَةِ في عصرْهِ، فهي بذَلكَ تفُوقُ مَثْنَ الكتابِ أهمِّيةً، وكذَلكَ قعلَ أَبُو الحسنِ فقَدَّمَ لعِيَارِ الشَّعرِ بمقدَّمةٍ مُسْتفيضةٍ رآهَا بَعْضُ النَّقَادِ المعاصرينَ أَهمَ من مَثْنِ الكتابِ فَهِي الأساسُ النَظرِيُّ للرَّوْيَةِ النَّقْديّةِ عِنْدَهُ" أَلَى الكتابِ فَهِي الأساسُ النَظرِيُّ للرَّوْيَةِ النَّقْديّةِ عِنْدَهُ" أَلَى الكتابِ فَهِي الأسَاسُ النَظرِيُّ للرَّوْيَةِ النَّقْديّةِ عِنْدَهُ" أَلَى الكتابِ فَهِي الأَسَاسُ النَظرِيُّ للرَّوْيَةِ النَّقُديّةِ عِنْدَهُ" أَلْ الكتابِ فَهِي الأَسَاسُ النَظرِيُّ للرَّوْيَةِ النَّقُديّةِ عِنْدَهُ أَلْ

- المستسن: قدْ حصّهُ العلويّ للجانِبِ التّطبيقيّ، إذْ حَشَدَ فيه طائفةً من الأبيات الشّعريّة الّي تُزكّي أفكاره النّقديّة الواردة في المقدّمة، وهو يُوردُ هذه الأبيات الطّبيات الشّعريّة النّي تُزكّي أفكاره النّقديّة الواردة في المقدّمة، وهو يُوردُ هذه الأبيات بحدُهُ يحدِّدُ أقساماً للشّعر فجعلَ منْهُ الشّعرَ المتفاوتَ النّسجِ والشّعرَ المحكَم، والشّعرَ الحسنَ اللّفظِ الواهي المعنى، والشّعرَ الصّحيحَ المعنى الرَّثّ الصّياغةِ وهكذا.

ولا نجده "يَتَحَدَّتُ عن شَيءٍ معيبٍ إلاَّ ويضَعُ وراءَهَ الشَّيءَ الحسَنَ، وربّما كانَ غرضُهُ من هذا التّنظِيمِ واضحاً أو هُو ما يغلبُ على اعتقادِنَا فيه وهُو وَضْعُ الشيئيْنِ مُتجاورَيْنِ حتَّى يُبديَ الجميلُ عوارَ القبيح، ويكشفَ القبيحُ عنْ وضاءَةِ الجميلِ فيعودَ الجميلُ جذّاباً يُحْتَذَى ويظهرَ القبيحُ ذميماً فيُحتنبُ "(2).

<sup>1)-</sup> مجلة بناة الأجيال: ص81.

<sup>2)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص120.

وقَدْ جاءَ هذا المتنُ طويلاً مقارنةً بالمقدّمة، وهذا لكَثْرَةِ الشَّواهد الشِّعريَّة، إذ نجد النَّاقدَ يوردُ لكلِّ فكرةٍ تبنّاها عدّة أبياتٍ شعْرِيَّةٍ حتّى يدعمَ ما ذهبَ إليه، وليوضّح الصُّورة أكثرَ للشَّاعر المحدثِ.

فهذه النَّماذج يمكنُهُ القياس عليها عنْدَ اطّلاعه على الشِّعر العربيِّ وتفحُّصِهِ لهُ، لأنَّ العلويُّ لا يستطيع إيراد كلِّ الأشعارِ تجنُّباً للتَّطويل وفي هذا قال: "وكُلُّ ما أَوْدَعناهُ هذَا الكتَابَ فأمثلَةُ يُقاسُ عليهَا أشْكَاهُا، وفيها مقنَعٌ لمن دَقَّ نظرُهُ ولَطُفَ فهْمُهُ، ولوْ ذَهَبْنَا نستقْصِي كُلَّ بابٍ من الأبْوَابِ الَّتِي أوْدَعْنَاهَا كتابَنَا لطَالَ، وطالَ النَّظرُ فيه، فاسْتَشْهدْنَا بالجزْءِ علَى الكُلِّ، وآثرْنَا الاخْتصارَ على التَّطُويلِ"(1).

وليْسَ هذا هُو المانع الوحيدُ الّذي جعلَهُ يعزفُ من الإكثارِ من الشَّواهد، بلْ هناك سببُ آخرُ وهُو كونه قد خَصَّ النَّماذج الشِّعريَّةَ المهذَّبةَ لطبع الشَّاعِرِ المحدث بكتابٍ خاصٍّ سمّاه "تمذيب الطَّبع" وقد جَمَعَ فيه أشعاراً كثيرةً على شاكِلةِ ما أورده في عيارِ الشِّعرِ، وقد أرشدَ في عدَّة مواضِعَ من عياره إلى هذا الاخْتِيارِ مؤكّداً على أنّه أحسنُ منهاج يسهّل على مضطرب الذَّوق قولَ الشِّعر<sup>2)</sup>.

وما يُضاف هنا هُو أنَّ هذه الأبيات الَّتي ساقَهَا العلويُّ في عيارِهِ قد وصل عددُهَا إلى ثمانَاتٍ وخمسةٍ وثمانين بيتاً، كما أنَّ "أُغلَبَ هذهِ الشَّواهدِ لم يَسْتَخدمْهَا النُّقَادُ من قبلِهِ، ولهذا يُلاحظُ أنَّ كثيراً من الشَّواهِدِ الشِّعريَّةِ الّتي استخْدَمَهَا ابنُ طَبَاطَبَا في "عيار

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص118.

<sup>2)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص45-46-48-72-72.

الشِّعرِ" استفَادَ منها النُّقَّادُ اللاَّحقُونَ لهُ في كتبِهِمْ" (1)، ضِفْ إلى هذا أنَّهَا لأكثَرَ من مئة شاعرِ من الجاهليَّةِ والإسلام والعصرين الأمويِّ والعبّاسيِّ.

والمتفحِّصُ لعيار الشِّعر سيجِدُ إلى جانب هذا كلِّهِ أَنَّه فيه شيءٌ من الخلَلِ إذ افتقد نوعاً ما إلى التَّرتِيبِ والتَّنسيق، فالعَلُويُّ يطرقُ الفكرةَ النَّقديَّة في غير موضع "وتبْدُو آراءُ ابنِ طَبَاطَبَا في المقدَّمَةِ مرتَّبَةً مُتَناسقَةً أحياناً، وأحياناً يفلِتُ منه الزّمَامُ، فتختلطُ الآراءُ والموضُوعَاتُ، وقدْ تتكرّرُ مواضِعُهَا، أو يختلُّ ترتيبُها، وليْسَ هذا عيْبَ ابنِ طَبَاطَبَا وحدَهُ بَلْ هُو عَيبٌ شَائعٌ في مُؤلِّفاتِ عَصْره إلاَّ مَا ندرً "(2).

وأنا أرى أنَّ هَذَا ليسَ حللاً عفويًا اقتضاهُ الموضوع، بلْ هناك شيءٌ من القصد، فالعلويُّ عند تكرارِهِ لبعض الأفكار كانَ يرغبُ في توضيح الفكْرَةِ أحياناً، والتَّأكيد عليها أحياناً أخرى، خاصةً وأنَّ الجانبَ التَّطبيقيَّ من الكتاب له ارتباطُّ وثيقٌ بالمقدَّمةِ، إذ هو المكمّل لها والمفصّل لقضاياها، فالكثيرُ من الأفكارِ والمواقف كانَ أَحْرَى به أنْ يذكرها في المقدَّمة، ومن ذلك حديثُهُ عن المعاني المشتركةِ، وتحديدُهُ لطريقة الأَخْذِ، فقد تعرض للفكرة في المقدّمة ثمّ تعرَّض لها في المتنزِ عند ذكْرِ الشَّواهدِ(3) في حينٍ كانَ أحرى به أنْ يتطرَّق لها بعد قسمِهِ الموسوم بـ "شعر المولّدين".

بقيَ أَنْ أقول أَنَّ هذا الَّذي ذكرتُهُ لا يُلغي كون الكتاب فيه من التَّرابط والتَّناسق بين موضوعاتِهِ ما جعله يختلفُ اختلافاً كبيراً عن المؤلّفات المعاصرةِ له، خاصّةً

<sup>1)-</sup> مجلة كلية الدراسات العربية: ص371.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص19.

<sup>3)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص 83-84.

تلك الّتي أُلّفت في القرن الثَّالث "وإذا تَجَاوزْنَا ما يَفْتتحُ به ابنُ طَبَاطَبَا كتابَهَ لاحَظْنَا التَّرابُطَ اللاَّفتَ لموضوعَاتِ الكَتَابِ، خاصَّةً لو قُورِنَ بما وَصَلَنَا من كتابَاتِ القَرْنِ التَّرابُطَ اللاَّفتَ لموضوعيَّة تفرضُ علينا أن نحكمَ على الكتاب بالقياسِ إلى عصْرِهِ.

إذاً قد بلغ الكتابُ شأواً كبيراً، فما هي القضايًا الّتي عرضَ لها وجعلَتْهُ كذلك؟ وما الجديدُ الّذي أتى به صاحبُهُ؟ وكيف هو مَلْمَحُ المنهج الّذي اعتمَدَهُ فيه؟ هذه الأسئلةُ وأخْرَى ستجد الإجابة عنها في الفصْلِ الموالِي.

<sup>1)-</sup> مفهوم الشعر: ص31.

# الفصل الثّايي

المقاييس النقدية في عيار الشعر - دراسة في المنهج-

-1 المبحث الأوّل: مفهوم الشّعر وأدواته

2- المبحث الثّاني: صناعة القصيدة

3- المبحث الثّالث: الوحدة الفنيّة

4- المبحث الرّابع: اللّفظ والمعنى وأقسام الشّعر

5- المبحث الخامس: محنة الشّعراء

6- المبحث السّادس: التّشبيه

7- المبحث السّابع: عيار الشّعر

## المبحث الأول:

## مفهوم الشعر وأدواته:

إنَّ الخوضَ فِي ظَاهرةٍ أو قَضيّةٍ كَيفما كَانَت، وتَناوُلَها بالدَّرَاسَةِ والتَّحْليلِ، يحتَّمُ عَلينَا تَعريفَهَا تَعْريفاً دَقيقاً يُتيحُ لنا حصْرَهَا وضَبطَها ضَبْطاً كَاملاً، حتَّى تكُونَ لنا المقدِرَةُ على تَناوُلِهَا.

وهَذَا بعينِهِ مَا فعلَهُ ابنُ طَبَاطَبَا العلَويُّ في مستهَل كتابِهِ قائلا: "الشِّعْرُ -أَسْعَدَكَ اللهُ-كَلامٌ مَنْظُومٌ، بَائِنٌ عَنِ المَنْثُورِ الَّذِي يَسْتعمِلُهُ النّاسُ في مُحاطبَاتِهم، بما خُصَّ به مِن النَّظْمِ اللّذِي إِنْ عُدلَ عَنْ جَهَتِهِ مَحَّنُهُ الأسْمَاعُ، وفَسَدَ على الذَّوْقِ، ونظْمُه معْلومٌ محْدودٌ، ونَشْم النَّغْمِ اللّذِي إِنْ عُدلَ عَنْ جَهَتِهِ مَحَّنُهُ الأسْتعانَةِ على نَظْمِ الشّعْرِ بالعرُوضِ الَّتي هي مِيزائهُ، فَمَنْ صَحَ طَبعُه وذَوْقُهُ لَم يَحْتَجُ إِلَى الاسْتِعانَةِ على نَظْمِ الشّعْرِ بالعرُوضِ الَّتي هي مِيزائهُ، ومَن اضْطرَبَ عليه الذّوْقُ لَم يستغْنِ عن تصْحيحِهِ وتقويمِه بمَعرفَةِ العَروضِ والحذْقِ به حتى تُعتبرَ معْرفتُهُ المُسْتفادَةُ كالطّبْع الذي لا تَكَلُّفَ معَهُ" (1).

يسْتَهِلُّ العلويُّ بتعريفِ الشَّعْرِ كأوّل خطوةٍ، مُشيراً إلى أَنّهُ كلامٌ موزونٌ يختلفُ اختلافاً بيّناً عن النّثْرِ، وميزةُ الوزن هذه إنْ أصابها الخللُ أُخرِجَ المنظوم من دائرة الشِّعْرِ، وقد أشار أَحَدُ النّقادِ إلى أنّ التَّعْريف قد حدّد الشِّعرَ من ناحية الشّكل أيْ جانب الوزن "وتَعْريفُ الشّعْرِ عندَ ابنِ طباطَبَا يتمُّ مِنْ خلالِ التَّركيزِ على الشّكلِ الظّاهريِّ للشّعْرِ أو

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص41.

على أوَّلِ ما يَبُدُّ المتلقِّي من الانتِظامِ الإيقاعيِّ للكلماتِ وأَهَمُّ ما في هذا التَّعريفِ أنّهُ يُحدّدُ الشَّعرَ على أسَاس الانْتِظام الخارجيِّ للكلمَاتِ"(1).

هَذَا بِالنِّسِبَةِ لِلشَّاعِرِ الموهوبِ، أمَّا الشَّاعِرُ النَّي اضطرب ذَوْقُهُ، ولم تسعِفْهُ الموهبةُ في قرض الشَّعر فلا بدّ له من الحِذْقِ بالعروض حتّى يُقوِّمَ طَبْعَه ويعود به إلى طريق الصواب، وتصبح المعرفةُ المكتسبةُ "كالطَّبْعِ الّذي لا تَكلَّفَ معَهُ" ويذهب الدُّكتور جابرُ عصفورٌ إلى أنّ ابنَ طباطبا لم يربط الشّعر بالطَّبْعِ إلاّ إشارةً منه إلى أنّ قرضَهُ يَقْتَضِي جملةً من الاستعدادات النّفسيَّةِ الّتي تؤهّل ممتلكها وتكسبه قدرةً على النّظم "ويَربطُ ابنُ طَبَاطَبَا الشّعْرَ بصحَّةِ (الطَّبعِ والذّوْقِ) وكأنّه يشيرُ إلى أنَّ الشّعرَ لا يُمْكنُ تعلّمُهُ إذا افتَقَدَ المرْءُ مجموعةً منَ الاستِعْدَاداتِ النَّفْسيَّةِ للنَّظمِ وبذَلكَ لاَ يُمكنُ للمعْرفةِ العروضيَّةِ أنْ تَخلقَ المَّاعِراً" (3).

<sup>1)-</sup> مفهوم الشعر: ص37.

<sup>2)-</sup> الاتحاه النّقدي عند ابن طباطبا: ص39.

<sup>3)-</sup> مفهوم الشعر: ص38- وينظر تاريخ النقد والبلاغة: ص168.

وهذا بِعَيْنِهِ ما ذهب إليه زغلولٌ سلاَّمٌ في مقدَّمة العيار مؤكّداً بدوره على أنّ علم العروضِ "يُسْتَفادُ به في ضبْطِ النَّظمِ أو الوزن، ولا يُستفادُ في تعليمِ الشّعرِ فالنّظمُ يتولّدُ مع الشّعْرِ في ذهْنِ الشّاعرِ إذا تميّاً لعمَلِ القصيدةِ طبْعاً وموْهِبةً، فهذا النّظمُ وإنْ حدَّثهُ قواعِدُ يمْكِنُ تعلَّمُها، أوْ اكتسابُها، ألا إنّ هذا التّعلّم المكْتسب لا يُغني عن الطّبْعِ شيئاً "(1)

ونفْهمُ من هذا أنّ الشّعرَ يقومُ على الطَّبع ولا يستغني عنه أبداً، وبسلامته يستطيعُ الشَّاعر قرْضَ الشِّعر مستغنياً عن العروض، إذ أنّ الأوزانَ والقوافي تَرِدُ عليه دون الحاجةِ إلى تعلّمِها.

وقد رأى بعض النُّقَاد أنَّ ابنَ طباطبا التزم الأصالةَ العربيَّةَ وهو يعرَّف الشِّعر، وقد ساير بهذا الغنائيَّة الّي يُعرف بها الشِّعرُ العربيُّ لا المحاكاة الإغريقيَّة "وقد جاء مفْهومُ ابنِ طَبَاطَبَا للشِّعْرِ متساوقاً مع شِعرِنَا الغنائِيِّ، ونابعاً مِنْ تجربتِهِ الشِّعْريَّةِ الأصيلةِ، فلاَ مجالَ فيه للمحاكاة، تلك النَّظْرةُ الإغريقيَّةُ الّي تجعلُ الشِّعرَ والفُنُونَ كلّها محاكاةً للطَّبيعَةِ"(2).

إِنَّ تَعريفَ ابنِ طباطبا للشَّعرِ فيه تأكيدٌ على أَنَّهُ يمجِّدُ السُّنَّة العربيَّةَ في نظم الشَّعر، ويعتبرها المثالَ الأنسَبَ الَّذي يمكن للشُّعَراء المحدثين أنْ يحتذُوا به، أيْ أنّ الشِّعْرَ الشَّعْرَ عده فهو –دون شكِّ – دونه، تابعٌ له القديمَ قد بلغ الذِّرْوة في النُّضج، وما جاء من شعرٍ بعده فهو –دون شكِّ – دونه، تابعٌ له

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص22.

<sup>2)-</sup> مجلة الأزهر: ص908.

ومتفرّعٌ عنه، وهذا لأنّه ربط عمليَّةَ النّظم بالطّبع الصّحيح، وصحّة الطَّبع كما هو معلومٌ ميزةٌ انفردَ بما القدماءُ.

زِدْ على هذا أنّه أشار إلى أنّ نظم الشّعر معلومٌ محدودٌ وله ضوابطُ معينةٌ هي بِعَيْنِهَا ما اصطلح عليه القدماء من أوزانٍ، ومَنْ خرج عن هذا الاصطلاح أصبح شعره مَرْذُولاً.

إِنَّ مُضطرب الذَّوق-إِذا- ملزمٌ بتعلُّم عَرُوضِ الخليل دُونَ الخرُوجِ عنها، لأنها حَدَّدتْ حدُود النّظم القديم بدقَّةٍ "والأوزانُ الشّعريَّةُ الّتي يريدُهَا أو يعنيهَا ابنُ طَبَاطَبَا هي الأوزانُ التَّقليديَّةُ المعروفةُ في العروضِ إلى زمانِهِ، وهي الموروثَةُ عن الشِّعرِ القديمِ وهذا ما تُفْهِمُهُ عباراتُه في عيارِ الشِّعرِ...أيْ أنّه لا يصحُّ بَحَاوُزُ هذا المعلومِ المحدودِ إلى ما عدَاهُ. وليس المعلومُ المحدودُ إلاّ الأوزانُ القديمةُ... أيْ لابُدَّ من الالتزامِ بحدودِ ما استنبَطَهُ العروضُ وحدَّ حدودَهُ "(1)

إنّ هذه الالتفاتة من ابنِ طَبَاطَبَا إلى الطّبع وعلاقته بالشّعر الّذي يقُومُ أساساً على العروض، هي تجاوزُ للنّقد التّأثّريِّ الآنيِّ الّذي يَخضع للانفعال، إذْ سنّ العَلَويُّ من خلالِ هذا الطّرحِ بَعْضَ القواعِدِ الَّتِي يَحتاجُهَا النَّاقِدُ الذّوقيُّ في حُكْمه على ما يصادف من أشعارٍ، فاختلفت بهذا نظرته الفنيَّةُ عمَّا كانتْ عليه عند القدماء، وهذا لأنّ طبعهم سليمٌ، أمّا طبعُ المحدثين فمضطربُ فرض نظرةً فنيةً جديدةً.

<sup>1)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص406 -. 407

و لم يقف ابنُ طباطبا بالتَّحليل عند هذا الحدِّ، بل نَجِدُهُ في موضع آخر َ يجعل الشّعرَ رسالةً، والرِّسالةَ شعْراً، مؤكّداً على أنّ الاختلاف بينهما هو طريقةُ التَّعْبيرِ عن المعاني، فهو "يَميلُ إلى التسليم بوجُودِ أشْكالٍ متعدِّدةٍ للمعْنَى يرِدُ بعضُها نثراً ويَرِدُ بعضُها الآخرُ شعْراً. وفي إطَارِ هذا التَّسسُليمِ يَكادُ يُعْتفي الفَارقُ بين الشّعْرِ والنّشْرِ، وتكادُ الرِّسَالةُ تتّحِدُ معَ الشّعْرِ. وأقُولُ تكادُ لأنّهُ لولا النّظْمُ المعْلومُ للشّعْرِ لاخْتَفَى الفارقُ بين النشْرِ والشّعْرِ عمَاماً"(2).

وفكْرَتُهُ هذهِ قد جَسّدَهَا بذكْرِ ما أجابَ به العُتَابي عندما سُئِلَ عن الوسَائِلِ النَّتِي أَدْرَكَ هِمَا البَلاَعَةِ؟ فقالَ: بَحَلِّ معقُودِ الكلاَمِ؛ الَّتِي أَدْرَكَ هِمَا البَلاَعَةِ؟ فقالَ: بَحَلِّ معقُودِ الكلاَمِ؛ فالشّعْرُ رسائِلُ معقودةٌ، والرّسائِلُ شعْرٌ مَحْلُولٌ. وإذا فتشْتَ أشْعارَ الشُّعراء كلَّهَا وجَدْتَهَا

<sup>1)-</sup> عيار الشعر : ص.44

<sup>2)-</sup> مفهوم الشّعر : ص 47.

متناسِبَةً، إمّا تناسُبًا قريبًا أو بعيداً. وتجدُهَا مناسِبَةً لكلامِ الخُطَباءِ وخطَبِ البُلغَاءِ، وفِقَرِ الحُكَمَاء"(1).

وهذا لا يعني أنَّهُ متناقضٌ مع نفسه، بل هو يقْصِدُ إلى أمرٍ آخرَ متعلَّقٍ برقيِّ المعنى الشَّعْريِّ والمعنى النَّثريِّ معاً، فالأشعار —حسبه— متناسبةٌ متقاربةٌ، شبيهةٌ في معانيها بنثر البلغاء، ولا اختلاف إلا في المبنى، فمبنى الشَّعْر أسمى وأكثرُ صعوبةً وإجْهَاداً.

وقد أكّد ابنُ طَبَاطَبَا على هذا بذكر مقولة أبي صَيْفَى النّثريَّةِ عندما عزّى يزيدَ بنَ معاويةَ، والَّتِي أَخَذَ معناها الشّاعر أبو دُلامَةَ، فرثى بها المنصورَ، ومدح المهديَّ، وعنه أخذه الشَّاعِرُ أبو الشّيص فرثى الرَّشيدَ ومدح المهديُّ (2).

إنّ ابن طباطبا يؤكّد على وجود التّقاربِ والتّناسب "بَيْنَ المقْطوعةِ النّشْرِيَّةِ والمقطوعة الشّعريَّةِ، أمّا الفارقُ بيْنَهُمَا فَهُوَ فارقٌ في درجةِ الصّياغَةِ، يرجعُ إلى النّظْمِ المعلُومِ للشّعْرِ من ناحِيةٍ، كما يرجعُ إلى المعْرضِ الحسننِ الّذي يتجَلّى في التّشْبيهِ والاستعارةِ والتلطُّفِ والتّعريض من ناحيةٍ أخْرَى"(3).

إِنَّ الشَّعر الَّذي صَدَرَ عن طَبْعِ مستقيمٍ، أو عن طبعٍ مُضْطربٍ وقُوِّم بالحذْقِ بالعروض، لا يكُونُ شعراً مكتملاً عند ابنِ طَبَاطَبَا، ما لم يتَسَلَّحِ النَّاظم بُحُمْلةٍ مِن الأدوات الَّتِي تقي نَسْجَهُ من الخلل، وتُبْعِدُ عن شعره العيوبَ، وتجعل مَلَكَةَ النَّظْمِ طَيَّعةً سهلةً، فيتمكّن من تخطِّي عقبةِ المشقّةِ الّتِي يجدها الشّعراء في البناء الشّعريِّ "وللشّعْرِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر : ص114.

<sup>2)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص114، .115

<sup>3)-</sup> مفهوم الشّعر: ص 48.

أَدُواتُ يَجِبُ إعدادُهَا قَبْلَ مِراسِهِ، وتَكلَّفِ نظْمِهِ، فَمَنْ تعصَّتْ عَلَيْهِ أَدَاةٌ مِنْ أَدُواتِهِ، لَم يَكُمُلُ له ما يتكلَّفُهُ منه، وبَانَ الخَلَلُ فيما يَنْظُمُهُ، ولحقَتْهُ العيوبُ من كلِّ جهةٍ، فمِنْهَا: التَّوسُّعُ في علمِ اللَّغةِ، والبراعةُ في الإعرابِ، والرِّوايةُ لفنونِ الآدابِ، والمعْرفةُ بأيَّامِ النَّاسِ وأنسابِهِم، ومناقبِهِم ومَثالِبهِم، والوقوفُ على مذاهبِ العربِ في تأسيسِ الشِّعْرِ، والتَّصرّفِ في معانيه، وفي كل فنِّ قالتُهُ العربُ فيه، وسلوكُ سبلِها ومناهجها في صفاتِها ومخاطباتِها وكناياتِها وأمثالِها والسننِ المستدلَّةِ منها، وتعريضِها وتصريحِها وإطنابِها وتقصيرِها، وإطالَتِها وإعانِها ولطفِها وخلابِتها، وعذوبَةِ ألفاظِها، وجزالَةِ معانِيها وحسْنِ مبانِيها، وحلاوَةِ مقاطِعِها".

يظهر من القول أنّ ابنَ طباطبا على درايةٍ تامَّةٍ بما يدعُو إليه، إذْ نجدُهُ يصف للشّاعر وسائل الشّعر وصفاً دقيقاً، وهذا حتّى تكون الصُّورةُ واضحةً أمامه، وأوّل ما نستشفّه أنّه قد تنبّه إلى ما لَحِقَ اللّسانَ العربيَّ من خَللٍ عن طَريق دُخول الأَعَاجِمِ في الإسلام، إذِ احْتلطَتْ على النَّاس دَلاَلاَتُ الألفاظِ، وتَساهلُوا في قَواعِدِ النَّحو.

ومِثلُ هذا إذاً وَقعَ فيه شاعرٌ لن يبلغ المبلغ الّذِي يريدُهُ لشعْرِهِ، ولن يكونَ لما يقول صدًى، بل لن يُنْعَتَ بالشّاعرِ لأنَّ ما يقولُه ليسَ من الشّعْرِ في شيءٍ، بسبب مجانبيّهِ للمعنى المرَادِ، وما هو إلاّ كلماتُ فيها معنًى مُضْطَرِبٌ أو بعض المعنى "فاللّغةُ هيَ القالبُ الذي يَصوعُ الشّاعِرُ فيه معانِيهِ وأحاسِيسَهُ وعلى قدْرِ معرِفتِهِ باللّغةِ، وإحْساسِهِ الدّقيقِ

<sup>1) -</sup> عيار الشعر: ص42.

بأسرارِهَا، تَكُونُ مَقْدرتُه التّعبيريَّةُ فكثيراً ما نَجِدُ الشّاعِرَ بارِعاً في استخدامِهِ اللَّغَةَ، ممّا يُضْفِي على مَعَانيهِ رَوْنقاً، ويُكْسبُهَا قوّةً"(1)

وكَمَا هُو مَعروفُ فالعرب تُبَحِّلُ الشَّاعر الفحلَ الّذي يَقِي لسَانَهُ من الزَّلل والزِّيغ، ويضعُ الكَلِمَ في مواضِعِه، ولا تَتَغَاضى عن زلاَّته مهما كانت صغيرةً أو بسيطةً، وتنبِّهُهُ إليها مهما كان الأمرُ؛ لأنها ترى في هذا الإخلالِ مساساً بأحد مقدَّساتِهَا، وجَريحاً لكرامتها، وتعدياً على عُرْفٍ من أعرافِهَا، وحادثةُ الصَّيْعَريَّةِ خيرُ مثالٍ على ذلك، إذْ قامَ طرفةُ بنُ العبدِ في وجه المسيَّبِ بنِ عَلسٍ وهو من هو - حينما نسبها للجَمَلِ ونبهه إلى أنّها من سمات النّوق (2).

وهذا جعَلَ ابنَ طَبَاطَبَا يركّزُ على ضَرورَةِ المعرفةِ الواسعةِ باللَّغة دلالةً وصرفًا غرابةً وأُلْفَةً سهُولةً وصعُوبةً "وَهُوَ لا شَكَّ يعنِي بعلمِ اللَّغَةِ ما كَانَ معرُوفاً منْهُ في زمَانِهِ، وهُوَ دلاَلاَتُ الألفاظِ ومُقَوِّماتُهَا، وما يَعْتَريهَا من عوارضَ صرفيَّةٍ، وسعتُهَا هو كثرَة 'المحصولِ منها بدويّاً وحضريّاً، غريباً وغيرَ غريبِ سهْلاً وصعْباً"(3).

ثُمَّ أتبعها بالتنبيه للإعراب، فاللَّغة العربيَّة لغةُ حركةٍ فتغييرُ حركةٍ واحدةٍ قد يقلبُ المعنى ويجعل الشّاعرَ يُخطئ ما يريدُ، بل يجعل الشِّعر أقلَّ عذوبةً، والأذن أكثرَ نفوراً، والنَّفس أقَّل تأثَّراً، ومن ثَمَّ فالشَّاعر ملزمٌ بأنْ يكون بارعاً براعةً لا مثيلَ لها، وحريصاً حرصاً لا يُضاهى حتى يتجنّب أقل زلَّةٍ، و"حتَّى لا يقَعَ الشَّاعرُ في خلْطٍ بيْنَ

<sup>1) -</sup> عيار الشعر: ص .23

<sup>2) -</sup> ينظر المصدر نفسه: ص 133.

<sup>3)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص223.

المعاني إذْ المعروفُ أنَّ اللَّغة العربيَّةَ هيَ لغةُ إعرَابٍ، وقدْ تتوقَّفُ المعَانِي فيها عَلَى حركَةٍ تُخْتَلُّ أو تَنْضَبِطُ وليسَ مِنْ عاصمٍ في ذلك إلاَّ الإعرابُ، كما أنَّ هذه الدِّراسَةَ قدْ تقِي صاحِبَهَا من الوُقُوعِ في تقديمٍ أو تأخِيرٍ غيرِ جائِزٍ يترتَّبُ علَيْهِ تعقِيدُ الكلامِ وغمُوضُ الفِكْرِ"(1).

وقصة النّابغة مع الجارية الّتي نبَّهَتْهُ إلى الإِقْوَاءِ معروفةٌ، فرغم منْزِلتِهِ بين الشُّعَراءِ اللّ أنّ هذا لم يشفع له، وقد عِيبَ ما قاله تلميحاً إحلالاً لهذه المترلَةِ، وما أُنتُقِدَ إلاّ ليَسْلَمَ للسّانه وشعره، فتكون السَّلامةُ الّتي يريدها العرب في الأشعار، وكي لا يُجَوِّزَ الخطأ غيرُه، بحجّة أنّه صادرٌ عن قاضي الشّعر وفحْلِه.

هذا النّابغة وهو قاضي الشّعر، وماذا لو كان مُحْدَثاً وعجّ شعرُهُ بالأخطاء، فدون شكِّ سيُبَرَّ عُ نقداً، ويُشبع ذمّا؛ وقد دعا ابنُ طباطبا إلى هذا لأنّ "الشّعْرَ عندَهُ ينبغِي أنْ يكُون صحيحَ اللَّعَةِ سالماً من اللّحْنِ والأخطَاءِ اللَّعَويَّةِ، وقد كَثرَ اللّحْنُ والخطأ في شعْرِ المُحْدثينَ، وتعقّبُهُم علماءُ اللَّغةِ، وآخذُوهُم به، وشكَّكُوا في قيمَةِ كلّ شعْرِ المُحدثِينَ لذَلِكَ"(2)

والتَّرتيبُ الَّذي اتَّبعه ابنُ طَبَاطَبَا في قوله له أهمِّيَّة كبرى، إذْ اعتمد فيه على التّدرّج من الأهمِّم إلى المهِمِّ، ملتزماً بذلك بما تقتضيه الدّراسة الوصفيَّة الّتي تبدأ من الجزئيِّ

<sup>1)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص223.

<sup>2)-</sup> لتويخ النقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص 132.

لتصل إلى الكليِّ، فالأحْدَرُ بالشَّاعر أنْ يتَمَكَّنَ من هذين الجانبين اللَّغة والإعراب أولاً وقبل كلِّ شيءٍ.

وهذا فيه دعوةٌ ضمنيَّةٌ إلى ضرورة الرُّجوع إلى أشعار القدماءِ لمعرفتهما، خاصَّةً وأنَّ العلمَاءَ اسْتَنْبَطُوا علم اللَّغة والشَّواهد النَّحويَّة من هذه الأشعار "ولَمْ يكُنْ هذا شرطاً من الشُّروطِ قبلَ زمانِهِ إذْ إنَّ علْمَ اللَّغةِ إنَّمَا اسْتقاهُ علَماءُ العَربيَّةِ من أشعارِهَا البِكْرِ الثُّروطِ قبلَ زمانِهِ إذْ إنَّ علْمَ اللَّغةِ إنَّمَا اسْتقاهُ علَماءُ العَربيَّةِ من أشعارِهَا البِكْرِ الأُولَى، كمَا أنَّ الشَّواهدَ الّي يستدلِّونَ بها على صِحَّةِ الإعْرابِ ويحتجُّونَ بها على سلامتِهِ الأُولَى، كمَا أنَّ الشَّواهدَ الّي يستدلِّونَ بها على حوْدةِ كانت جميعاً شواهدَ من شعْرِ العربِ... فابنُ طباطَبَا بذلك إنَّمَا يحاولُ المحافظةَ على جوْدةِ الشِّعر ويدعُو ضمناً إلى الرُّجوعِ إلى أشعارِ المتقدِّمينَ ومعرفةِ اللَّغةِ والإعرابِ"(1).

وانتقلَ بعد ذلكَ إلى أداةٍ أخرى لا تقلُّ أهمِّيةً عمّا سبق، كما أتها لا فائدة لها إذا لم يُتْقِنِ الشَّاعرُ الحُدَثُ الأداتين السّابقتين، ويبرعُ فيهما براعةً بجعله يَضعُ قدمه الأولى بثباتٍ في رحاب العمليَّة الإبداعيَّة، وهي الرِّواية لفنون الآداب، أيْ رواية الشِّعر والنَّثر معاً، في هذا قال البنداري "...الرِّوايةُ عن الشّعراءِ وشُيوخِ العلمِ وأساطينِ الأدَب، لأنّ الرِّوايةَ تَمكِّنُ الشّاعِرَ من التّعرّفِ على مُستويات التّعبيرِ، وعلى أساليبِ الشّعراءِ والأدَباءِ، فتنشأُ لديْهِ حاسَّةُ التّقييمِ الَّتِي توقفهُ على مدَى فنيَّةِ شعْرِهِ "(2).

<sup>1)-</sup> الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص41.

<sup>2)-</sup> الصّنعة الفنّيّة في التراث النقدي: حسن البنداري- مركز الحضارة العربية- القاهرة-ط1- 2000: ص51.

وهذا يقْتضي الحفْظَ للمنظوم أولاً، ثم المنثور ثانياً (1)، وهذا ما أكّدهُ عندَما أورد نما نماذجَ من الأشعارِ المحكمةِ المتقنّةِ "فهذه الأشْعَارُ وما شَاكلَهَا من أشْعارِ القدماءِ والمحدثِينَ أصحاب البدائِع والمعاني الدّقيقةِ تجبُ روايتُهَا والتّكثّرُ لحفْظِهَا"(2)

إنّ الرِّواية لفنون الآداب تضعُ بين يدي الشَّاعِرِ مادةً غزيرةً، يَغْتَرِفُ منها ما شاء، وتساعدُ في صقل الموهبة، وتفتحُ البابَ أمام قرض الشِّعر "فروايتُهُ لفنونِ الآدابِ تخدمُهُ في تطويعِ أسالِيبِهِ لمعانِيهِ، وتطويرِ هذهِ المعانِي وتوليدِهَا، أو تضمِينِهَا لأقوالِهِ بما يخدمُ أغراضَهُ الشّعريَّةَ المحتلفةَ "(3).

وقد عدَّ مُصطفى هدّارةُ هذهِ الدّعوةَ من ابنِ طباطبا جديدةً، إذْ هو أوَّلُ ناقدٍ يَجعل الرِّواية والتّمرُّس بالقديم شرطاً تقوم عليه العمليَّة الإبداعيَّة، وتكتمل به "ويخرجُ ابنُ طَبَاطَبَا بفكرةٍ جديدةٍ وإنْ كانتْ مبنيَّةً على فكرةِ الرِّوايةِ أصلاً، لها قيمتُها حقاً في ميدان الأدبِ والتقدِ، وهي فكرةُ التّمرّسِ بآثارِ السّابقِينَ...هذه هي الفكرةُ الجديدةُ الّي قرّرَهَا ابنُ طَبَاطَبَا العلويُّ، وقد كانَ من المعتقدِ أنّ القاضي الجُرجاني هو أوّلُ من قرّرَهَا فيما سمّاهُ الدّرْبةَ "(4).

إنّ هذه الدّعوةَ تحملُ تحتها دعوةً ضمنيَّةً إلى التأسّي بالقدماء، ليس في طريقة نَظْم الأشْعار وحسب، بل حتّى في اتِّباع السُّبل الَّتي مكّنت هؤلاء من الوصُول بالشّعر

<sup>1)-</sup> ينظر مفهوم الشّعر: ص53- ونقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص224.

<sup>2)-</sup> عيار الشّعر: ص 104.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص.23

<sup>4)-</sup> مشكلة السرقات في النقد العربي: محمد مصطفى هدارة- مطبعة لجنة البيان العربي-مصر- 958-ص92، 93.

إلى ما هو عليه، إذْ المعروف أنّ الكثير من الشّعراء كانوا رواةً لغيرهم فأصبحُوا بعد ذلك من الفحول ولعلَّ خير مثالٍ هو زهيرُ بن أبي سُلمى الّذي تتلمذَ على يد أوسٍ "وقدْ كانتْ العربُ تروي وتحفظُ، ويُعرفُ بعضُها برواية شعرِ بعضٍ؛ كما قيلِ أنّ زهيراً كانَ راويةَ أوسٍ، وأنّ الحطيئةَ راويةُ زهيرٍ، وأنّ أبا زهيرٍ راويةُ ساعدة بن جويريةِ، فبلغ هؤلاء في الشّعرِ حيثُ نراهم"(1).

ولا تقتصر الرِّواية على القدماء فقط، بل هي نمجُّ سار عليه الشُّعراء حتى في العصر العبَّاسيِّ "وفي حديثِ بشَّارٍ أنّه حفظ أشعار مثاتٍ من شعراء العرب وشواعرِهِم، وكذلك الحالُ بالنِّسبة إلى أبي نواسٍ فقد طلبَ إليه معلِّمهُ وأستاذُه خلفُ الأحمرُ أن يحفظ كثيراً من الشّعرِ القديم... "(2)، إذًا فما يمنع المحدث من أن يصير فحلاً بدوره، يقول الشّعر سليقة ودون تكلّف، خاصَّة وأنّه في عصرٍ تراكمتْ فيه المادَّة الشّعريَّة وتنوّعت، وازدهرت الحركة العلميَّة وتشعّبت، وما عليه إلاَّ أنْ يعد العدة المناسبة لذلك.

ولا يكتفي ابنُ طباطبا بالتَّنبيه إلى ضرورَةِ الحفظِ، إذ يجبُ أن يُصحبَ هذا بالفهم للمحفوظِ، واكتشافِ خباياه، وتدبّره تدبّراً يسهّل تأصيلَه في طبعِهِ "...بل يُديمُ النّظرَ في الأشعارِ الَّتِي اخترناها لتلتصقَ معانيها بفهمِهِ، وترسخَ أصولَها في قلبِه، وتصيرَ موادَّ لطبعِه، ويَذْرَبَ لسائه بألفاظِهَا؛ فإذا جاشَ فكرُهُ بالشّعرِ أدّى إليه نتائج ما استفاده

<sup>1)-</sup> الوساطة بين المتنبّي وخصومه: ص.23

<sup>25.</sup> صيار الشعر: ص

ممّا نظرَ فيه من تلك الأشعارِ...وكما لو اغترف من وادٍ قد مدّنهُ سيولٌ جاريّةُ من شعابٍ مختلفةٍ"(1).

أمَّا رابعُ أداةٍ فهي المعرفةُ بأيّامِ النّاس وأنسَاهِم ومناقبهم ومثالبهم، وفي هذا إيماءٌ إلى ضرورة الاطّلاع على الشّعرِ القديمِ النّابعِ من البيئة الجاهليّةِ الصّافيّةِ الّي جعلت العربيّ يجود بكلّ ما لديه، ويصوّرُ هذه البيئة تصويرًا لا يُغْفِل جزئيةً من جُزئياها، فجاءَتْ بذلك أشعَارُه مُؤرِّحةً لمجريات الأحدَاثِ الجاهليّةِ بجميع مستوياها؛ وكما هو معروفٌ فالشّعُر ديوان العرب، وهو مرآة عكست لنا بحقٍّ ما كانَ يصطرعُ في تلك الحقبةِ (2).

وقد أرشدَ ابنُ طباطبا إلى ضرورَةِ المعرفة بالأيّامِ، والاطّلاع على الحقَائِقِ التّاريخيَّة والملابسات الاجتماعيّة حتّى تكُونَ المادّة الشّعريَّة أمام الشّاعِرِ كثيرةً ومتنوّعةً، يغترفُ منها ما شاء، فيتسنَّى له بذلك المدْحُ أو الهجاء.

هذا ما ذهبَ إليه الدّكتور زغلُولٌ سلاَّمُ "ولمّا كَانَ الشّعرُ العربيُّ قائماً على المديح والفخْرِ والهجاء، كانَ لابدٌ منَ التّعرّفِ على أيّامِ النّاسِ ومفاخِرِ العربِ ومثالبِها، فأيّامُ العربِ فيها النّصرُ وفيها الهزيمةُ، فالنّصرُ مآثرُ ومفاخرُ للمديح والفخرِ، والهزيمة منْقَصَةُ ومَثْلَبةُ تبرزُ في الهجَاءِ والثّلبِ" (3)، "كذلك الحالُ في الأنسابِ والمناقبِ والمثالب، فالقبائلُ والنّاسُ لا تزالُ تفخرُ بالأنساب والجدُودِ، وهناك بينهم أنسابٌ مشهورةٌ... كما

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 48.

<sup>2)-</sup> الصنعة الفنية في التراث النقدي: ص 51.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص 23.

أنّ بعضَ القبائلِ اشتهرَت بمفاخرَ وعاداتٍ... وعلى الشّاعرِ أنْ يتعرّف عليها ليستخدمَها في مديح مَنْ يمدحُ، وهجاءِ مَنْ يهجُو"(1).

وتجدرُ الإشارةُ هنا إلى عبارةِ ابنِ طباطبا "ومعرفة أيّام النّاس" وأيّامُ النّاسِ غيرُ أيّام العربِ، وربّما هذا ما يقصدُهُ حتّى يجعلَ الشّاعر أكثرَ درايةً، وأوسع علماً، وهذا يحتّم عليه بذل جهدٍ أكبرَ، لأنَّ عصره عَرفَ دخول عدّة أجناسٍ في الإسلام، والكثيرُ منهم يؤلّفون مؤلّفاتٍ بالعربيَّة ويقرضون الشّعرَ كالعربيِّ، لذا كانَ لزاماً على الشّاعر أنْ يتسلّح بما يمكّنُ من المدح أو الهجاء، خاصةً وأنّ هذا العصرَ عرَفَ الاضطرابَ والزّندقة والشّعوبيّة، بسبب سيطرَةِ العنصر الفارسيّ - بدرجةٍ أخص - على الدّولة العبّاسيّةِ من جَميع الجوانب (2).

أمَّا خامسُ أداةٍ فهي معرفةُ مذاهبِ العربِ في تأسيس الشّعرِ، أيْ معرفة تقاليدِ النّظم الّيّ بنى عليها العربُ أشعارَهَمْ، وكيفيّة توظيفهم للألفاظِ والمعاني والصّورِ والأوزانِ والقوافي، حتّى يَهتديَ كِما الشّاعرُ في قرض الشّعرِ ويتمكّنَ من الجريِ على سنّة أجدادِه.

وهذه الخطوةُ تفرضُ عليه التمحيصَ والتدبّر وتقليبَ الأشعارِ، وملاحظةَ مواطنِ الإجادة فيها، وهي أقلّ صعوبةً من الخطوات السّابقَةِ إذا صاحبَها الذكاءُ والحرصِ وبعدُ النّظر، لأنَّ الشّاعر قد احتك احتكاكاً مباشراً بشعر العربِ وفهمَهُ وسبر أغوارَه، وأحاط بجملةٍ من أخبارِه، وعرف لغتَه وإعراها (3).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 24.

<sup>2)-</sup> ينظر نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص226.

<sup>3)-</sup> ينظر الصنعة الفنية: ص52- ونقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص225.

وهذا ما دفع ابن طباطبا إلى جمع الكَثيرِ من الأشعَارِ في كتابهِ "تهذيب الطّبع" لتكونَ خير هادٍ للشّاعرِ العربيّ "ومِنْ هُنا كانَ اختيارُهُ لمجموعَةٍ من الشّعْرِ الجيّدِ يُمكنُ للشّاعرِ المبتدئِ أنْ يجعلَهَا نبراساً يهتدي بها لعمَلِ الشّعْرِ وقد أسمَاهُ (تهذيب الطّبع)"(1).

وقد قال عنه "وقد جمعْنَا ما اخترنَاهُ من أشعَارِ الشّعرَاءِ في كتَابِ سمّينَاهُ تهذيبَ الطّبعِ يَرْتَاضُ من تعَاطَى قولَ الشّعرِ بالنّظرِ فيه، ويسلُكُ المنهاجَ الّذِي سلكَهُ الشّعرَاءُ، ويتناوَلُ المعَانِي اللّطيفَةَ كتناوُلِهِمْ إيَّاها، فيحتَذِي على تلك الأمثلَةِ..."(2).

هذا الكتابُ حسب العلويّ أنموذجٌ مثاليٌّ، يسهّل على المبدع أَمْرَ الرّواية أولاً، ويهديه إلى سبُلِ القدماءِ في قرض الشّعْرِ ثانياً، إذ يحمل في طيَّاتِهِ أبياتاً صالحةً لأنْ يقاس عليها، ويُنسج على منوالها.

وقد رأى ابنُ طباطبا أنّ هذه الأدواتِ لا يمكِنُ أن تكتملَ لدى أيّ شاعرٍ، وتتجانسَ فيما بينها ليستفِيدَ منها إلاّ إذا أُخضِعَتْ إلى ثلاث قواعدَ: "وجُمَّاعُ هذهِ الأدواتِ كَمَالُ العقْلِ الّذِي به تميّيزُ الأضدَادُ، ولزُومُ العدلِ، وإيثَارُ الحسْنِ واجتنابُ القبْح، ووضعُ الأشيَاء مواضعَهَا"(3).

فالقاعدةُ الأولى هي كمالُ العقلِ أيْ العقلُ الكاملُ النّاضج الواعي حتّى يتمكن الشّاعرُ من التّمييزِ بين الأضدَادِ فيعرف بذلك صَالِحَ الشّعر من فاسدِهِ؛ فيأخذ بالصّالح

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص24.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص 45.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص43.

ويتأسّى به، ويعزفُ عن الفاسد الّذي لا فَائِدةَ فيه سوى اضطرابِ الذّوق أكثر "فليسَ يُقْتدَى بالمسِيءِ، وإنّما الاقتدَاءُ بالمحسِنِ، وكلّ واثقُ فيه مجلٌّ له إلاّ القلِيلُ"(1).

أمّا القاعدة النّانيّةُ فهي لزوم العدل وذلك بالاهتمام بجميع مستوياتِ النّصِ الشّعريِّ، فلا يلقي الشّاعر الضّوءَ على حانبٍ ويتوسّع فيه على حساب حانبٍ آخر، فشيعرُه سيكون مسقط رأسِهِ لا محالة ميدانُ النّقد، وعندئذٍ لا يُحْكَمُ على نصّه من حانب المعنى دون حانب اللّفظِ، أو من حانب الوزنِ دون حانبِ القافيّة، فالحكْمُ النّقديُّ سيتناولُ الكلّ، لذا يلزم عليه أن يُعطي كلَّ حانبٍ نفسَ القدر من الأهميّة الّي أعطاها لغيرِهِ أو سيعطيها، فلا إفراطَ في الاهتمام بهذا، ولا تقصيرَ في العناية بذاك.

وثالثُ قاعدةٍ هي القدْرَةُ على الإحساس بالجمالِ، ووضع الأشياء في مواضِعِهَا، وهي مكمّلَةٌ للقاعدتين السّابقتين، فالشّاعرُ ملزمٌ بإيثار الحسنِ على القَبيحِ، ووضع كلِّ عنصرٍ في مكانه عند بنائه للنّص الشّعريّ، أيْ يجبُ عليه أن يبذل جهداً عند تمرسّه على الأدوات، لأنّ هذا سيجعله يحكِمُ قبضته عليها، وسيمكّنُهُ حتماً من امتلاك حسِّ راقٍ يجعله حاسًّا بالجمال، مقدِّرا للاعتدال<sup>(2)</sup>.

إنّ ابنَ طَبَاطَبَا قد أكّد عند تعريفِه للشّعرِ على أنّ الطّبعَ كيفما كانَ ضروريٌّ في النَّظم، وقد ألّف كتابه هذا لتقويمِ الطّبعِ المضطربِ، مؤكّداً على أنّه يقومُ على الحِذْقِ بالعروضِ باعتبارِها مميّزةً للشّعر، وهي لا ترد عفواً إلاّ على الطّبعِ الصّحيحِ، وهذا الحكمُ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 47.

<sup>2)-</sup> ينظر الصنعة الفنية: ص 53-54، والتفكير النقدي عند العرب: ص182.

ينطبقُ على الأدوات الشّعريّةِ، فكما لا تخلقُ المعرفةُ العروضيّة شاعراً من العدمِ، فأدوات الشّعر بدورها لا تجدي نفعاً إذا انعدمَ الطّبع.

ومادام هذا الطّبعُ مضطرباً فلن يبرَعَ صاحبُه في الشّعر وبالتّالي هو أمام مُعضلةٍ كبيرةٍ، ولا حلّ لها إلاّ بالوقوفِ على مبدأ الصّنعَةِ، فبها يتهذّب ويستقيمُ، ويزولُ ما به من اعوجاجٍ، وتكتنفُه السّلامةُ من كلّ جانبِ.

وأوّلُ شيءٍ في هذه الصّنعةِ هو ما تعرضت له آنفاً، فابنُ طباطبا "يَرَى الشّعرَ صنعةً من الصّناعَاتِ، قد ينْطَوِي إتقائها علَى نَوعٍ من الاستعدادَاتِ الخاصّةِ أو القووَى النفْسيّةِ، ولكنَّ هذَا الإتقانَ لا يُمْكِنُ أن يكونَ دونَ حذْقِ بالقواعِدِ والأصولِ، ودونَ تمرّسٍ على استحدَامِ الأدوَاتِ "(1)، ثمّ يباشرُ بعد هذا بتفصيل قواعد هذه الصّنعةِ، وتوضيح الخطوات الأساسيّة في هذا الإتقانِ، ليعطي بذلك تصوّراً مكتَمِلاً للطريقة الّي ينبغي أن يكونَ النّظمُ عليها.

ألا ترى هنا أنّ ابنَ طباطبا يخضعُ في تصوُّرِهِ هذا إلى ما اصطلَحَ عليه الذّوقُ العربيُّ، فأورد تصوّراً عامًا للعمليّة الإبداعيّة، ووصفها وصفاً حدّد ماهيّتها، ثمّ عمد إلى توسيع نطاقِ هذه الماهيّةِ، مُتحاوزاً بذلك ما ألِفَهُ المنهجُ الفنِّيُّ، إذ حدَّد بدقَّةٍ أهمَّ المقوّمات الّي تخلق الشَّاعرَ الحقيقي، وتجعله يجتاز امتحان الذّوق الفنِّيِّ العربيِّ بنجاحٍ.

<sup>1)-</sup> مفهوم الشّعر : ص .37

### المبحث الثابى:

#### صناعة القصيدة:

وَضَعَ ابنُ طباطبا تعريفاً دقيقاً للشّعر، وبيّن للشّاعر جملةً من الأدوات الّتي تمكّنُهُ من قرضه، ثمّ أردفها بطائفة من المتمّمات الّتي تخضعُ لها صناعة الشّعر، ولا يحقّ للشّاعر المُحْدَثِ الّذي اختلّ طبعُه -حسب ابنِ طباطبا - أن يباشرَ عمليّة الصّناعة هذه إلاّ بعد إدراكِهِ التّامّ للأشياء الّتي أرشدَهُ إليها، والّتي تدخلُ في صميم رقي الطّبع، وتُنَمِّيه وتزيلُ ما به من اضطراب، و تجعل الطّريق في النّظم سهلةً.

إنّ مضطرب الذّوق إذًا في حاجةٍ ماسّةٍ إلى شهادة علميّة تثبتُ كفاءتَهُ، وتدلّ على مقدرتِه على وضع أوّلِ رجلٍ في رحاب العمليّةِ الإبداعيّةِ، وما دعا ابنُ طَبَاطَبَا إلى امتلاك أدوات الشّعر إلاَّ لأنّ عصرَهُ عصرُ ثقافةٍ وعلمٍ، وقد عَرَفَ الكثيرَ من الشّعراءِ المثقّفين، ومن ثَمَّ أصبحَ الشّاعرُ المحدثُ ملزماً ببناء صرحٍ ثقافيٍّ يمكّنه من الرقيّ في دنيا الشّعر "أصبحَ الشّاعرُ في العصرِ العبّاسيِّ رجلاً مُثّقفاً مطّلعاً و أوجبَ النّقّادُ على مَن يريدُ أن يكونَ شاعراً فحلاً أن يُلمَّ بعلومِ اللّغةِ والأدبِ و التّاريخِ – بعد وجودِ الموهبةِ – وعلومِ أخرى كثيرةٍ "(1)

إنَّ عمليَّةَ الصَّناعةِ هذه لا تأتي هكذًا عبثاً وبصورةٍ عشوائيَّةٍ فتخلقُ القصيدةَ تامَّةً لأوَّل وهلةٍ، بل اشترطَ فيها ابنُ طباطبا شروطاً، وحدّدَ لها قواعدَ يجب التّقيّدُ بها، حتّى

<sup>1)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص. 41

يحصلَ للقصيدة الكمالُ اللّذي ينشدُه كلّ شاعرٍ، ويبلغ بشعرِهِ ما بلغه أسلافُه من الفحول.

و قد قال في هذا الأمرِ: "فإذا أراد الشّاعرُ بناء قصيدةٍ مَخَصَ المعنى الّذي يريدُ بناء الشّعْرِ عليْهِ في فِكْرِهِ نشراً، و أعدَّ له ما يُلبسه إيّاه من الألفاظِ الّي تطابقُهُ، والقوافي الّي توافقُهُ، والوزنِ الّذي يَسْلُسُ له القولُ عليه. فإذا اتّفقَ له بيتٌ يشاكلُ المعنى الّذي يَرُومُه أَثبتَه، وأَعْمَلَ فكرَهُ في شغْلِ القوافي بما تقتضيهِ من المعاني على غير تنسيقٍ للشّعرِ أو ترتيب لفنونِ القولِ فيه؛ بل يعلّقُ كلّ بيْتٍ يتّفقُ له نظمُهُ، على تفاوتِ ما بينه و بين ما قبله. فإذا كَمُلَتْ له المعاني، وكثرَت الأبياتُ، وفقَ بينها بأبياتٍ تكُونُ نظاماً لها، وسلكاً جامِعاً لما تشتّت منها. ثم يتأمّلُ ما قد أدَّاهُ إليه طبعُه، ونَتَعَته فكرتُه، فيستقْصي انتقادَه، ويرمُّ ما وَهي منه، ويبدّلُ بكلِّ لفظةٍ مستكرَهةٍ لفظةً سهلةً نقيةً، وإن اتّفقت له قافيّةٌ قد شغلَها في معنى من المعاني، واتّفقَ له معنى آخرَ مضادٌ للمعنى الأوّل، وكانَتْ تلكَ القافيّةُ أوقعَ في المعنى الثاّني منْهَا في المعنى الأوّل، نقلَها إلى المعنى المختارِ الّذِي هُو أحسنُ، وأبطلَ ذلك البيْتَ أو نقَصَ بعضَهُ، وطلبَ لمعناه قافيّةً تُشاكلُهُ" (أ).

قد عدّ الدّكتورُ عزُّ الدّين إسماعيل قولَ ابنِ طَبَاطَبَا أحسن قولٍ فصَّل في خطوات خُلْقِ القصيدة "... لم أُجِدْ فيما قرأْتُ منَ النّقْدِ العربِيِّ مَنْ وصفَ هذه العمليَّةَ وَصْفاً مُفصّلاً كابن طَبَاطَبَا، ومَهْمَا يكُنْ في تصوّرِهِ مِنْ عيْبٍ فإنَّهُ التّصوُّرُ الّذي يتّفِقُ ومفهُومَ الصّنعَةِ السّائِدِ في الأدَبِ العربيِّ...هكذا كانت تُفهَمُ صناعَةُ الشّعْرِ، وهُو فهْمٌ —كمَا

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص.43

رأَيْنَا - يَقُومُ عَلَى العنايَةِ بِالشَّكْلِ دُونَ المُحَتَوَى...ولعمَلِ الشَّكْلِ الجَمِيلِ طريقَةٌ حاصَّةٌ هي التِّي وصفَهَا ابنُ طَبَاطَبَا" (1)

يتضحُ أنّ ابنَ طباطبا العلويَّ قد حدَّدَ "في هذَا النَّصِ شُروطَ الإِبْدَاعِ وشرُوطَ الصَّنْعَةِ، وهُو يَطْرَحُ قَضِيَّةَ التَّخْطِيطِ للقَصِيدَةِ ثمَّ يَتَعَرَّضُ إِلَى قَضيَّةِ التَّنْفِيذِ، قَدْ أَشَارَ إلى الصَّنْعَةِ، وهُو يَطْرَحُ قَضِيَّةَ التَّخْطِيطِ للقَصِيدَةِ ثمَّ يَتَعَرَّضُ إِلَى قَضيَّةِ التَّنْفِيذِ، قَدْ أَشَارَ إلى أَهُمَّ العَنَاصِرِ اللَّهُمُّ العَنَاصِرِ اللَّهُمُ وهي اللَّفْظُ والمعْنَى والوَزْنُ والقَافِيةُ، ومدى تطابُقِ هذِهِ العنَاصِرِ بعْضُهَا معَ بَعْضها الآخر لإعْطَاءِ عمَلٍ إِبْداعِيٍّ مُتَنَاسِق البَنَاء شَكْلاً ومَضْمُوناً"(2).

وقد جَعَلَ لعمليّة الإبداعِ الشّعْرِيّ ثلاثَ مَراحلَ، ترتبطُ فيما بينَهَا ارتِبَاطاً وَثِيقاً وَأَلزمَ الشّاعرَ باتّباعِهَا على ترتيبها لأتّها تُكمّلُ بعضها البعض، وقد اعتبرَ أنَّ الإحلالُ بواحدةٍ منها هو إحلالُ بالقصيدة كلّها، خاصَّةً عند الشّاعرِ المحدث الّذي خانتُهُ الموهبةُ واضطرب طبعُهُ، وحتّى يقوّمَه يجبُ عليه أنْ يلتزمَ بقواعدِ الصّناعةِ، وهذه المراحل هي: 1 مرحلة الإعداد: أوّل خطوةٍ يستهلّ بما الشّاعرُ إبداعَه هي استحضارُ المعنى الشّعريّ في ذهنِه و قلبه، وهذا الاستحضارُ يعدّه العلويّ بمثابة اللّبنةِ الأولى الّي يُباشرُ بما الشّعريّ في ذهنِه و قلبه، وهذا الاستحضارُ يعدّه العلويّ بمثابة اللّبنةِ الأولى الّي يُباشرُ بما البّناءُ بناءه، إذ يستحضرُهَا ويقلّبها ثمّ يُسوّيها ويضَعُ الحجرَ عليها، والشّاعرُ بدوره ملزمٌ البّناءُ بناءه، إذ يستحضرُها ويقلّبها ثمّ يُسوّيها ويضعُ الحجرَ عليها، والشّاعرُ بدوره ملزمٌ

بتقليب المعنى وتمخيضِهِ في شكلٍ نثريٍّ إلى أنْ تتضّح معالمُه، و يكتمل نضجُه، معتمداً

<sup>1)-</sup> الأسس الجمالية في النقد العربي: عز الدين إسماعيل- دار الفكر العربي- القاهرة- 1962- ص 185. 186.

<sup>2)-</sup> الشعرية العربية: نور الدّين السد- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1995- ص 51.

على الذّهْنِ الواعي "وأمّا المرحلةُ الأولَى فلِلهَّ الشّاعِرَ يقلّبُ المعنَى و ينثرُهُ في ذّهنِهِ الواعِي فترةً من الزّمَن، حتّى يصلَ إلى درَجَةِ النّضْج و الوضُوح والتّحديدِ "(1).

أمَّا الخطوةُ الثَّانية فيتَّجهُ فيها إلى إعدادِ الألفاظِ والأساليبِ الَّتِي توافقُ معانيه، ليختارَ بعدها الوزنَ الملائمَ، والقوافي المطابقةَ لتلك المعاني كالبنّاء تماماً فهو بدورِهِ يختارُ من الحجارَةِ أجودَهَا وأقومَهَا لتعطيَ لجدرانه المتانةَ والاستقامةَ.

وهذا الإعدادُ وذاك الاحتيارُ يخضعان بدورهما لقوّة النّهنِ، فالشّاعرُ مجبرٌ في منطق العلويّ أن يرتكززَ على العقلِ، وهذا حتّى يتمكّنَ من الملاءَمةِ و المُشاكلةِ بين الألفاظ والمعاني، مُرتكزاً ارتكازاً كلّيّاً على ما أفادَهُ من دربته وتمرّسِهِ " وتُعْنَى المرحلةُ التّانيةُ وهي (الملاءمة و المشاكلة ) بتدخّلِ النّهنِ في إعدادِ الألفاظِ الّي تطابِقُ المعْنَى، و في توظيفِ القوافِي الّي تتوافَقُ معه، وفي احتيارِ الوزْنِ الّذِي يوضّحُ المعْنَى ويكشِفُ عنه، فيجبُ إذاً على الشّاعِر أنْ يستَعِينَ بقوَّةِ الذّهنِ "<sup>(2)</sup>.

2 - مرحلة الإنتاج: في هذه المرحلةِ يُترجِمُ الشّاعرُ ما دار في ذهنهِ وقلبه من معانٍ أبياتاً موجودةً في أرضِ الواقِع، مَنْظُومةً وفقَ ما اتّفق له، مشفوعةً بقوافٍ متوافقةٍ دون اعتماد التّرتيب والتّنسيق، فكلّما تَمَّ له بيتُ أثبته غير مبالٍ بالتّفاوُتِ الموجُودِ بين الأبيات "بلْ يُعلّقُ كلَّ بَيْتٍ يتّفِقُ له نظمُهُ، علَى تَفَاوُتِ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ مَا قَبْلَهُ". وقد أشارَ الدّكتورُ عبد الحفيظ عبد العال إلى أنّ الشّاعرَ - حسب ابن طَباطَبًا - يَنْظُمُ البيتَ دون عناء، ويعّ

<sup>1)-</sup> الصنعة الفنية :ص43.

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه: ص 43- وقد اعتبر صاحب هذا المؤلف أنّ هذه الخطوة هي بمثابة مرحلة ثانية.

له ذلك اتّفاقاً دون تدخّلِ للعقلِ "نَظْمُ البيْتِ يتمُّ دُونَ جُهْدٍ أَو عَنَاءٍ كَبيرَيْنِ، وإنّمَا يتمُّ عَرَضاً واتّفاقاً... والاتّفاقُ يأتي طَبْعاً دُونَ تدخّل قَهْريِّ أَو إِرَادَةٍ مُقْتَسَرَةٍ" (1).

والانتهاءُ من عمليّة التّرجمةِ هذه ليس كُلَّ شيءٍ، لأنَّ القصيدَةَ عبارةٌ عن أبياتٍ مفردةٍ ومشتّتةٍ، وصدرت صُدوراً عشوائيًا لا دخلَ للعقل فيه، وبالتّالي فلا طَائِلَ تحتها، لأَنها ركامٌ من المعاني ليس إلاّ، فهي إذًا في حَاجةٍ إلى تَنسيقٍ وهَذِيبٍ أوّليٍّ حتّى يُصلحَ مبدعُهَا ما بها من اضطراب، ويرمَّ ما بالمعاني من إخلال.

فالشَّاعرُ إذا ملزمٌ طِلتّوفيق بين ما أنتجَهُ من أبياتٍ "بأبياتٍ تكُونُ نظَاماً لها وسِلْكاً جامِعاً لما تشتَّتَ منْهَا" فتصبح بهذا الصَّنيعِ المعاني مُتناسقة، والأبياتُ مُتماسكة، و تُسكُ تلك التّغراتُ أو الفراغاتُ الموجودةُ بينها، وتقلُّ حدّة التّفاوت الّذي أشار إليه العلويّ، وتبدأ معالمُ ذاك الرّكام تتضحُ، ويجدُ الشّاعرُ والسّامعُ معاً معاني ذات فائدةٍ (2).

ولا أظنُّ أنَّ العلويّ يقصدُ بالتّفاوت الاضطرابَ المطلق، والعشوائيّة التّامَّة، بل إنّه يرى-دون شكِّ أنّ الأبيات المنظُومة فيها ما يُشبه القصيدة، خاصَّة إذا التزم هذا الشّاعرُ يمعالم الصّنعة وقواعدها، فتُقَّفَ نفسه وقوّم لسانه، وحرص حرصاً شديداً عند استحضارِ المعنى وتمخيضه، واختيار الألفاظ والقَوافي المناسِبة.

وعمليّة التّنسيقِ بين الأبيات تدخلُ دخولاً أساسيّاً في صميمِ مرحلةِ الإنتاجِ ، لأنّ الشّاعر قبلها لا يكون قدْ أنتجَ سوى أبياتٍ مبعثرةٍ، ولو اعتُبرَتْ هذه الأبياتُ قصيدةً

<sup>1)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص.202

<sup>2)-</sup> ينظر الصنعة الفنية: ص . 44

مكتملةً لأشار ابنُ طباطبا إلى هذه العمليّةِ بعد التّأمل "ثمّ يتأمّلُ مَا قدْ أدّاهُ إلَيْهِ طَبْعُهُ..." فيكون التّنسيقُ ضرباً من التّنقيح، ولكن أنّى لنا أنْ هذّبَ شيئاً لم يكتملْ بعدُ ونقوّمَهُ.

إِنَّ أبياتُ التَّنسيقِ هي تتمَّةُ للإنتاج، والفرقُ بينها و بين الأبياتِ المبعثرة يَكْمُنُ في أَنَّ هذه الأخيرةَ تأتي نتيجة الاتّفاق أيْ تخضع للطّبع، أمّا أبياتُ التَّنسيقِ فتأتي نتيجة المعبّرِ أي تخضعُ للعقل.

ويمكنُ أن أجزمَ هنا بأنّ الإنتاجَ الفعلِيَّ للقصيدة عملٌ مشترَكُ بين الطّبعِ والعقْلِ، إلاَّ أنَّ الفضلَ الأكبَرَ يعود للطَّبع لأنّه يساعد على نَظْمِ عددٍ كبيرٍ من الأبيات، أمَّا العقلُ فينتِجُ عدداً محدوداً منها وهذا لأنّ أبياتَ الطّبعِ تكونُ متقاربةَ المعنى -غالباً- وكلَّما ازداد التقاربُ بينها قلّت أبياتُ التّنسيقِ، أيْ أنّ درجةَ رقيّ الطّبعِ تتحكَّمُ في عددِهَا، فإنْ رَقَى قلّت، وإن مسه خللٌ كثرت.

وبتعبيرٍ آخر فإن أبيات التنسيقِ تتناسَبُ تناسباً عكسياً مع درجة التّثقفِ والالتزامِ بالسّنة العربيّةِ، فإنْ ارتفعت هذه الدّرجَةُ كانت الأبياتُ قليلةً، وإنْ انخفضت كانَ العكْسُ.

وحتى هذه النقطة لا تكون القصيدةُ تامّةً متقنةً من منظور ابنِ طباطبا ، بل تمّ إنتاجُهَا فقط، إذاً هي جنينٌ وُلِدَ لساعتِهِ ، ويحتاجُ إلى رعايةٍ وحرصٍ حتى يشبّ و يصبح ناضجاً مكتملاً، وبقدر هذه الرّعاية تُقدّرُ درجةُ الكمال فيه.

3- مرحلة التهذيب: هذه هي المرحلةُ النهائيّةُ وتأتي بعد عَمليّةِ الإنتاجِ والانتهاءِ من العمليّة الإبداعيّة، ونجد ابنَ طباطبا دائماً مستنداً إلى السُّنَّةِ العربيّةِ في قرضِ الشّعرِ، فهو

هنا مستندُّ إلى سنّةِ زهيرِ بنِ أبي سُلمى "أمّا أدبُنَا العَرَبيُّ القديمُ، فإنَّ الشَّعْرَ فيه قدْ عرَفَ التّنقِيحَ منْذُ أقدَمِ العصُورِ...وأمرُ مدرَسَةِ الشَّعْرِ المحكَّكِ في الجاهِلِيَّةِ مدرسَةِ زهيرٍ والحطيئةِ وأضرابِهِمَا معرُوفٌ مشهُورٌ "(1).

فالشّعر إذاً لا يكون شعراً حقيقيّاً بمجرّد الفُرُوغِ من نظمِهِ، بل على الشّاعر أنْ "يتأمّلَ مَا قَدْ أدّاهُ إليه طبعُهُ، ونتّجتْهُ فكرتُهُ، فيستقْصِي انتِقَادَهُ" وكأتّي بالعلويّ يريدُ التّأكيدَ على أنّ الشّعْرَ في أغلبِهِ لا يتمُّ له الكمَالُ بمجرّد نظمِهِ خاصّةً عندَ الشّعرَاءِ المحدثين.

لذا فالشّاعِرُ ملزمٌ بأنْ يمعنَ النّظرَ في إنتاجِهِ متتبّعاً مواطنَ الإحفاقِ فيه، باحثاً عن الإساءَةِ في ثناياه "فيستقصي انتقادَهُ"، ويحاولُ تهذيبَ ألفاظِهِ و إصلاحَها، فإن وجدَ لفظةً مستكرَهَةً بدّلها طلعسَّهلةِ المجبولة، ثمّ ينظرُ إلى القوافي فإنْ وجد نَفْسَهُ وظّف قافيةً تكون في معنى آخرَ أوقعَ نقلها إليه، وأبطل البيت السّابِق، أو بحثَ له عن قافيةٍ تشاكل معناه (2).

وهذه المرحلَةُ يكون فيها العمَلُ عقليّاً خالصاً بعكس المرحلتَيْنِ السّابقتين، إذ الطّبعُ لا وُجُودَ له هنا، فالتّنقيحُ هو عمليّةُ ذهنيّةُ واعيةُ تفحص ما نتّجه الطّبع "ويقصِدُ ابنُ طَبَاطَبَا مِنْ ذلك أنْ يتدخّلَ الذّهنُ الواعِي في فحْصِ ( ما قدْ أدّاهُ إليه طبعُهُ وأنتجتهُ فكرتُهُ)".

<sup>1)-</sup> بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث): يوسف حسين بكّار- دار الأندلس- بيروت-ط2- 1982- ص. 98.

<sup>2)-</sup> ينظر الصنعة الفنية: ص.24

هذا التقسيمُ الذي اتبعتُهُ لم يقلْ به ناقدٌ محدثٌ فيما قرأت فهذا الدّكتورُ جابرٌ عصفورٌ يرى أنّ العلويّ قد قسّمَ الصّنعةَ إلى مرحلتين (1) في حين قَالَ زغلولٌ سلاَّمٌ والدّكتور البنداري بأنّه قسَّم الخَلْقَ الشّعريّ إلى أربع مراحلَ مع اختلافٍ بينهما (2)، أمّا الدّكتور العُبَيْسِي فاعتبرَ أنّ ابنَ طباطبا قد قسّمَ الخلْقَ إلى خمس مراحلَ (3).

و لم يقف العلويُّ عند تحديدِ مراحِلِ الإبداع، بل أشارَ إلى قضيّة الصِّنَاعَةِ و أكّد عليها "ويكُونُ كالنسَّاجِ الحاذِقِ الّذِي يُفَوّفُ وَشْيَهُ بأحسَنِ التَّفْوِيفِ و يُسَدِّيهِ ويُنيَّرُهُ، ولا يُهَلْهِلُ شِهْاً منه فيُشِينُه، وكالنقّاشِ الرّفِيقِ الّذي يضَعُ الأصبَاغَ في أحسنِ تقاسِيمِ نقْشِهِ، ويشْبِعُ كلَّ صَبغٍ منها، حتَّى يتضاعَفَ حسنُهُ في العيَانِ، و كناظِم الجوْهرِ الّذِي يؤلِّفُ بيْنَ النَّفِيسِ منها والتّمِينِ الرّائِقِ، ولا يُشينُ عقُودَهُ، بأن يفاوِتَ بيْنَ جواهِرِها في نظْمِها وتَنْسيقِهَا "(4).

يُؤكّدُ ابنُ طَبَاطَبَا من خلال القولِ على أنَّ الشَّعْرَ صنعة كغيره من الصّناعات الأخرى (5)، فالشّاعِرُ ملزمٌ بتتبّع جزئياتِ عمَلِهِ من البدايةِ حتّى النّهاية في دقّةٍ مُتناهيةٍ كالحرفيِّ، مستعيناً في ذلك بموهبتِهِ وحسِّه، فهو كالنّقّاشِ والنّسّاجِ ونَاظِمِ الجوهرِ "كما نلْحَظُ اعتبارَهُ الشّاعرَ صانعاً حَاذِقاً يما ثِلُ النّسَّاجَ الماهِرَ، والنّقَاشَ الرّفِيقَ، وناظِمَ الجَواهرِ،

<sup>1)-</sup> ينظر مفهوم الشعر: ص.44

<sup>2)-</sup> ينظر تاريخ النقد والبلاغة: ص 172- و الصنعة الفنية: ص 43.

<sup>3)-</sup> ينظر محلة الأزهر ص: ص.910

<sup>43.</sup> ص عيار الشعر: ص -43

<sup>5)-</sup> ينظر تاريخ النقد والبلاغة: ص171- والتّراث النّقدي نصوص ودراسة: رجاء عيد- منشأة المعارف-الإسكندرية- ص 134-.134

وهذا الاعْتِبَارُ لهُ دلالتُهُ ووجاهتُهُ، فإنّهُ يمكِنُ أنْ يكُونَ تَوْطِئةً لتأكِيدِهِ رَبْطَ البِنَاءِ الشّعْرِيِّ بالإحْسَاس"(1).

ولعل أحسن مُشاهِةٍ عقدَهَا ابنُ طباطبا هي تشبيهُ المبدع بالنّقاش "الّذي يَضَعُ الصِّباغَ في أحْسَنِ تقاسِيمِ نقْشِهِ" وهذا العمَلُ يُقابلُ المرحلتين الأولى والثَّانية من عمل الشّاعِرِ في العمليَّة الإبداعيَّة، فالنّقَاشُ يتصوَّر النّقْشَ وجزئياتِهِ وتفصيلاتِهِ ثمّ يعمد إلى وضع تقاسيمِه، وعملُهُ إلى هنا غيرُ مُنْتَهِ، بل يحتاجُ إلى تقويمٍ وهذيبٍ "ويُشْبِعُ كُلَّ صَبغِ منها حتَّى يتضاعَفَ حُسْنُهُ في العيَانِ"، وهذا يقابلُ المرحلةَ التَّالثَةَ من عمل الشّاعِرِ، أي أنّ الإشباع مُقابلُ للتّهذيب و التّنقيح.

وقريبٌ من هذا الرّأي رأي البنداري في تَشْبِيهِ العلويِّ للشّاعر بالنّسّاج "فهُو يرِيدُ له أن يكُونَ كالنّسَّاجِ النّهِ ينسُجُ القُمَاشَ ويُزَحرفُهُ فيُحْكمُ النَّسْجَ ومدَّ الخيُوطِ، كما يحكِمُ الزحرَفَة والوَشْيَ والتّزيينَ حتّى لا يكُونَ مُهلهلاً فيُعابُ. المقصُودُ من عقْدِ هذه المشابَهةِ هو حتُّ الشّاعِرِ على إعْمَالِ فِكْرِهِ في رَبْطِ الأبيَاتِ بعضُها ببعضٍ لتكُونَ محكَمة، كخيُوطِ النّسِيجِ المتجاوِرةِ على نسقٍ واحِدٍ طُولاً وعرضاً، وكذلك إعمَالُ فكرِهِ في الاستخدامَاتِ البلاغيّةِ الّتي يجبُ أنْ تكُونَ دقيقةً ومُعْتدلةً دُونَ إسرافٍ ولا مُغَالاًةٍ"(2).

وقَدْ جرَى العلويُّ من خلال عَقْدِهِ هذه المشاهِةَ على سنّة أقرَانِهِ من النُّقَّاد، وأكّد بدوره على أنّ الشّعرَ صناعةٌ في أكثرَ مِنْ جانبٍ "إنَّ كيفِيَةَ خلْقِ القصِيدَةِ و نظمِهَا

<sup>1)-</sup> مجلة الأزهر: ص**910**.

<sup>2)-</sup> الصنعة الفنية: ص .45

الَّتِي وصفَهَا ابنُ طَبَاطَبَا والنَّقَّادُ الآخرُونَ ليسَتْ أكثرَ مِن خَلْقٍ صِنَاعِيٍّ فِي أكثرِ مراحلِهَا وقد أشَارَ هو نَفْسُهُ إلى هذا لمَّا شَبَّهَ الشَّاعِرَ بالنّسَّاجِ و النّقَّاشِ ونَاظِمِ الجَوْهَرِ"(1).

وهذه السّنةُ ليست مُبتدعةً، بل نجد لها صدًى في الآداب الأخْرَى، وبالأخصِّ عند أرسطو وأفلاطون "و لم يخْتَرِعْ نقّادُ العرَبِ هذَا التّشْبِية من عِنْدِهِمْ ولا جَاؤُوا به بدَعاً بيْنَ نقّادِ الأَخْرَى، بل إنّ مُراجعةً لما كَتَبَ أرسطو في بابِ العبَارَةِ في (الخطابة)، وفي نقّادِ الآدَابِ الأُخْرَى، بل إنّ مُراجعةً لما كَتَبَ أرسطو وأفلاطونُ منْ قبلهِ إلى هذَا الرّأي عِنْدَ مقارنتِهِمَا كتابِ (الشّعر) تدلُّنا على سَبْقِ أرسطُو وأفلاطونُ منْ قبلهِ إلى هذَا الرّأي عِنْدَ مقارنتِهِمَا بين الشّعْر وسَائِر الفُنُونِ الأُخْرَى"(2).

وقد جَعَلَ هذا التّوجُّهُ الَّذي أخذ به ابن طباطبا في العمليّةِ الإبداعيّةِ الكثيرَ من النُّقّاد يجزمون بأنَّهُ جعل الشّعْرَ صنعةً وحرفةً كالحرفِ الأخرى، وألغى الطّبعَ والموهبة من هذه العمليّةِ "...وإذَا نَظَرْنَا في هَذَا القَولِ لابنِ طَبَاطَبَا فإنّنا نَحدُ أَنَّ هذَا النّاقدَ يَجْعَلُ الشّعْرَ صَنْعة متناهيّة الدِّقةِ، حيّدة السّبك، وكأنّه يُتَرْجِمُ لنا مَا كَانَ عَلَيه أُوائِلُ مَدْرسَةِ الصّنْعة في زَمَنِ أُوسِ ابنِ حَجَرِ وزُهيرِ بنِ أَبِي سُلْمَى، ومَنْ تبعَهُمْ بَعْدَ ذلك، فَصِنَاعَةُ الشّعْرِ عنْدَهُ تُشْبهُ إلى حَدِّ بَعِيدٍ صِنَاعة الجَواهرِ وحسْنِ تآلفِها، وهي قَضَاءٌ على الطّبْعِ ومُصَادَرَةٌ لَهُ "(3).

وقدْ ذَهَبَ فريقٌ آخر إلى أنّهُ حاولَ المزْجَ بين الموهبةِ والصِّناعةِ، فقَرْضُ الشَّعْرِ يتطلّب الطّبع، وهذا الطّبعُ لا غنى له عن العَقْل "وإذاً فالشَّعْرُ نِتَاجُ طبْع موْهُوب، وفِطْرَةٍ

<sup>1)-</sup> بناء القصيدة في النقد العربي القديم: ص .77

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد و البلاغة: ص .171

<sup>3)-</sup> الاتّحاه النقدي عند ابن طباطبا: ص44.

طَبِيعِيَّةٍ، يُؤَازِرُهَا إِذْرَاكُ وَوَعْيُّ وَمَقْدِرَةٌ وَدُرْبَةٌ، وَتَعْقُبُهَا مُرَاجِعةٌ وَمُعَاوَدةٌ وَتَهْذيبٌ وَجُوِيدٌ وَرَمُّ لَلْوَاهِي، وَطَرْحُ لِلزَّائِدِ وتنْسِيقُ للأَبْيَاتِ وَوَصْلُ لَمَا بَيْنَهَا" (1)، "...في الوقْتِ الَّذِي الْحَصَرَتُ فيهِ فِكرَةُ ابنِ طَبَاطَبَا فِي لُزُومِ المَزْجِ بينَ الطَّبْعِ والفَنّ أو المَوهِبَةِ والصّنَاعَةِ ، وَإِمكَانِ اكتِسَابِ القُدْرَةِ الفنيّة الَّتِي تَحُلُّ مِحَلَّ الطَّبْعِ... ثمّ يقُومُ الشّاعِرُ بعْدَ ذلك بتَرْكِيبِ هِذِهِ العناصِرِ بَحَيْثُ لا تَتَدخّلُ إِرَادتُهُ بشكلٍ حاسِمٍ، بلْ يدَعُ مجالاً للطّبْعِ وللاتّفاقِ العَفْوِيّ" (2).

وهذا المُعْنَى نَفْسُهُ أَكَدَهُ عَبْدُ القَادِرِ هَنِّي " ...عَلَى أَنَّ هذَا الاهْتِمَامَ بالعَقْلِ في عمَلِيَّةِ النَّظِيمِ لا يَحَوِّلُ العَمَليَّةَ الإِبْدَاعيَّةَ عَنْدَ ابنِ طَبَاطَبَا إلى عَمَليَّةٍ ذهنيَّةٍ صرفَةٍ ينهضُ بما العَقْلُ دونَ سِواه مِن المَلكَات... فالطَّبْعُ أو الموْهِبَةُ هو الَّذي يمدُّ الشَّاعرَ بما يَنْبغي أَنْ يخضِعَهُ إلى تَأَمُّل العقْل، حتَّى يَخَلَّصَهُ من الوَهَن والاضطِرَابِ"(3).

والرَّأي الأحيرُ هو الأقربُ إلى الصَّواب، لأنَّ العلويّ يُريدُ من الشّاعرِ المحدث أَنْ يُنتج شعراً جيّداً، خالياً من العيوبِ والاضطرابِ "فَيَنْبَغِي للشّاعِرِ في عصْرِنَا ألاَّ يُظْهِرَ شعْرَهُ إلاَّ بعدَ ثِقتِهِ بجودَتِهِ، وحُسْنِهِ وسلامَتِهِ من العيُوبِ الَّتِي نُبّهَ عَلَيها، وأُمِرَ بالتّحَرُّزِ منها، ونُهِيَ عن استِعْمَالِ نَظَائِرِهَا"(4).

<sup>1)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص.202

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه: ص 205.

<sup>3)-</sup> نظرية الإبداع في النقد العربي القديم: عبد القادر هني- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1999- ص 106- وينظر مفهوم الشعر: ص45.

<sup>47.</sup> عيار الشعر: ص.47

وقد علّق الدّكتور العُبيسي على هذا القول مؤكِّداً أنّ التَّنقيح مكمّلُ للطّبع، ويزيدُ من حسن الشّعر "والَّذي نَلْحظُهُ أنّه لا مُنَافَاةَ بين الطّبْع والتَّنْقِيحِ عندَ ابنِ طبَاطَبَا، فإنّ أجُودَ الشّعْرِ مَا جَاءَ مَطْبُوعاً مصْنُوعاً" (1)، ضِفْ إلى هذا أنّه كانَ يدركُ تمام الإدراكِ "أنّ مَفْهُومَ الصّنعَةِ يعتَمِدُ علَى أنّ للشّعْرِ أُسُساً ومُقوّمَاتٍ يجِبُ أنْ يَعْلَمَهَا صَاحِبُ الموْهِبةِ الشّعريّةِ، فيصِلَ له مَوْهبتَهُ، ويُنَمّي قَريحتَهُ" (2).

وتعريفُهُ للشّعر يؤكِّد أنّه يعطي اعتباراً كبيراً للطَّبع، مؤكّداً على أنّ صحَّته تُغني عن العروض "فمَنْ صَحَّ طبعُهُ وذوقُهُ لم يحتَجْ إلَى الاستعَائةِ على نَظْمِ الشّعْرِ بالعرُوضِ الّتِي هي ميزَائهُ" (3).

ولعلّ هذا الاعتبَارَ هو الَّذي دفعه إلى تأليف كتاب القلبع" مؤكّداً على أنّ العمليّة الإبداعيّة لا غنى لها عنه، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ طبع عصره قد اضطرَب وهو في حاجة إلى تمذيب، أيْ أنّ الشّاعر الحُدَثَ مجبرُ على تَبنّي الصّنعَة حتّى يعود بالطّبع إلى سابق عهده، ولا أظنّ أنّ العلويّ متناقِضُ مع نفسه فينوّه بالطّبع تارةً ، ويُلغيه تارةً أخرى، خاصّةً وأنّه وُصف بالذّكاء والفطنة وصحّة الذّهن.

بقي أنْ أقول أنّ العلويّ سواءٌ أألغى الطّبْعَ من حساباته أم أثبتَهُ مُخضعاً إيّاه لسلطان العقل، فإنّ همّه الوحيد هو نقلُ تجربتِهِ الشّخصيَّةِ، مدفوعاً إلى ذلك بعاطفةِ المعلّمِ الموجّهِ "...بعض النّقادِ كَانَ يعَالِجُ الكتّابَةَ أو قَرْضَ الشّعْر، فكتَبَ يوجّهُ الكتّابَ أو

<sup>1)-</sup> مجلة الأزهر: ص**910**.

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه: ص910.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص.41

الشُّعَراءَ الوجْهَةَ الصَّالِحَةَ كَمَا أَفَادَهَا مِنْ تَجَارُبِهِ، ومن هَؤُلاَءِ محمَّدُ بنُ طَبَاطَبَا، فقَدْ كَانَ شاعِراً، وهَاهُو ذا يَكْتُبُ فصْلاً يُبيّنُ فيهِ طَريقَ إِنْشَاءِ القَصِيدَةِ" (1).

وقَدْ نَبَّهَ إلى قيمَةِ التَّنقِيحِ في العمليّةِ الإبداعيّةِ، مُقتدياً بالسَّنَّةِ العربيّة في ذلك، سنّةِ الشَّعْرِ الححكّك، غير مكتفٍ بها في آنٍ واحدٍ، إذْ نجده يحت على تقويم العملِ الشّعريِّ وهذيبِهِ قبل النّظم وأثناءه وبعده، وما امتَلَكَ هذه النّظرة المتطوّرة والمتعمّقة إلاَّ نتيجَة رقيّ العقْلِ العربيّ إبّان العصْرِ العبّاسيّ.

وما يمكُنُ قوله كذلك هو أنّ هذا الطَّرح من العلويّ حول طريقَةِ بناء القصيدَةِ الشِّعريَّة طرحٌ يحمل رؤيةً خاصَّةً به أملاها عليه ذوقُهُ الفنِّيُّ الرَّاقي، وهو ذوقُ هذّبته بحربتُهُ الشِّعريَّة والنَّقديَّة معاً، وآزره العقلُ الَّذي يعتَدُّ به اعتداداً كبيراً.

ويمكن القول أنّ هذِهِ الرؤية قد استمدَّهَا العلويُّ من المنهج الفَنِّيِّ الَّذي استند إليه في نقده، ولم يقِف عند حُدُودِهَا، بل طوَّرَهَا وهذَّبَها وجعلها أَدَاةً طيِّعةً في يد نقدة هذا المنهج.

#### المحث الثّالث:

#### الوحدة الفتية:

قَدْ أولى ابنُ طباطبا عنايةً كبرى للبناء الفنّيّ للقصيدةِ، وحدّدَ جملةً من المعاييرِ الّيّ تجعلها متجانسةً متناسقةً وكأنّها كلمةٌ واحدةٌ، وقد أجمع النّقّادُ على أنّ رأْيه هذا من

<sup>1)-</sup> أسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد أحمد بدوي- دار لهضة مصر- القاهرة- ص 105،106.

أحسن الآراء الّتي راعت التّجانس في الشّعر واعتنت به "ولعلَّ منْ أقدمِ ما أُثرَ عن النّقّادِ العَرَبِ وأكثَرِهِ صراحَةً ووُضُوحاً في النّظرَةِ الكُلّيةِ للشّعْرِ وفي ضَرُورةِ مُراعَاةِ الوحْدَةِ والتّحَافِي بَيْنَ أَبْيَاتِ القصِيدَةِ مَا قالَهُ ناقِدٌ كَبيرٌ مَعْدودٌ في طَليعَةِ النُقّادِ العَرَبِ وهُو ابنُ طَبَاطَبَا العَلَويُّ"(1).

وهذا الرّأيُ نفسُه قالَ به الدّكتور عليّ العاكوب "لا يَكَادُ المرْءُ يظفَرُ في التّرَاثِ النّقْدِيِّ قَبْلَ ابْنِ طَبَاطَبَا بتَصَوّرٍ لبنَاءِ القَصِيدَةِ بوَصْفِهَا كُلاَّ مُوحّداً" (2)، وهذا الطَّرح نجدُهُ أيضاً عند الدّكتور الطّيب شريف "...قَدْ ركّزَ عَلَى هذِهِ القَضيّةِ في تَضَاعيفِ كتَابِهِ الموسُومِ بـــ "عيَارِ الشّعْرِ" وأوْلاَهَا من العِنايَةِ مَا جَعَلَ تنَاوُلَهُ لها أَفضَلَ ما تَنْعَكِسُ فِيهِ نَظَريّةُ الوَحْدَةِ العُضْويّةِ لأرسْطُو في النّقْدِ العَرَبيِّ القَدِيمِ "(3).

إنّ ابنَ طباطبا إذًا أوّلُ مَنْ فصّلَ في الوحدةِ العُضويّةِ ورسمَ الخُطُوطَ العريضةَ لها، واتّجاهُهُ هذا لم يأتِ من فراغٍ، بل دُفِعَ إليه دفعًا بسبب مبدأ الصّنعةِ الّذي تبنّاه، فالشّاعرُ المحدّث صانعٌ حاذقٌ وحرفيٌّ محرّبٌ وبصيرٌ بصنعته، وهو ملزمٌ بإتقان صنعةِ الشّعرِ، وإضفاء التّجانسِ والتّآلف عليها، مثلما يفعَلُ الحرفيّ الّذي لا يجدُ الخللُ إلى منتوجه طريقاً "ويكُونُ كالنسّاجِ الحَاذِقِ الّذِي يُفَوِّفُ وَشْيَهُ بأحسَنِ التّفْويفِ ويُسَدِّيهِ

<sup>1)-</sup> قضايا النقد الأدبي: بدوي طبانة- دار المرّيخ للنّشر- الرّياض- ط3- 1984- ص96.

<sup>2)-</sup> التفكير النقدي عند العرب: ص197.

<sup>3)-</sup> محلة الآداب: ابن طباطبا ووحدة القصيدة العربيّة مقال للطيّب شريف- العد2- 1961- ص30.

ويُنيِّرُهُ، ولا يُهَلْهِلُ شَيئاً منْهُ فيُشِينُهُ، وكالنَّقَاشِ الرَّفِيقِ الَّذِي يَضَعُ الأَصبَاغَ في أَحْسَنِ تَقَاسِيمِ نَقْشِهِ، ويُشبعُ..."(1).

إنّ نظرةً فاحصةً لعيار الشّعْرِ ستُفْضِي بالقارئ دون شكِّ إلى أنّ الحديثَ عن الوحدة الفنّيّة لا يُوجدُ في موضع بعينهِ، بل يتحلّلُ الكتَابَ من البدايةِ حتّى النّهاية، وسيظهرُ جليّاً أنّ ابنَ طباطبا ينبّه منذُ الوَهْلَةِ الأولى إلى ضرورةِ تَبنّي هذه الوحدةِ ليستقيمَ قولُ الشّعر.

ونجدُ هذا الطَّرْحَ عند حديثه عن الطّبع المضطرِبِ في مستهلٌ كتابِهِ، حين عرَّف الشّعر، إذ أكّدَ على أنّ أوّل خطوةٍ في العمليَّةِ الإبداعيَّةِ هي الحِذْقُ بالعروض، لأنّها ميزانُهُ والشّعر إنْ لم يخضع لها أصبح فاسداً مَمْجُوجاً، وفَقَدَ تناسقَه الموسيقيَّ الذي يتميّز به "الشّعْرُ -أسعَدَكَ اللهُ - كَلاَمٌ مَنْظُومٌ... بما خُصَّ به من النّظْمِ الَّذِي إِنْ عُدلَ عنْ جهتِهِ "الشّعْرُ -أسعَدَكَ اللهُ - كَلاَمٌ مَنْظُومٌ... بما خُصَّ به من النّظْمِ الَّذِي إِنْ عُدلَ عنْ جهتِهِ بحِنْهُ الأسمَاعُ... فَمَنْ صَحَّ طَبْعُهُ وذوقُهُ لم يحتَجْ إلى الاستِعانَةِ علَى نَظْمِ الشّعْرِ بالعروضِ الوَّيَّ هي مِيزانُهُ ومَنْ اضْطَرَبَ عليه الذَّوْقُ لم يَسْتَغْنِ عن تصحيحِهِ وتَقْويمِهِ بمعرِفَةِ العروضِ والحِذَقِ به حتى تُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُ المُستفادَةُ كالطَّبعِ الَّذي لاَ تَكلّفَ مَعَهُ" (2)؛ ويمكن أنْ يضافَ إلى هذا الحكْمِ أمرٌ آخر يُسْتشف من قول العلويِّ هذا ، وهو أنّ القدَمَاءَ قد لامسُوا الوحدة الفنيَّة لأنَّهم يملكون طبعاً راقياً، أتاحَ لهم نظمَ أشعارٍ يكتنفُها الترابط والتناسق من كلِّ جانب.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص43.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص. 41

ونحدُ إيماءةً أُخرى مُباشَرةً بعد تَعْريف الشَّعْرِ عند تعرّضه لأدَوات الشَّاعِرِ، فالفائدةُ من امتلاكِ هذه الأدواتِ ليست اكتسابَ القدرةِ على خوض غمارِ العمليّةِ الإبداعيَّةِ وحسب، بلْ إلى جانب هذا فإن إتقانَ الأدوات سيُتيحُ للمبدعِ فُرصةَ الوصُولِ بالقصيدة إلى التَّناسُقِ والانْسِجَامِ، وإن كانْ هذا التّناسُقُ ليس هَائيًا، بل هو بدورِهِ مفتقِرٌ إلى جملةٍ من القواعد والشروطِ الصِّناعيَّة الّتي فصل ابنُ طباطبا القول فيها.

إِنَّ إِتَهَانَ الأَدُوَاتِ يُساعدُ الشَّاعرِ الحُدَثَ على تحاشي الخلَلِ الَّذي حَدَّر من ه العلوي، وإن كانَ هذا الخلَلُ في الصّورة العّامَّةِ للقصيدَةِ عند الخَلْقِ "...فَمَنْ تَعَصّتْ علَيْهِ العلوي، وإن كانَ هذا الخلَلُ في الصّورة العّامَّةِ للقصيدةِ عند الخَلْقِ اللهِ مَا يَتَكَلَّفُهُ مِنْهُ، وبَانَ الخلَلُ فيمَا يَنْظُمُهُ، ولجِقَتْهُ العُيُوبُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ "(1).

وهذا كلّه منْ أجل بلوغ الفَائدَةِ المرجُوَّةِ من النّظمِ وفي هذا قال "...فَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي علْمِ اللّغَةِ، والبراعَةُ فِي فَهْمِ الإعْرَابِ... حتى يبْرُزَ فِي أَحْسَنِ زَيٍّ وأَبْهَى صُورَةٍ... حتى لا يَكُونَ مُتفَاوِتاً مرقُوعاً، بلْ يكُونُ كالسّبِيكَةِ المفْرَغَةِ والوَشْيِ المُنمْنَمِ صُورَةٍ... حتى لا يَكُونَ مُتفاوِتاً مرقُوعاً، بلْ يكُونُ كالسّبِيكَةِ المفْرَغَةِ والوَشْيِ المُنمْنَمِ والعِقْدِ المنظّم، واللّباسِ الرّائِقِ فتسابِقُ مَعَانيهِ أَلفَاظَهُ، فيَلْتَذّ الفَهْمُ بُحُسْنِ مَعَانِيهِ كَالتِذَاذِ السّمْعِ عَوْنِقِ لَفْظِهِ... "(2).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص.42

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص42.

وقَدْ ذهبَ فتحي عامرٌ إلى أنّ أقوالَ ابنِ طَبَاطَبَا هذه دعوةٌ صريحةٌ لإحْكَامِ بناءِ الشِّعْرِ "إِنَّ هذَا النَّصَ يُغْنِي عنْ كلِّ تعْلِيقٍ لأَنَّهُ جعَلَ الشِّعرَ بناءً مُحْكَمَ الحَلَقَاتِ والّذِي يريدُ أَنْ يقِفَ علَى بِنَاءِ الشَّعْرِ فَمَا عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يقرأ هذَا النَّصَ عدّةَ مرَّاتٍ "(1).

ثمّ ما يلبثُ ابنُ طَبَاطَبَا أن يبدأ التّفصيلَ والتّوضيح، وتَبْيِينَ معالِمِ هذه الوَحْدَةِ، وتحديدَ الخطوَاتِ الّتِي تجعلُ منها سَهْلةَ التّحقيق، متقيّداً دائماً بمبدأ الصّنعَةِ الّذي دَعَا إليه، وأبدعَ كتابَهُ من أجلِهِ، فهو كلّما توغّلَ في رَسْمِ خُطّةِ صناعَةِ القصيدَةِ إلاّ ونحدُهُ يزوّد المبدعَ بقاعِدَةٍ تمكّنه من إدرَاكِ الوحدة الفنيّة الّتي يَصْبُو إليها كلّ شاعرِ محدَثٍ.

وأوّل توضيحٍ لها يتجلّى عند تناوُلِهِ لصناعة الشّعْرِ وتحديدِهِ لمراحل بناءِ القصيدَةِ، وهذا عندما حثّ الشّاعر على نظم الأبيَاتِ العشوائيَّةِ ثمَّ نبّهَهُ إلى ضَرُورة الرّبط بينَهَا بأبياتٍ بأبياتٍ بحمَعُ ما تشتّت منها "فَإِذَا كَمُلَتْ له المعَانِي، وكثُرَتِ الأبيَاتُ، وفّقَ بينَهَا بأبيَاتٍ تكُونُ نظَاماً لها، وسِلْكاً جَامِعاً لما تَشَتَّتَ مِنْهَا"(2).

وأَتبعَ هذا الرَّأيَ بالدَّعوة إلى هَذِيبِ القصيدَةِ ولا أحدَ ينكر ما للتّهذيب من دورٍ في تحقيقِ الوحدة الفنيّة لها "ثُمَّ يَتَأمّلُ ما قَدْ أَدَّاهُ إِلَيْهِ طَبْعُهُ، ونتّجَنْهُ فِكْرَتُهُ، فَيَسْتَقْصِي انتقادَهُ، ويَرُمُّ ما وَهَى منْهُ" (3)، فالانتقادُ والرَّمُّ لهما دورٌ كبيرٌ في تكامُلِ القصيدةِ وترابط أجزائها، خاصّةً وأنّ الإنتاج الأوّليَّ يتدخّل فيه الطّبع، وطبعُ المُحْدَثِ مضطربٌ، ولا يمكن أن يبدع -حسب العلويّ- إبداعاً متكاملاً، بل يجبُ أن يخضع للتدبّر العقلِيِّ.

<sup>1)-</sup> من قضايا التراث العربي(الشّعر والشّاعر): فتحي أحمد عامر- منشأة المعارف- الإسكندرية- ص134.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص43.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص43.

ثمّ تَابِعَ ابنُ طباطبا التّفصيلَ، وتَعمّق في رَسم صُورَةِ الوحدَةِ الّتِي يُريدُهَا، واستهلّ هذا التَّعمّق بحديثهِ عن المطَالِعِ الحسنَةِ (1)، باعتبارها أوّلَ خطوةٍ في القصيدَةِ، وأوّل شيءٍ يستقبِلُهُ المتلقّي، فإنْ كان المطلّعُ حسناً، وفيه انسجامٌ ومواءمةٌ للموْقِف، وأشْعَرَ بالأريحيّة، كان الإقبالُ على القصيدةِ، أمّا إنْ كان العكسُ فسيكونُ لا محالة السّخْطُ والنّفُورُ والتّطيّرُ.

إذاً فالمبدعُ ملزمٌ بأن يخطو بحذرٍ، واضعاً في حسبانه استمالة هذا المتلقي بأحسنِ المعاني وألطَفِ الحكايات الّتي يعلمُها، حتى يستفزّه، ويُثيرَ فضوله، ويرضيَ شعوره، ويقنع فهمَه "ومِنْ أحسنِ المعانِي والحكاياتِ في الشّعْرِ وأشدّها استفزازاً لمَنْ يسمَعُها الابتداءُ بذكرِ ما يَعْلَمُ السّامِعُ لهُ إلى أيِّ مَعْنَى يُساقُ القوْلُ فيه قَبْلَ استِتْمَامِهِ، وقبل توسُّطِ العبارَةِ عنه، والتَّعريضُ الخفِيُّ الَّذِي يكُونُ بخفَائِهِ أَبْلَغَ في مَعْنَاهُ من التّصرِيحِ الظّاهِرِ الّذِي لا ستْرَ دُونَهُ فموقِعُ هذين عند الفَهْم كَمَوْقِعِ البُشْرَى عند صَاحِبِهَا لثِقَةِ الفَهْم بحلاًوةِ ما يَرِدُ عليْهِ مِنْ مَعْنَاهُمَا"(2).

إنَّ صاحبَ العيارِ قد أجازَ الخروجَ قليلاً عن السُّنة العربيَّةِ، إذ أرشدَ الشّاعر المُحدَثَ إلى طريقةٍ حديدةٍ في البدْء، ولا صلةَ لها بالوقفة الطّلليّةِ، معتبراً أنّ أحسن طريقةٍ هي الابتداءُ بما يعرفُهُ المتلقّي من المعاني المحبوبةِ لديهِ، والَّتي من شأنها أن تُثِيرَهُ، فيَطْرَبُ

<sup>1)-</sup> ينظر نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص426.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص55.

للقول منذُ الوهلةِ الأولَى، أيْ أنَّه يختارُ التَّعبيرَ المناسبَ ليجعلَ ما سَاقَ القولَ من أجلِهِ في شكلِ عام، ثمَّ بعدها يَعْمَدُ إلى التَّفْصِيل فيه.

وقولُ العلويّ السّابقُ يؤكّدُ أنّ أنسبَ تعبيرٍ هو التّعريضُ لأنّه أبلغُ وأكثر استفزازاً، ومن ثَمَّ فالابتداءُ بالمعلومِ المحبوبِ، الموشّى بالتعْريضِ الحسنِ هو بشرى تُثِيرُ الوجدانَ، وتبعثُ على التّهليل، وهو حلاوة يستسيغُها العقلُ بكلّ ثقةٍ.

وقد فصّل العلويُّ في هذا القولِ بالتَّمْثِيلِ، إذ أورَدَ مطالعَ كثيرةً في قسم التَّطبيق ومن ذلك قول "النَّابغة الذَّبيانيِّ:

إِذَا مَا غَــزَوْا بِالجَيْــشِ حَلَّقَ فَوْقَــهُــمْ عَصَــائِبُ طَيْــرٍ تَهْتَـــدِي بِعَصَائِــبِ فَقَدَّمَ فِي هَذَا البَيْتِ مَعْنَى مَا تَحَلَّقُ الطَّيْرُ مِن أَجلِهِ، ثُمَّ أُوضِحَه بقوله:

يُصَاحِبْنَهُمْ حَتَّى يُغِرْنَ مُغَارَهُمْ مِنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ الذَّوَارِبِ مِنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ الذَّوَارِبِ مَنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ الذَّوَارِبِ مَنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ الذَّوَارِبِ مَنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ اللَّرَانِبِ (1) تَرَاهُنَّ خَلْفَ القَوْرُ فَي مُسُوطٍ فِي مُسُوطٍ فِي مُسُوطٍ الأَرَانِبِ (1) الأَرَانِبِ (1)

إنّ ابنَ طباطبا لا يكتفي بكلّ هذا، بلْ يزيدُ في التّدقيقِ والتّفصيل، إذ نجدُه في موضعٍ آخر يقول "ويَنْبَغِي للشّاعِرِ أَنْ يحتَرِزَ في أشعَارِهِ، ومُفْتتحِ أقوالِهِ ممّا يُتطيَّرُ به، أو يُسْتَحْفَى من الكَلاَمِ والمخاطَبَاتِ، كَذِكْرِ البُكَاءِ، ووَصْفِ إِقْفَارِ الدّيَارِ، وتَشَتّتِ الأُلاّفِ، ونَعْيِ الشّبَابِ، وذمِّ الزّمَانِ، لاَسِيمَا في القَصَائِدِ الّتِي تَتَضَمّنُ المدَائِحَ والتّهَانِي، وتُسْتَعْمَلُ ونَعْيِ الشّبَابِ، وذمِّ الزّمَانِ، لاَسِيمَا في القَصَائِدِ الّتِي تَتَضَمّنُ المدَائِحَ والتّهانِي، وتُسْتَعْمَلُ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص69.

هَذِهِ الْمَعَانِي فِي الْمَرَاثِي، ووَصْفِ الْخُطُوبِ الْحَادِثَةِ، فإنَّ الكَلاَمَ إذَا كَانَ مُؤسَّساً عَلَى هذا الْجَالِ تَطيّرَ منه سامعُهُ، وإن كانَ يعلمُ أنَّ الشّاعِرَ إنّمَا يُخَاطِبُ نَفْسَهُ دُونَ الممْدُوحِ"(1).

إنّ القولَ فيه تَفْصيلُ للتَّجديد الَّذي يريدُهُ العلويُّ في المقدّمة، فهُو لا يثُورُ على المقدّمة الطّلليّة ثورةً كلِّيةً، بل يُلْغيهَا في مواقفَ معيّنةٍ، وبالأخص موقف المدْح، لأنَّ الممْدُوحِ حسبه لا يُستفزّ ولا يُثَارُ إثارةً إيجابيةً، تجعله يندفعُ للعطاء الجزيل، بل سيتطيّرُ من بكاء الدِّيار وينفرُ منه، وهذا رغم أنّه يَعْلَمُ أنّ الشَّاعر يجنحُ إلى التَّقليد، ويقصدُ نفسَهُ بالمقدَّمة دون الممدوح، وقد أقرّ بأنّ الوُقُوفَ على الأطلال يناسب الرِّثاءَ والنَّكبَاتِ كيفما كانت لا غير.

إنّه هنا يحذّر الشّاعرَ المحدّثَ من مثل هذا المطلع لأنّه لا يتماشَى والسّياق، وبالتّالي سيكون الخللُ متمكّناً من القصيدة منذُ البداية، وسَيَعْزِفُ السَّامع عنها دُونَ النّظر إلى بقيّتها حتَّى وإن كانت محكَمةً (2)، وخاليةً من كلِّ العيوب الأخرى.

و تحدر الإشارة هنا إلى أنّ ابن طباطبا هذه النّظرة "يَضْرِبُ صَفْحاً عن آرَاءِ النّاقِدِينَ السّابِقِينَ الّذِينَ يُلْزِمُونَ الشّاعِرَ في التّقلِيدِ ألاّ يخْرُجَ على مَذْهَبِ الأوَائِلِ، والأوَائِلُ والأوَائِلُ كَمَا نَعْلَمُ كَانُوا يَقِفُونَ علَى الدّيَارِ ويَبْكُونَ المنازِلَ والآثَارَ والرّاحِلِينَ في جَمِيعِ حَالاَتِ الشّعْرِ وفُنُونِهِ إلاّ مَا نَدَرَ" (3).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص162.

<sup>2)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص 36.

<sup>3)-</sup> الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص111.

ونظرتُه هذه فيها مسايرةٌ لذوقِ العصْرِ، وتأثّرٌ بالمدنيَّة العبَّاسيَّة، كما فيها إشارةٌ إلى رقيِّ المدْحِ واختلافِه عمَّا كان عليه في السّابق، وهي دون شكِّ طرحٌ جديدٌ وُضع في طريق المنهج الفنِّيِّ، وأداةٌ فعَّالةٌ يتسلَّحُ بها النَّاقد والشَّاعر معاً، وتأكيدٌ على سموِّ النَّظرةِ الذَّوقيَّة عند ابن طباطبا العلويِّ.

وقد أوردَ ابنُ طباطبا عدّة أمثلةٍ حول المطالعِ السيّئةِ، ومنها "وأنشدَ البُحتريُّ أبا سعيدٍ محمّدَ بنَ يُوسُفَ الثّغريُّ قصيدَتَهُ الّي أوّلها:

لَكَ الوَيْلِ مَنِ لَيْلٍ تَطَاولَ آخِرُهُ وَوَشْكِ نَوًى حَيٍّ تُرَمُّ أَبَا عِرُهُ فَكَ الوَيْلُ لَكَ والحربُ"(1).

و لم يقف عند هذا الحَدِّ، بل أَرْشَدَ المبدِعَ إلى ضَرُورَةِ بَحَنَّبه "في التَّشْبيبِ مَنْ يُوافقُ اسمُهَا اسْمَ بعْضِ نسَاءِ الممدُوحِ مِنْ أَمَةٍ أو قرابَةٍ أو غيرِهَا، وكذَلِكَ مَا يتّصِلُ به سَبَبُهُ أو يَتَعَلَّقُ بهِ وَهْمُهُ "(2).

وقد مثّل هنا بقوْلِ أرطأة بن سهيَّة في حضرةِ عبد الملك بن مَرْوانَ:

"رَأَيْتُ الدَّهْرَ يَأْكُلُ كُلَّ حَيٍّ كَأْكُلِ الأَرْضِ سَاقِطَة الحَدِيدِ
ومَا تَبْغِي المَنِيَّةُ حِينَ تَغْدُو سِوَى نَفْسِ ابْنِ آدَمَ مِنْ مَزِيدِ
وأَحْسَبُ أَنَّهَا سَتَكُرُ يُوماً تُصُوفِي نَذْرَهَا بِأَبِي الحولِيدِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص162، 163.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص163.

فَقَالَ له عَبْدُ الملِكِ: ما تَقُولُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟ فقَالَ: أنا أَبُو الولِيدِ يا أَمِيرَ المُؤْمنِينَ، وكَانَ عَبْدُ الملِكِ يُكَنَّى أَبَا الوَلِيدِ أيضاً، فلم يَزَلْ يعرِفُ كراهَةَ شعْرِهِ في وَجْهِ عبدِ الملِكِ إلى أَنْ مَاتَ "(1).

أمّا إنْ أرادَ الشَّاعر مثلَ هذه المعاني في مَطالعِهِ ليستكملَ شعرَهُ، ويستقيمَ قَوْلُهُ فيه، فالعلوي ينصحُهُ بالميل إلى الكناية، واستعمَال ياء المتكلّم عوض كاف المخاطبة.

وقد استكمَلَ نَصِيحَتَهُ بقولٍ شعريً يجعل الشَّاعِرَ المحدَثَ يُخطو أوّلَ حطوةٍ في القصيدة بثَبَاتٍ "...فَلْيَحْتَنِبْ الشَّاعِرُ هذَا ومَا شَاكَلَهُ مُمّا سَبِيلُهُ كسبيلِهِ، وإذا مَرَّ لَهُ مَعْنَى يَسْتَشْبِعُ اللَّفْظَ به لَطُفَ في الكِنَايَةِ عنْهُ، وأَجَلَّ المخاطَبَ عن استقْبَالِهِ بمَا يَتَكَرَّهُهُ منه، وعدَلَ باللّفْظِ عنْ كَافِ المخاطَبَةِ إلى يَاءِ الإضافَةِ إلى نَفْسِهِ إن لم ينكِرْ الشّعرَ أو احتَالَ في ذلك بما يُحْتَرَزُ به عَمَّا ذَمَمْنَاهُ، ويُوقفُ به على أرب نفسِهِ، ولُطْفِ فهمِه كقوْلِ القائِلِ: وَلاَ تَحْسِبَنَّ الحُزْنَ يَبْقَى فَإِنَّهُ شُهِ إِنْ خَريقٍ وَاقِدٌ ثُمَّ حَامِدُ اللّهَ وَلاَ تَحْسِبَنَ الحُزْنَ يَبْقَى فَإِنَّهُ شَهِ اللّهَ اللهِ اللّهَ عَرَيقٍ وَاقِدٌ ثُمَّ حَامِدُ

سَآلَ فُ فُق دَانَ الَّذِي قَدْ فَقَدْت هُ كَإِلْفِكَ وِجْدَانَ الَّذِي أَنْتَ وَاجِدُ

وإنّما أرَادَ الشّاعِرُ: سَتَأْلفُ فقدَانَ الّذي قد فقدَتَهُ كَإِلْفِكَ وجْدَانَ الّذِي قدْ وَجَدْتَهُ أَيْ تَتَعَزَّى عن مُصِيبتِكَ بالسُّلُوِّ، فانظُرُوا إليهِ كَيْفَ لَطُفَ فِي إضافَةِ ذِكْرِ المفْقُودِ الّذِي يُتَطيّرُ منه إلى نَفْسِهِ، وما يتَفَاءَلُ به إلَيْهِ من الوجدَانِ إلى المخاطَبِ، فجعَلَ الموجُودَ المَالُوفَ للمُعَزَّى، والمفقُودَ لنَفْسِهِ"(2).

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص163

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص163.

إذا أحسنَ الشَّاعرُ في مطلعِهِ، وافتتحَ قصيدتَهُ بما يليقُ، كانت خطوتُهُ الأولَى في الوحدَةِ ناجحةً، وما بقيَ عليه إلاّ أنْ ينجَحَ في الخطواتِ الأخرى، لذا نجدُ ابنَ طباطبا يرشدُ المبدعَ إلى الاهتمام بخطوةٍ أخرى، وهي حسنُ التَّخلّص والانتقالِ من غرضٍ إلى آخر "ويَسْلُكُ مِنهَاجَ أصحَابِ الرّسائِلِ في بلاغَتهِمْ، وتصرُّفِهِمْ في مكاتباتِهِمْ، فإنَّ للشَّعْرِ فصُولاً كفصُولِ الرّسائِلِ، فيحتَاجُ الشَّاعِرُ إلى أنْ يصِلَ كلامَهُ على تَصرّفِهِ في فنُونِهِ ومن وصْف النَّكُوكِ إلى المستماحةِ، ومن وصْف النَّعُودِ والبرُوقِ إلى السَّعْونِ ومن وصْف الرَّعُودِ والبرُوقِ إلى وصْف الفيونِ والروقِ إلى المعنى الثَّانِي عمّا وصْف الرَّعُودِ والبرُوقِ إلى قبلَهُ بلكُونُ متّصِلاً به مُتزِجاً معَهُ، فإذَا استقْصَى المعْنى وأحاطَهُ بالمرَادِ الَّذِي إليه يَسُوقُ القَوْلُ بأَيْسَرِ وَصْف وأخفٌ لَفُظٍ لم يحتَج إلى تَطُويلِهِ وتكْريرِهِ "(1).

إنّ الانتقالَ إذاً يجبُ أن يكونَ بطريقةٍ لطيفَةٍ مُتناسقةٍ تجعلُ القصيدة مُترابطةَ الأجزاء، ومتصلةَ المعاني، لا نَشَازَ فيها، فصاحِبُ العيار يُبيحُ للشّاعر الجرْيَ على سنّةِ الأقدمينَ في تعدّد الأغرَاضِ، وكلّ ما عليه فعله هو الانْتِقَالُ من غرضٍ إلى آخر بطريقةٍ لَبِقَةٍ تجعل الشّعرَ في أهمى صورةٍ "فابْنُ طَبَاطَبَا لا يُنْكِرُ تَعدُّدَ الأغرَاضِ في القصِيدَةِ، بَلْ يدعُو إلى التّرَابُطِ بَيْنَ الأجزَاءِ، وإِجَادَةِ الانتقالِ من غَرَضٍ إلى غرضٍ... فالأجزَاءُ موجُودَةً ولكنّ المهِمّ هُو إجادَةُ الرّبطِ بَيْنَهَا"(2).

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص44.

<sup>2)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص35.

وَدَعُوةُ ابنِ طباطبا هذه لا تعْني أبداً أنّ الشُّعراء المُحْدَثِينَ لم يلتزمُوا بحسن التَّحلُّص، التَّحلُّص، بل على العكْسِ تماماً فهو يقرّ وبكلّ موضوعيّةٍ أنّهم أبدعُوا في حسن التّحلُّص، وتفوّقوا على القدماءِ فيه، وهذا لأنَّ الشّعر القديم قدْ التزم مذهباً واحداً فيه "وَمِنَ الأَبْياتِ الّتِي تَحَلَّصَ قَائِلُوهَا إلَى المعَانِي الّتِي أَرَادُوهَا مِنْ مَدْحٍ أوْ هِجَاءٍ أو افتِحَارٍ أوْ غَيْرِ ذَلك، ولَطّفُوا في صِلَةِ ما بعْدَهَا كِما فَصَارت ْغيْرَ مُنْقَطعةٍ عنها، ما أبدَعَهُ المُحْدثونَ منَ الشُّعرَاءِ دُونَ مَنْ تَقَدّمَهُم، لأنّ مَذْهَبَ الأوَائِل في ذَلكَ وَاحِدٌ" (1).

إنَّ هذا الإقرارَ بتفوّقِ الشّاعر المحدَثِ لا يعْنِي أبداً أنّه معفًى من التّقيّدُ بحسن التَّخلّص، بلْ هو مجبرٌ على تحقيقِهِ في أحسن صُورةٍ، لذا وجّهه النّاقدُ إلى انتِهاجِ منهاجِ أصحابِ الرّسائلِ لتشابه فُصولها مع فُصُولِ الشّعرِ.

وما يُلاحظُ هنا أنّ ابنَ طباطبا مازال ملتزماً بفكرة ارتباطِ الشّعرِ بالنّشر، فبعد أَنْ حثّ الشّاعِرَ في صناعةِ القصيدةِ على تَمْخِيضِ المعنى النّشريّ، وأوماً له بضرورة التّمرّس على النّشر حينَ رَوَى قصّة خالدِ بنِ عبدِ اللهِ القسريّ، هاهو يوجّهُهُ إلى تقليدِ الرّسالة في ترابُطِها، وإحكام الصّلةِ بين أجْزَائِها؛ فالرّسائِلُ طيّعةٌ يُجِيدُ أصحاها الانتقالَ من مَوضوعٍ لآخرَ دون أَنْ يُشْعِرُوا القارئ بذلك، والشّاعرُ مجبرٌ على توفيرِ هذه المزيةِ في شعرهِ، ليسمو الإبداعُ، وتظهر العبقريّةُ على حقيقتِها.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص149.

ويُواصلُ ابنُ طباطبا تَوجيهَهُ، فيُوردُ طائفةً من الأبياتِ الشَّعْريّةِ ليوضّحَ ما يذهبُ إليه، فمذهبُ القدماء في التّخلّص مَثَّلَ له بأبياتٍ لزهير وأخرى للأعشى فقط، وكأنّه يقصرُ البراعةَ في حسن التخلّص عليهما، ومن ذلك قولُ الأخير.

"إلى هَوْذَةَ الوَهَابِ أُزْجي مَطِيَّتِي أُرَجِّي عَطَاءً صَالحِاً مِن نَوَالِكَا و كقوله:

نَوُّمُّ هَوْذَةَ لا نكساً ولا ورَعَا أَنْضِيتُهَا بَعْدَمَا طَالَ الْهَبَابُ كِمَا يَا هَــوْذَ إِنَّكَ مِن قــوم أُولِي حَسَــبِ لاَ يَفْشَـلُونَ إِذَا مَا آنسُـوا فَزَعَـا"(1) فَزَعَا"(1)

أمَّا مذهبُ الشَّعراء المحدَّثين فنجدُ أنَّه أكثر من الشُّواهِدِ الشِّعريَّة، وبالأخصّ شعْر أبي تمَّام وشعر البُحْتُريّ، وكأنّى به لم يثبتْ التفوّق في حُسْن التَّحلُّص إلاّ لهما، وممَّا أورده للأول "قوله:

يَا صَاحِبَى تَقَصَّيا نَظَرَ يْكُما تَرَيَا وُجُوهَ الأرْض كَيْفَ تُصَوَّرُ تَرَيَا نَهَاراً مُشْرِقاً قَدْ شَابَهُ زَهْرُ الرُّبَا فكأنّمَا هُو مُقْمِرُ خُلُقُ الإمَام وهَدْيُهُ الْمُتَيسِّ رِّ (2) خُلُقٌ أَطَلَ مِن الرَّبيع كَأَنِّهُ 

أمّا ممّا أورده للتَّابي "فقوله:

2)- المصدر نفسه: ص156.

1)- عيار الشعر: ص149 وما بعدها.

أَقُــولُ لِتُجَّــاج الغَمَام وقَدْ سَـــرَى وأَقِلَّ وأَكْثِرْ لَسْتَ تَبْلُغُ غَايةً

فَتَّى لَبسَت مِنْهُ اللَّيالِي مَحَاسِناً أَضَاءَ لَها الأَفُ قُ الَّذِي كَانَ مُظْلِمَا"(1)

بُمُحْتَفُ لِ الشُّوْبُوبِ صَابَ فَأَفْعَ مَمَ تَبِينُ بِهَا حَتَّى تُضارعَ هَيْتُمَا

وقد أرجعَ بعضُ النُّقّاد سببَ تفوّق المحدّثين في حسن التَّحلّص وإبداعِهمْ فيه إلى عصرهم وما "جدَّ في زَمَانهمْ منْ تَقَافةٍ وتقَالِيدَ ومَظَاهرَ عامَّةٍ قد أُثَّرتْ على هذا المُنْحَى عنْدَهُم تأثيراً واضِحاً أَدْركَهُ ابنُ طَبَاطَبَا"(2).

ويتّضِحُ من خلال عَرْض هذه الأفكَار أنّ العلويُّ مالَ إلى المنهج الفتّي المبيّ على الذُّوق والتّأثُّر، والمنبعث أساساً من النّظرَةِ الموضوعيّة للقيمِ الشّعوريّة والتّعبيريّة الّي قَامَ عليها الِشّعر آنذاك (3)؛ إذْ أورَدَ طائفةً من الأبيات الشّعريّة الّي تؤكّدُ سموَّ السّنّةِ العربيّةِ في النّظْم، وتدعمُ الأفكار الّي تبنّاها.

ولا أظنُّ أنَّ ذوقَهُ الرَّفيع أحطاً في الاختيار، وهذا لأنَّه أثَّر في النَّقَّاد (<sup>4)</sup>، كما أنَّه شًاعرٌ عايَشَ التّجاربَ الإنسَانيّة، وهو على اطّلاَع واسِع كما قُلْتُ سابقاً، وهذه الميزاتُ هي مقوّمات المنهَج الفنّيّ التّأثّريّ "يَقُومُ هذَا المنهَجُ أولاً على التّأثُّر؛ ولكَيْ يكُونَ هذَا التَّأَتُّرُ مَأْمُونَ العاقِبَةِ فِي الحكْم يجبُ أَنْ يَسْبِقَهُ ذَوْقٌ فَنِّيٌّ رفيعٌ، يَعْتَمِدُ هذَا الذَّوْقُ عَلَى الهَبَةِ الفنيَّةِ اللَّدُنيَّةِ، وعلى التّجارُبِ الشّعوريَّةِ الذّاتيَّةِ، وعَلَى الاطّلاَعِ الوَاسِعِ عَلَى مَأْثُورِ الأَدَبِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص153.

<sup>2)-</sup> الاتحاه النقدي عند ابن طباطبا: ص112.

<sup>3)-</sup> ينظر النّقد الأدبي أصوله ومناهجه: ص .132

<sup>4)-</sup> ينظر الفصل الثّالث من هذه الرسالة.

البَحْتِ والنَّقْدِ الأَدَبِيِّ كذلك، ويقُومُ المُنْهَجُ ثَانياً على القوَاعِدِ الفَنَيَّةِ المُوضُوعيَّةِ، وهذِهِ تَتَنَاوَلُ القِيَمَ الشُّعُورِيَّةَ والقيم التَّعبِيرِيَّةَ للعمَلِ الفنِّيِّ"(1).

وتظهرُ هنا الإضافَةُ الَّتِي أفاد بها ابنُ طَبَاطَبَا المنْهَجَ الفنّيَّ، فبعْدَ أن كانَ الذّوْقُ الحاهِليّ يحكُمُ على البيت المُفْرَدِ، ها هو النّاقِدُ العبّاسيّ ينظُرُ إلى الأبياتِ نَظْرَةً تجعلها كُلاًّ لا يتحزّأُ.

وقَدْ حَتَمَ العلويُّ كتابَه بتلخيصٍ لهذهِ النّقاطِ المذكورةِ، وأضافَ قواعدَ متمّمةً لنظرته إلى الوَحْدَةِ، فوضع بذلك تخطيطاً دقيقاً لها، وتصوّراً لهائياً لملامحها، مؤكّداً على أنّ الشّاعر المحدّثَ يجبُ أنْ يلتزمَها لتكتملَ شاعريّتُهُ "وَيَنْبغي للشّاعِرِ أنْ يتأمَّلَ تَأْلِيفَ شِعْرِهِ، الشّاعر المحدّثَ يجبُ أنْ يلتزمَها لتكتملَ شاعريّتُهُ "وَيَنْبغي للشّاعِرِ أنْ يتأمَّل تَأْلِيفَ شِعْرِهِ، وتنسيقَ أبياتِهِ، ويقِفَ على حُسْنِ تَحاوُرِهَا أو قُبْحِهِ، فَيُلاَئِمَ بينَها لتتنتظِم له معانيها، ويتّصِلَ كلامُهُ فيها، ولا يَحْعَلُ بَيْنَ مَا قَدْ ابتَدَأَ وصفهُ وبيْنَ تمامِهِ فضالاً منْ حَسْوٍ ليْسَ مِنْ جَسْسِ ما هُوَ فيه، فَيُنْسِي السَّامِعَ المَعْنَى الَّذِي يَسُوقُ القَوْلَ إليهِ كما أنّهُ يحترِزُ من ذلك في حنس ما هُو فيه، فَيُنْسِي السَّامِع المَعْنَى الَّذِي يَسُوقُ القَوْلَ إليهِ كما أنّهُ يحترِزُ من ذلك في حَلْس بِن فلا يُباعِدُ كلمَةً عن أُخْتِها، ولا يُحجزُ بينَهَا وبينَ تمامِها بحشوٍ يُشِيئُها، ويتَفَقَّدُ كُلِّ بَيْتٍ، فلا يُباعِدُ كلمَةً عن أُخْتِها، ولا يُحجزُ بينَها وبينَ تمامِها بمشو يُشيئُها، ويتَفَقَّدُ كلَّ مِصْراعٍ، هل يُشاكِلُ مَا قبلَهُ؟ فربَّمَا اتّفَقَ للشّاعِرِ بيْتَانِ يضَعُ مِصْرًاعَ كُلِّ واحِدٍ كلَّ مِصْرًاعٍ، هل يُشاكِلُ مَا قبلَهُ؟ فربَّمَا اتّفَقَ للشّاعِرِ بيْتَانِ يضَعُ مِصْرًاعَ كُلِّ واحِدٍ مَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْ ويؤدُّونَهُ عَلَى عَيْرِهَا الخَلَلُ في الشّعْرِ مِن جَهَةِ الرّوّاةِ والنّاقِلِينَ لهُ فيسْمَعُونَهُ على جَهَةٍ ويؤدُّونَهُ عَلَى غَيْرِهَا سَمِعُوهُ مِنْهُ اللهُ في الشّعْرِ مِن حَهَةِ الرّوّةِ والنّاقِلِينَ لهُ فيسْمَعُونَهُ على جَهَةٍ ويؤدُّونَهُ عَلَى غَيْرِهَا سَمِعُوهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ ولا يتَذَكَّرُونَ حقيقَةَ مَا سَمِعُوهُ مِنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ على عَلَى عَلَى

<sup>1)-</sup> النّقد الأدبي أصوله ومناهجه: ص.132

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص165.

قد عَدَّ بعضُ النقّادِ قولَ ابنِ طباطبا هذا أبرزَ حديثٍ له في الوحدة الفنّيَّة، لأنّه أعطى تصوّراً تامَّا للتنسيق الّذي يريدُهُ في الشّعر (1)، والمتأمّلُ له سيدركُ هذا تمامَ الإدراكِ، ويتأكّد من أنّ العلويّ دائمُ الالتزامِ بمبدأِ الصّنعَةِ الّذي تبنّاه، ودعًا إليه حتّى يبلغَ الشّاعرُ المحدث بشعرِهِ أعلى درجات الجودةِ والإتقانِ، ومن علامَاتِ الجودةِ التجانسُ والتّناسق والتّرابطُ بين كافّة أجزاء القصيدةِ.

فالشَّاعِرُ من منظُورِ العلَوِيّ ملزمٌ بإضفاءِ التَّآلفِ بينَ أبياتِهِ وهذَا بالتَّدْقِيقِ في سلاَمَةِ ترتِيبِهَا، وحسن تجاورِهَا واتّصالها، لأنّ هذا ضمانٌ لانتظامِ معانيها، واتّصال القولِ فيها، وهذا لن يَتَأتَّى له إلاّ إذا تجنّبَ حَشْوَ المعاني الزّائدةِ الّتي لا صلةَ لها بالموضُوعِ الّذي يتناوَلُهُ، لأنّ هذا إخلالٌ بالوحدةِ، وسيشتِّتُ ذِهْنَ السّامع ويُفقِدُ القصيدَةَ تدرّجَهَا والرّتابة الّتي بما يتّصِلُ المعنى، ويتمّ الكَلاَمُ.

وكما يُراعِي هذا الشَّاعِرُ حسْنَ التَّجاوُرِ بين الأبيات ، وسَلاَسَةَ المعنى يجبُ عليه أَنْ يحرِصَ على توفِيرِ التَّجاور الحسنِ بين الكلمَةِ وشبيهتها الَّتِي تُكَمِّلُ معها المعنى مُتَحاشياً حَشْوَ الكلماتِ الزَّائدَةِ الَّتِي تُشينُ القول لهذا قالَ كذلك "أَحْسَنُ الشِّعْرِ مَا تُوضِعُ فيه كُلُّ كَلِمَةٍ مَوْضِعَهَا"(2)

إِنَّ ذَوْقَ ابنِ طَبَاطَبَا دقِيقٌ للغَايةِ إِذ لَمْ يَتَوَقَّفْ عندَ تَوْجِيهِ الشَّاعِرِ الْمُحْدَثِ إِلَى الاهْتِمَامِ بالقَصِيدةِ في صُورَتِهَا الكلّيّةِ بلْ عمَدَ إلى تنبِيهِهِ إلى ضَرورةِ التّدقيقِ في الجزئياتِ

<sup>1)-</sup> ينظر نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص427.

<sup>2)-</sup> عيار الشّعر: ص168.

كذلك والمتمثّلة في الأبيات، فالوحدة -حَسْبه - تبدأ من البيت لذا يجب على الشّاعِر أن يُسبُك العبارة سبكاً متيناً متحنّباً الحشو، ثمّ يتأمّل المصراع ومشاكلتَه لما قبله لأنّ انعدام المشاكلة يخلُّ بالقصيدة ويُذهب وحدتها، ويزعزع متانة نسجِها، وقد ضرب أمثلة على هذه المشاكلة وممّا ساقه "قَوْلُ امرئ القيس:

كَأَنِّي لَمْ أَرْكَبْ جَوَادًا لِلَّـذَّةِ وَلَمْ أَتْبَطَّنْ كَاعِبًا ذَاتَ خَلْـخَالِ وَلَمْ أَسْبَـأْ الـزِّقَ الـرَّوِيَّ وَلَمْ أَقُــلْ لِخَيْلِي كُرِّي كَـرَّة بَعْـدَ إِجْفَــالِ وَلَمْ أَسْبَـأْ الـزِّقَ الـرَّويَّ وَلَمْ أَقُــلْ لِخَيْلِي كُرِّي كَـرَّة بَعْـدَ إِجْفَــالِ هَكذَا الرِّوايةُ وهما بيتَانِ حَسَنَانِ، ولو وُضِعَ مصراعُ كلِّ واحدٍ منْهُمَا في موضعِ الآخرِ كانَ أشكلَ و... "(1)

والمشاكلة لا تقتصر على المصاريع فقط، بل طالب ابن طَباطبا الشّاعر المحدث بأنْ يوفّرها في الألفاظ والمعاني، وهذا لكونِها تسهم في توفير الحسن للقصيدة، و الحسن لا يكون إلا بالتّوافُق والانسجام (2)، أمّا انعدامها فيسم الشّعر بسمة القبح بسبب النّشاز الذي اعتلى الألفاظ والمعاني "وللمَعانِي أَلْفَاظُ تُشَاكِلُها فتَحْسُنُ فيها وتَقْبُحُ في غَيْرِهَا "(3). ويَبْدُو ابنُ طباطبا من خلال دعْوَتِه إلى التأمّل أنّه ميّالٌ إلى التّنقيح الّذي نادَى به عند تناولِه ملابسات خلق القصيدة "لاَشكُ أنّ ابنَ طَباطبا في كلاَمِه عَلَى تأليف الشّعْرِ

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص165.

<sup>2)-</sup> ينظر اتجاهات النّقد في القرن الرابع الهجري: أحمد مطلوب- وكالة المطبوعات- الكويت- ط1- ص.58 2)- عيار الشّعر: ص.46

وتنسِيقِ أَبْيَاتِهِ وحُسْنِ تَجَاوُرِهَا، إِنَّمَا يَتَحَدَّتُ عَنْ مُرَاجَعَةِ الشَّاعِرِ شَعْرَهُ يُتَقِّفُهُ ويُحَسِّنُهُ حَتَّى يَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ رَاثِعاً مُسْتَساغاً"(1).

ثمّ يُواصل صاحِبُ العيار إتمامَ فكرتِهِ في الوحدة مُشيراً إلى أنّها لا تَتِمُّ إلاّ إذا كان الشّعرُ مرتبط الأوّلِ بالآخرِ وكأنّهُ كلمةٌ واحدةٌ، فبعد أنْ أرشد الشّاعر المحدّث إلى ضرورة تأمّلِ القصيدةِ أفقيّاً، هاهو يحثّه على توفيرِ التَّناسق العموديّ لها، وذلك بترتِيبِ أبياهَا تَرْتِيباً محكماً (2) "وأحْسَنُ الشّعْرِ ما ينتَظِمُ القوْلُ فيهِ اِنْتِظَاماً يَتَسقُ به أوّلُهُ معَ آخرِهِ، على مَا يُنسَقُهُ قائِلُهُ، فَإِنْ قَدّمَ بيتاً عَلَى بَيْتٍ دَحَلَهُ الخَلَلُ كما يَدْخُلُ الرَّسَائِلَ والخُطبَ إذا نُقِضَ تألِيفُها، فإنّ الشّعْرَ إذا أُسِّسَ تأسِيسَ فصُولِ الرّسَائلِ القَائِمَةِ بأَنْفُسِها، وكلِماتِ الحِيمَةِ باختِصارِها لم يَحْسُنْ نَظْمُهُ، بل يجِبُ أنْ تكُونَ القصِيدةُ كُلُّها ككلِمةٍ واحِدةٍ في اشْتِبَاهِ أوَّلِها بآخرِها، نَسْحاً وحُسْناً وفَصاحَةً، وحَزَالَة أَلْفَاظِ، ودِقَةَ مَعَانٍ وصَوَابَ تَأْلِيفٍ، ويكُونَ خُروجُ الشّاعِرِ مِنْ كُلِّ مَعَنَّى يَصَنْعُهُ إلى غَيْرِهِ مِنَ المَعانِي خُرُوجاً لَطِيفاً عَلَى مَا شَرَطْنَا فِي أوّلِ الكِتَابِ"(3).

ويظهَرُ من القول أنّ العلوِيَّ قد حالفَ السَّنَةَ العربيّةَ الَّتِي لطالما أَرْشَدَ الشَّاعر الحُدَثَ إليها، وألزمَهُ باتباعها، إذ لم يعتمِدْ وحدة البيْتِ الَّتِي عُرِفَ هما الشَّعر القديمُ، بل أكّدَ على أنّ الأبياتَ يجب أن تكون مُتنَاسِقةً من بداية القصيدةِ حتى نهايتِهَا، تتصلُ

<sup>1)-</sup> قضايا النقد الأدبي: محمد صايل حمدان وعبد المعطي غرموس ومعاذ السرطاوي- دار الأمل للنّشر والتوزيع-الأردن- 1990- ص76.

<sup>2)-</sup> ينظر نظرية الإبداع في النقد العربي القديم: ص345.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص167.

وتترابط فيما بينها تَرابطاً محكماً، وكلّ بيتٍ يُسْلِمُ إلى الّذي يليه بالضرُورَةِ، لدرجة أنّ الشّاعر لو قدّمَ بيتاً فقط على آخر لدخَلَ الخللُ وحدة قصيدَتِهِ وعِيبَ بناؤُها، وذهب انسجامُها وترابُطُها.

وقد استدلَّ على حكمهِ هذا بالمقارنَةِ بين الشّعر والنّثْرِ، مُؤكّداً على "أنَّ شأنَ الشّعْرِ مختلِفٌ عنْ شأْنِ الوسّائِلِ القَائِمَةِ بأنفُسهَا، وعن كَلمَاتِ الحكْمَةِ المسْتَقِلَّةِ بذَاتِهَا، وعن الأمثَالِ السَّائِرَةِ الموسُومَةِ باحْتِصَارِهَا، ومَعْنَى ذلِكَ احتلاَفُ طَبيعَةِ الشّعْرِ عنْ طبيعة تلك المثنونِ، أيْ أنَّهُ لا عِبْرَةَ بوحْدةِ الأَجْزَاءِ، أو وحدةِ كلّ بَيْتٍ في العملِ الشّعْرِيِّ وأنّ العَملَ الشّعري إذا كَانَ يُنْظُرُ إليه أو يُحْكَمُ عليه باعْتِبَارِ نشدَانِ الحكْمَةِ والمثلِ السّائِرِ فيه لم يَقَعْ مَوْقِعَهُ" (1).

فالشّعْر إذاً له نظامٌ خاصٌّ يختلفُ اختلاَفاً جذريّاً عن الرّسَائِلِ والخطَبِ من حيث البناء، فالرّسالَةُ حسب ابن طباطبا لها فُصُولٌ، وكلّ فصلٍ منها قَائِمٌ بذاتِهِ، ويطرق فكرةً مُعيّنةً، ويمكن انطلاقاً من قولِهِ أن يُقدّم فصلٌ على آخر دُون أن يكُونَ النّشازُ، وهذا الحكم يَنطبقُ على الحكمةِ والمثل نثراً وشعراً.

وما قال العلويّ بهذا إلاّ لأنّه يُعلّمُ الشّاعِرَ المحدَثَ المدحَ والهجاء. ونُلاحظُ في قول العلويّ السّابِقِ أنّه يذكّرُ بحسنِ التَّحلُصِ، فلا يكفي الشّاعرَ التّرابُطُ المتينُ بين الأبيات والمعاني بَلْ يَجِبُ عليه كذلك أنْ يَتَلَطَّفَ في الانتقالِ من معنًى إلى معنًى.

<sup>1)-</sup> قضايا النّقد الأدبى: بدوي طبانة- ص .97

ولا أبالغُ مُطلقاً إذا قلت أنّ القافية جزءٌ لا يَتجزّاً من الوحدة الفنيّة، فبسلامتها تتضح هذه الوحدة، وبحسنها تنضج وتكتمل، فابن طباطبا لا يُغْفِلُ جَانباً من جَوانب الصّنعة الّي يرشدُ إليها، والقافية كما هو مَعلومٌ ركيزةٌ مُيِّزَ بها الشّعرُ وعَظُمَ، ولا أحد ينكرُ صعوبَتها، وما يجدُهُ الشّاعرُ من مَشقّة في الإتيانِ بها، لهذا نجدُ العَلوِيَّ ينبّهُ إليها في مَواطنَ عدّةٍ من كِتَابِهِ، مُعطياً بذلك كَافَّة الحُلُولِ الممكِنةِ والاحتمالات الّي تُسَهّلُ توظيفها أحسن توظيف، فألزمَ بذلك الشَّاعِرَ المُحْدَثَ بأن يحرِصَ حرصاً شديداً عند خلقِهِ لها، باعتبارها نغماً يُضْفِي العذوبة والرّوْنقَ على القصيدة.

قدْ تطرّقَ ابنُ طَبَاطَبَا للقافية في مستهلِّ كتَابِهِ عند تفصِيلِهِ لأَدُواتِ الشّاعرِ، مُعتبراً إِياها قَاعدةً يقوم عَلَيْهَا المعنى، وأسَاساً لا يستغني عنه، إذ بها تتمّ العمليّةُ الإبْدَاعيّةُ، ويَنْضُجُ الشّعرُ المخلُوقُ، حيثُ إنّ المعَانِي تتَّصلُ فيما بينَهَا وتترابطُ بواسِطَةِ القوافي المناسِبَةِ المنسجمةِ والعذبةِ "وتَكُونُ قَوَافِيهِ كَالقَوَالِبِ لمعَانِيهِ، وتكُونُ قَوَاعِدَ للبِنَاءِ يَتَركّبُ عَلَيهَا ويَعْلُو فَوقَهَا، فيكُونُ ما قَبْلَهَا مَسُوقاً إليها، ولا تَكُونُ مَسُوقةً إليه، فتَقْلَقَ في مواضِعِها "(1).

وهذا الاعتبَارُ جَعَلَهُ ينّبهُ إليها في خطواتِ خلْقِ القصيدة، فالشَّاعرُ وهو يرصُفُ معانيه يجبُ أن يرصُفَ أيضاً القوافي الموافقة لها، ثمَّ يَعْمَدُ إلى استخدام عقلِهِ للمواءَمةِ بين المعنى والقافية، على أنَّ هذا الاستخْدَامَ قد يَلحقُهُ الزّيغ في مَرحلتِهِ الأولَى.

وهذا الزَّيغُ المحتمل جَعَلَ العلويّ يقترحُ على المبدع أنْ ينظُرَ إلى قَوافِيهِ بعد الفُرُوغِ من عمليّة الخُلْقِ، أيْ في مرحلة التّهذيبِ، فأجازَ له أن يُغيّرَ في القوافي بحسبِ ما يَقتضِيهِ

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر : ص 42 .

المعنى، وتتكامَلُ به العمليّةُ الإبداعيّةُ "...وأعدَّ لَهُ مَا...والقَوافِي الّتي تُوافِقُهُ...وأعْمَلَ فِكْرَهُ فِي شَغْلِ القَوافِي بَمَا تَقْتَضِيهِ مِن المَعَانِي...وإنْ اتَّفقَتْ له قَافيةٌ قد شَغَلَهَا فِي مَعْنَى مِن المَعَانِي، واتّفَق له مَعْنَى آخَرَ مُضَادُّ للمَعْنَى الأوّلِ، وكانَتْ تِلْكَ القَافيةُ أوْقَعَ فِي المعْنَى الثّانِي مِنْهَا فِي المعْنَى الأوّلِ، وكانتْ تِلْكَ القَافيةُ أوْقَعَ فِي المعْنَى الثّانِي مِنْهَا فِي المعْنَى الأوّلِ، نَقلَهَا... "(1).

وما أرادَهُ ابنُ طباطبا للقافيةِ في مُستهل كِتَابِهِ نجدُهُ جليًّا بيِّناً في التّطبيق، إذ خَصَّصَ قِسْماً للأشْعَارِ الحُكمَةِ القوافي، فأورَدَ طائفةً من الأمثلةِ ليوضَّحَ ما يذهبُ إليه، مُعقباً على قافية كل بيتٍ بتَعْقِيبٍ يبرز تذوقَهُ ونظرتَهُ الفنيّة لما اختارَهُ، ليسمُو بالمنهجِ الفنيّ درجة، دُونَ ذكرٍ لعللِ الاختيارِ وأُسُسِهِ، ومن تعليقاته "...وقَعَتَا مَوْقِعَينِ عَجِيبَيْنِ...حسنة الموقع ...حسنة الموقع جدّاً...عجيبة الموقع...متمكّنة في موضعها... "2. ولم يمثل العَلوي بالقوافي الحسنةِ فقط، بل ضرب كذلك أمثلة عن القوافي السيّقةِ الرّديقةِ، حتّى تكُونَ الصُّورة أمامَ الشّاعِرِ المحدَثِ أوضح، والأشياء كما هو معرُوف تُعرف بأضدادِهَا، وممّا قالَ في هذا الباب "ومنَ الأبياتِ المستكْرَهَةِ الألفاظِ، القلقةِ القوافِي...فليسَتْ تسلَمُ من عَيْبٍ يَلْحَقُهَا في حشْوِهَا أو في قوافِيهَا... "(3)، وقدْ أورَدَ بعد القوافِي جلة من الأبياتِ الرّداءة الّي لحقتِ القافية. مشيراً إلى الرّداءة الّي لحقتِ القافية.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص.43

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص 143 وما بعدها، وسأفصل في الشواهد عند الحديث عن أقسام الشعر.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص .140

وهذا كُلُهُ لَم يكف إبن طباطبا، إذ يُلفَى في آخر الكتاب يورِدُ كلمةً دقيقةً فيها تفصيلٌ لأنماطِ القوافي الّتي يجبُ أن يُبنى عليها الشّعْرُ العربيّ "وسَأَلْتَ أسعَدَكَ اللّهُ عن حلُودِ القَوافِي، وعلى كَمْ وحْهِ تَتَصرّفُ؟ وقَوَافِي الشّعْرِ كلُها تنْقسِمُ على سبعةِ أقسامٍ: إمَّا أنْ تَكُونَ على فاعِلْ مثلُ: كاتِبْ وحاسِبْ وضارِبْ، أوْ على فِعَال مثل: كِتَابْ وحسابْ جوابْ، أو على مَفْعلْ مثل مكتبْ، ومضرْبُ ومركب، أو على فَعِيلْ مثل مكتبْ، ومضرْبُ ومركب، أو على فَعِيلْ مثل: حَبيب وكثيب وطَبيب. أو على فَعَلْ مثل مثل ذَهَب وحَسَب وطَرَب، أو على فَعْل مثل ضرْب وقلْب وقلْب وقطب. أو على فُعَيْل مثل كُليب وتُصيب وعُذيب. على هذا حتَّى تأتِي على الحُرُوفِ الثّمانيةِ والعِشْرينَ، فمِنْهَا ما يُطْلَقُ، ومنها مَا يُقيّدُ ثمَّ يُضافُ كُلُّ بنَاء منها إلى هَائِهَا المذكرِ أو المؤتنز، فيقُولُ كاتِبُه أو كاتِبُها، أو مركبُه أو مركبُها، أو حبيبَها، أو خبيبَها، أو خابنُها أو ضربُه أو ضربُه أو ضربُها، أو كُليبُه أو كلَيبُها. ويتّفِقُ هذا في الرّحزِ. فهذِهِ حدودُ القوافِي الَّتِي لم يذكُرُها أحدٌ ثمَن تقدَّم، فأدِرْها على جَميع الحرُوفِ واحترْ من على أعذبَها وأشكلَها للمعنّى الذي ترومُ بناء الشّعْر عليه إنْ شاءَ اللّهُ"(١٠).

إنّ القولَ يُشيرُ إلى سعةِ اطّلاع ابنِ طَبَاطَبَا ومعرفته بالشّعْرِ العَربيّ، فهذا الحصْرُ للقوافي لم يَأْتِ من فرَاغٍ بل هُو حَتْماً نَاتجُ عن الاطّلاَعِ والتّمحِيصِ، وليس هذا وحسب، بل إنّ ابن طَبَاطَبَا كانَ مطّلعاً على نَقْدِ الشّعْرِ وما يتبعُ ذَلِكَ من علمٍ بالعروضِ، وهذا هُو ما جعَلَهُ يجزمُ بأنّه لم يُسْبقْ إلى تلك الحدودِ الّتي وضعها

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص .170

ولاشك أنَّ القوافي السبعة التي أشار إليها هي أغلبُ ما بُنِيَ عليه هذا الشّعرُ، وقد أورَدَ أورَاهَا مع التّمْثِيلِ، وما على الشّاعِرِ المحدثِ إلاّ اتّباعها واختيارَ أعذها وأشْكَلِها للمعنى، مُكمّلاً بذلك ما أفادَهُ من الدّربَةِ والتّثقُف، وهذا التّحديدُ من العلويّ هداهُ إليه ذوقُهُ، أيْ أنّه ارتكزَ على ركيزةِ المنهج الفنّيّ، وفي الوقْتِ نفسهِ حدّد قيمةً تعبيريّةً يستنيرُ ها النّاقدُ الفنّيّ والشَّاعر معاً.

ولعل أحسن رأي في قوافي ابنِ طَبَاطَبا-فيما قرأْتُ- هو ما قال به الدّكتُورُ عبد الحفيظ عبد العال "ونعتقِدُ أنّهُ لاَ يَعْنِي بهذهِ الأوزَانِ السّبعَةِ الّتي تنقَسِمُ القافِيةُ إليها أنّهُ يلزَمُ أَنْ تَكُونَ أواخِرُ كلمَاتِ الأبيَاتِ علَى وزْنٍ منها-لا يصِحُ تجاوُزُهُ إلى غيرِها-فإنّ الكلمَاتِ الّتِي تكوِّنُ أواخِرَ الأبيَاتِ أوسَعُ مدًى بكثِيرٍ حدّاً من هذهِ الأوزَانِ السّبعَةِ، وقَدْ أَعجب هو نفسهُ بأبيَاتٍ كثيرةٍ أوردَها في كتَابِهِ ليْسَتْ أواخِرُها على وزْنٍ من أوزَانِهِ السّبْعَةِ...ثمّ هُو من زاوِيةٍ ثانيةٍ لا يريدُ بها الأوزانَ الصرفيَّة الّتي يتقابلُ فيها نوعُ الحركةِ والسّكونِ في الميزَانِ والموزُونِ، وإلاَّ فهناك أوزَانٌ كثيرَةٌ غيرها مستعمَلةٌ في الشّعْرِ ولا عيبَ فيها، مثل فُعُول، فُعْل وفَعَال وسِوَاهَا وقَدْ ورَدَتْ عليها قصائدُ مُمتازَةٌ...وهي لم تُيسرَ تحديدَ القافيةِ، ولا كيفية استغلالِها في الشّعْرِ، بل إنَّهَا زادَتْ الأمورَ تَعقيداً إذْ وضعَتِ الشّاعِرَ أمام مشكِلةٍ حسّابيَّةٍ...فابنُ طباطبا يُريدُ في القَوافِي شيئيْنِ: شيْءٌ يتّصِلُ وضعَتِ الشّاعِرَ أمام مشكِلةٍ حسّابيَّةٍ...فابنُ طباطبا يُريدُ في القَوافِي شيئيْنِ: شيْءٌ يتّصِلُ بالأصواتِ في الأوزَانِ والرّويِّ وهو أنْ يختَارَ الشّاعِرُ من أوزَانِ القَوافِي السّبَعةِ- الّتي بالأصواتِ في الأوزَانِ والرّويِّ وهو أنْ يختَارَ الشّاعِرُ من أوزَانِ القَوافِي السّبَعةِ- الّتي

ذكرَهَا- أعذَبَهَا وأشكَلَهَا للمعْنَى، وشَيءُ يتّصِلُ بالمعَانِي وهو الدَّقَّةُ في التّعبِيرِ عنها وإثرَاءُ المعَاني بما وكلّما أوجزت العبارة حسُنت القافيةُ"(1).

إنّ الخلاصة الّتي حَتَمَ بها ابنُ طباطبا كتابَهُ فرضت عَلَيه اعتمادَ المنهجِ التَّقريريّ الوصفيّ، وهو بدَوْرِهِ لا يخلو من نظرةٍ جماليَّةٍ تأثّريَّةٍ (2)، إذ أشَارَ إلى الوحدةِ الفنّيَّة على ضوء ذوقِه القائمِ بالأساسِ على دَسَاتيرِ العربِ التّعبيريّة والشّعوريّةِ، ويشمُلُ هذا الحكمُ حديثهُ عن القوافِي إلاّ أنّنا نجدُهُ قد مالَ إلى التّعليل عند إيرادِهِ للشَّواهد وهو تعليلٌ حاضعٌ للذّوق بدوره.

وخُلاصةُ القولِ أنّ الشَّاعرَ ملزمٌ بملاءمةِ معاني الشّعرِ لمبَانِيهِ، ملاءَمةً تتصلُ فيها جَمِيعُ عناصرِ العمليّةِ الإبداعيّةِ اتّصالاً يجعلُها معشوقةً من قبلِ المتفرّسِ فيها (3) "فواجبٌ على صَانِعِ الشِّعْرِ أَنْ يَصْنَعَهُ صَنْعَةً مُتْقَنَةً، لَطِيفةً مقْبُولةً حسَنَةً، مجتلِبةً لحبّةِ السّامِعِ لهُ والنّاظِرِ بعقْلِهِ إِلَيْهِ، مستدْعِيَّةً لعشْقِ المتأمّلِ في محاسِنِهِ، والمُتَفَرِّسِ في بَدَائِعِهِ، فيحسننهُ حسماً، ويحقّقُهُ روحاً"(4).

إذا عَمِلَ الشّاعرُ المحدّث بتوجيهاتِ ابنِ طباطبا كانت الوحدَةُ سمةَ شعرِهِ، وكانت كلُّ قصيدَةٍ ينظمُها "كأنَّهَا مُفرغَةٌ إفرَاغاً كالأشعَارِ الّتي استشْهَدْنَا بما في الجوْدَةِ وكانت كلُّ قصيدَةٍ ينظمُها "كأنَّها مُفرغةٌ إفرَاغاً كالأشعَارِ الّتي استشْهَدْنَا بما في الجوْدَةِ والحسْنِ واستِوَاءِ النّظْم، لا تناقُضَ في مَعانِيها ولا وَهْيَ في مَبَانِيها، ولا تكلُّفَ في نَسْجِها،

<sup>1)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص 409 وما بعدها.

<sup>2)-</sup> ينظر النّقد الأدبي أصوله ومناهجه: ص253.

<sup>3)-</sup> ينظر اتجاهات النقد في القرن الرابع الهجري: ص54.

<sup>4)-</sup> عيار الشعر: ص161.

تقتَضِي كُلُّ كَلِمةٍ ما بَعدَهَا، ويكُونُ ما بعْدَهَا مُتعلَّقاً بِها مُفتقِراً إليها فإذَا كانَ الشَّعْرُ علَى هَذَا المُثَالِ سَبَقَ السَّامِعُ إلى قُوافِيهِ قبلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إليها رَاوِيهِ، وربَّمَا سَبَقَ إلى إِثْمامِ مِصراعٍ منه إثْمَاماً يوجبُهُ تأسِيسُ الشَّعْر. كقول البُحتُريِّ:

سَلَبُوا البِيضَ قَبْرَهَا فَأَقَامُوا لِطُبَاهَا التَّأُويِلَ وَالتَّنْزِيلاَ فَإِذَا حَارَبِوا قَبْرَهَا فَأَقَامُوا عَزِيــــزاً فَإِذَا حَارَبِوا عَزْيـــراً فَيَقْتَضِى هَذَا المصرَاعُ أَنْ يكُونَ تَمَامُهُ: وإذَا سَالَمُوا أَعَزُّوا ذَلِيلاً"(1).

## المبحث الرابع:

## اللَّفظ والمعنى وأقسام الشَّعر:

## أ- اللَّفظ والمعنى:

إِنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ والمعنَى قَضِيَّةُ شغلت بَالَ النُّقاد قديماً، وأكثرُوا الحديثَ فيها، فهناك مَنْ فضَّل اللَّفْظَ، وهُناك من مَالَ إلى المعنَى، في حين ارتأى فَريقُ ثالثُ أَنْ يجعلهما مُتَسَاويين في القيمة "وانقَسَمَ النَّقَادُ العرَبُ حِيَالَها إلى ثلاثَة أقسامٍ أنْصَارُ اللَّفْظِ وأنْصَارُ اللَّفْظِ وأنْصَارُ اللَّفْظِ وأنْصَارُ اللَّفْظِ وأنْصَارُ اللَّفْظِ والمعنَى مِنَ الخطَإ وأَنَّ التّكَامُلَ بَيْنَهُمَا هو الأَمْرُ الوَاجِبُ والمطْلُوبُ في النَّصِّ الأَدبيّ "(2).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص168،167.

<sup>2)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص43.

والعَلويّ واحدٌ من هؤلاء النّقادِ، وحتّى يُكَمّل للشّاعر صَنْعَتَهُ كانَ لابدّ له مِنْ مُعالَجة القضيّة وإبداء رأيه فيها، وهو ما نَجدُهُ فِي عياره إذ تعرّض لَهَا فِي مَوَاضِعَ مختلفةٍ منه، وأَعْطَى تصوّره لها "وللمَعَاني أَلْفَاظُ تُشَاكُلُهَا فتَحْسُنُ فِيهَا وتَقْبُحُ في غَيْرهَا، فهي لهَا كالمعْرض للجَاريةِ الحَسْنَاء الَّتِي تَزْدَادُ حسْناً في بَعْض المعَارض دُونَ بعض، وكُمْ مِنْ مَعْنَى حَسَنِ قَدْ شِينَ بَمَعْرضِهِ الَّذِي أُبرزَ فيهِ، وكَمْ مَعْرِضِ حسَنِ قد اُبتذِلَ على معنًى قَبيح أُلبسَهُ، وكَمْ من صارم عَضْب قد انتضَاهُ من وددْتَ لو أَنَّهُ انتضَاهُ فَهَزَّهُ ثُمَّ لم يضربْ به، وكَمْ من جَوهرَةٍ نَفيسَةٍ قد شِينَتْ بقرينَةٍ لها بَعيدَةٍ منها، فأُفردَتْ عن أَخَواتِهَا المشاكِلاَتِ لها، وكمْ من زَائِفٍ وبمرج قد نَفِقًا على نقّادِهِمَا، ومن جيّدٍ نافِق قد بُهرجَ عند البصير بنقْدِهِ فنفَاهُ سَهْوًا، وكم مِنْ زُبُر للمعَاني في حشْو الأشعَار لا يحسُنُ أَنْ يطلُبَهَا غيْرُ العَلَمَاء بِهَا، وكَالصَّيَاقِلَةِ للسَّيُوفِ المطبُوعَةِ منْهَا، وكمْ من حكْمَةٍ غَريبَةٍ قد أُزدُريَتْ لرثَاثَةِ كسوَتِهَا، ولو جُلِيَتْ في غيْر لباسِهَا ذاك لكُثْرَ المشِيرُونَ إليها، وكم من سَقِيم من الشَّعْر قَدْ يئِسَ طبيبُهُ من بُرئِهِ، عُولجَ سقمُهُ، فعاوَدَتْهُ سلاَمَتُهُ، وكم من صَحيح جُنِيَ عَليْهِ فأرادَاه

إِنَّ التَّدَقِيقَ فِي قُوْلِ ابْنِ طَبَاطَبًا يَدَفَعُ إِلَى القُولِ بِأَنَّهُ رَبَطَ بِينَ اللَّفْظِ والمُعنى و لم يرَهُمَا مُنفصلَيْنِ وجعَلَ العلاقة بينهُمَا في أعْلَى درجةٍ من الحيويّة يؤثّرُ كلِّ منهما في الآخرِ ولا يمكن أنْ يستغنيَ عنهُ، وما عقده من تشبِيهٍ يؤكّدُ هذا.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص46.

فالجارية لو جُردت من ثياها لَذَهَبَ جمالها، الذي تستعذبه الرّوح، وصارت مُثيرة للغريزة فقط؛ وهذا فيه إزراء بالنّفس، ولَوْ أتوْك بثوب حريرٍ لوحده، واكْتَنفَه الجمال من كلّ جانبٍ لجاريةٍ حسناء تسرّ النّاظِرين، لما نَفعَكَ ذلك في شيءٍ، ووجدْت أنّ تَحْقيق طلبك من المحال، وإسكات شغفِك بعيد المنال، أيْ أنّ "المعْنَى وحْدَه لا يَكْفي فقَدْ يُعابُ معْرضِهِ القبيح، وجمَالُ اللّفظِ وحدَه لا يكْفي فقد يُبْتَذَلُ لمعْنَى قَبيحٍ لا يَسْتَحِقُ هذا الجَمَالَ اللّفظِيّ "(1).

إِنَّ الكمالَ في الشَّعرِ إِذَا يكُون بإلباسِ المعْنى الرَّاقي البَديعِ حلَّةً لفظيَّةً تشعُّ رونقاً وجمالاً وإبداعاً، والإخلالُ بجزئيةٍ من جُزئيَاتِ هذهِ الصَّنَاعةِ هو حثماً قضاءً على هذا الكَمَال.

فابنُ طَبَاطَبَا إِذاً لَم يفصلْ بينهما مثلما فَعَلَ بعض النُّقَاد "ومَهْمَا يكُنْ من أَمْرٍ فإنّ نُقّادَ القَرْنِ النَّالِثِ دَرَسُوا الشَّعْرَ ونقَدُوهُ باعتبَارِ هَذَيْنِ الجَانبَيْنِ جَميعاً، فعدَّدُوا الخصَائِصَ الجَمَالِيَّةَ للفظِ وَحْدَهُ وللمعْنَى وحدَهُ، وللاثْنيْنِ مجتَمِعَيْنِ "(2)؛ بل إنّه جنحَ للاعتِدَالِ ومحاولة التَّوفِيقِ بينهما باعتبَارِ أَنَّ كلِّ واحدٍ منهما مُكمَّلُ للآخر، سالكاً بهذا طَريقَ الفئة التَّالِثَةِ "ونقرَأُ في "عيارِ الشِّعرِ" القوْلَ المختَارَ في اللَّفْظِ والمعْنَى الَّذِي يظهَرُ فيه الاعتدَالُ والبعْدُ عن الشَّطَطِ والإسرَافِ في تفضيلِ واحِدٍ منهما وإيثارِهِ بالعنايَةِ، وجعْلِهِ مناطَ تفَاوُتٍ بين الأَدْبَاءِ، فإنّ العَلَوِيَّ يُصرِّحُ بأنّ للمَعَانِي ألفاظاً تُشاكِلُها وتقبُحُ في غَيْرِهَا"(3).

<sup>1)-</sup> ابن طباطبا النّاقد: ص45.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد العربي حتى القرن الرّابع الهجري: ص144.

<sup>3)-</sup> أبو هلال العسكري ومقاييس النقدية: ص62.

ولعلَّ أصدق كلمةٍ قِيلت في حقِّ ابن طباطبا بخصوصِ هذا التَّرَابُطِ بين اللَّفظِ والمعْنَى هي كلمةُ الدَّكتورِ عبدِ الحفيظِ عبد العال "وإذًا فابنُ طبَاطَبَا قدْ خطَا بحيويّةِ العلاقَةِ بينَ اللَّفظِ والمعنى خطوةً كبيرةً، أساسُها التآزرُ الحيويُّ بينَ العُنْصرين، بحيثُ لا يمكِنُ الفصْلُ بينهما، وبحيث يتأثرُ كلّ واحدٍ منهما بصاحبهِ قوَّةً وضعفاً، دُون تمْينٍ لأحَدِهما عَن الآخرِ وإنْ أَمْكَنَ بعْدَ ذلك التّعْبيرُ عن مَعْنَى بعِبَارتينِ، أمّا الرَّبْطُ بيْنَ العُنْصرينِ بهذَا الشّكْلِ شكْلِ العلاقَةِ بينَ الرّوحِ والجَسَدِ فكَانَ ابنُ طَبَاطَبَا أوَّلَ متوصِّلٍ إليْهِ من النَّقَّاد، إذْ لا نَكَادُ نعْثرُ على هذَا التّشْبيهِ قَبْلَهُ" (1)، "فإنّ ابنَ طَبَاطَبَا بِنَاءً عَلَى فكرَتِهِ النَّقَريَّةِ السّابِقَةِ قَدْ جَعَلَ العُنْصريْنِ في دَرَجةٍ واحدةٍ مِن المَزِيَّةِ يجُودُ الشّعْرُ بِهِمَا معاً "(2).

والعَلويُّ في هذا الرَّبْطِ بين اللَّفظِ والمعنى اشترَطَ جَمْلَةً من الشُّرُوط والمَقَايِيسِ الَّتِي يَجِبُ توفَّرُهَا فيهِمَا، حتى يَكُونَ البنَاءُ الشّعريُّ تامّاً، ومن هذهِ الشّروطِ صحّةُ المعنى "فَإِذَا اجْتَمَعَ للفَهْمِ مع صِحّةِ وَزْنِ الشّعْرِ صحّةُ المعْنَى وعُذُوبَةُ اللّفْظِ، فصَفَا مَسْمُوعُه ومَعْقُولُه من الكَدَر تمَّ قَبُولُه له واشتِمَالُهُ علَيْهِ "(3).

فالشّعرُ ذو الوزنِ الصَّحيحِ-حسبه- لا يَتِمُّ قبوله والاعترافُ بجوْدَتِهِ إلاّ إذا كَانَ معناه صَحِيحاً مقبولاً لا جورَ ولا خلطَ فيه، ولفظُهُ حلوٌ عذبٌ سلسٌ حسنُ الوقعِ في الأذن والنّفسِ معاً، وهذه الميزةُ يعتبرُهَا ابنُ طباطبا ميزةً أساسيّةً إذ بها تقاسُ درجة التَّلقي، فكلّما اهتمّ بها الشّاعِرُ إلاَّ وزادت درجةُ قبول شعْرهِ عند المتَلَقِّي "فَإذَا وَرَدَ عَلَيْكَ الشّعْرُ

<sup>1)-</sup> نقد الشُّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا:ص249.

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه: ص250.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص53.

اللَّطيفُ المعْنَى الحُلْوُ اللَّفْظِ التَّامِّ البَيَانِ المُعْتدِلُ الوزْنِ مازَجَ الرُّوحَ ولاءمَ الفهْمَ وكانَ أَنْفَذَ من نَفْثِ السَّحْرِ"<sup>(1)</sup>.

هذا الطَّرِحُ جعلَهُ يسْمُو بالمنهَجِ الفنّيّ درجةً إذ جَعَلَ الشَّاعرَ يُعوّل كثيراً على اللَّفظ العذْبِ والمعنى الصّحيحِ الرّاقي والمتَلَقِّي بدورِهِ يشارِكُهُ في هذا.

إنّ ابنَ طَبَاطَبَا يولي عِنَايةً للمعْنَى الجيّد "والكَلامُ الّذي لا مَعْنى له كَالجَسَد الّذِي لا رُوحَ فيهِ، كما قَال بعْضُ الحُكَمَاءِ (للكَلاَمِ حسَدٌ ورُوحٌ فحسَدُهُ النّطْقُ ورُوحُهُ لا رُوحَ فيهِ، كما قَال بعْضُ الحُكَمَاءِ (للكَلاَمِ حسَدٌ ورُوحٌ فحسَدُهُ النّطْقُ ورُوحُهُ مَعْنَاهُ)"(2)، والجسدُ كما هو مَعروفٌ تنتَهي وظيفَتُهُ بحُرُوج الرّوح ويتَلاشَى، وكذلك الألفاظُ إذا لم تُعبِّر عن معنَى جيِّد، وهذا يؤكّدُ ما قُلْتُهُ سَابقًا وهو حتمِيَّةُ العلاقة عند ابنِ طباطبا بين اللّفظِ والمعْنى.

وقد تبنَّى العلوي الفكرة القائلة بأن الألفاظ كسوة للمعاني، ولكن دُونَ إهمالٍ للمعنى بل لخدمتِه، وتزكية قيمتِه، فالمعْنَى الجميلُ الجيّدُ حتى يبدُو قويّاً، ويكون أشد تأثيراً، لابدَّ له من مَعْرِضٍ حسنٍ "وأنْ تُشَاكِلَ الألفاظُ المعانِي، بمعنَّى أنْ يتأتَّق الشّاعِرُ في اختيارِ ألفاظِهِ حتَّى تبدُو المعانِي في صورةٍ قويَّةٍ رائِعةٍ" (3)، وهذه الفِكْرَةُ الّتي دَعَا إليْهَا لها ارتِبَاطٌ وثيقٌ بمبدأ الصّنْعَةِ، وتعدُّ نظرةً ذوقيَّةً قيِّمةً لها وزنُها في المنهَج الفنِّيِّ.

فالشّاعرُ المحدَثُ في أزمةٍ وضائقَةٍ بسبب قلّةِ المعَانِي وسبقِ الأقدمِينَ إليها، وابتكارُهُ لا يقع إلاَّ في النَّادر، ومن ثَمَّ فهو مُلزمٌ بأخذ المعاني الجيّدَةِ، وبابتكار طريقَةٍ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص54.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص49.

<sup>3)-</sup> مجلة العربي: ص55.

ملائمة في التعبير عنها تتماشَى وذوق عصرِهِ، وتكسب المعاني بهاءً وحدّةً، وهذه الجدّةُ لا تَتَأَثَّى لها إلاَّ بالكسوة البديعةِ والصّياغةِ الجميلة، واحتنابِ اللّفظِ السَّيئِ السّخيفِ "وإيفَاء كُلِّ معنًى حظَّهُ من العِبَارَةِ، وإلباسِهِ ما يُشَاكلُهُ من الألفَاظِ حتّى يبرُزَ في أحسَنِ زَيٍّ وأَبْهَى صُورَةٍ واحتناب ما يشيئهُ من سَفْسَافِ الكلاَم وسخيفِ اللَّفْظِ..."(1).

وقد أكّد العلويُّ هذه الفكْرَة في موضع آخر ملزِمًا الشّاعرَ بالابتكار، فمحنتُهُ لا يمكنُ أن تقف أمام إبداعِهِ، لأنّهُ إنْ أخذ المعنَى وللم يُعْنَ بحسن دِيبَاجَتِهِ أُخرجَ نظمُهُ من دائرَةِ الشّعْرِ "والشّعْرُ هُو ما إن عَرِيَ من مَعْنًى بَديعٍ، لم يَعْرَ من حسنِ الدّيباجَةِ، وما خَالَفَ هذَا فلَيْسَ بشِعْرٍ "<sup>(2)</sup>.

والعلويُّ لا يقصِدُ بهذا القولِ حلُوَّ الشّعر من المعنى بل يقصِدُ المعنى المبتكر الّذي أبدعه الشّاعر المحدَث، أمّا إن كانَ مطرُوقاً، وعُبّر عنه بما يلائمهُ من لفظٍ فهذا مقبولٌ، أمّا إن عُبّر عنه بطريقةٍ ركيكةٍ فهذا غير مقبُولٍ لأنّ الشّاعرَ لم يضف شيئاً، وهذه دعْوةً صريحة إلى الاهتمام باللّفظِ والمعنى معاً، فالشّعرُ الجيّد هو ما اشتملَ على معانٍ بديعةٍ، وديباجَةٍ رفيعةٍ، وقد تساهلَ العلويُّ في جانب المعاني البديعةِ بسببِ المحنة وجَوَّزَ الأحذَ، أمَّا جانب اللهظِ والصّياغةِ فلا مجالَ للتّساهلِ فيه حتّى يبقَى المحدثُ في مِضْمَارِ الشّعر.

وهذا دَفَعَ العلويَّ إلى التَّركيز على اللَّفْظِ والصَّياغةِ في غير مَوضعٍ ليكونَ الأخذ مسبُوكاً "فلاَ يُبَاعِدُ كلمَةً عنْ أُحتِهَا ولا يحجزُ بينَهَا وبيْنَ تمامِهَا بَحَشْو يُشِينُهَا" (3)،

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص42.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص55.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص165.

"وأَحْسَنُ الشَّعْرِ مَا يُوضَعُ فيه كُلُّ كَلِمَةٍ موضِعَهَا حَتَّى يطابِقَ المَعْنَى الَّذِي أُريدت له ويكُونُ شاهدُهَا معَهَا لا تحتَاجُ إلى تفسيرٍ من غيرِ ذاتِهَا" (1)، فالمعنى إذاً لا يكُونُ تامَّا واضِحاً تطابقه الألفاظُ إلاَّ إذا اهتَمَّ الشَّاعر بلفظِهِ من حيث التّموضُعُ والوضوحُ.

ويُضاف إلى هذا تنبيهُهُ إلى سمةٍ هامّةٍ من سمات الدّيباجَةِ وهي وجوبُ تجانسِ الألفاظِ وسهولَتِهَا "وكذلِكَ الشّاعِرُ إذا أسّسَ شعْرَهُ علَى أنْ يأتِي فيه بالكلاَمِ البدَوِيِّ المُفطِةِ غريبَةٍ أَتْبَعَهَا أخواتِهَا، وكذَلِكَ إذَا الفصيحِ لم يخلِطْ به الحضرِيَّ المولَّدَ، وإذَا أتى بلفظةٍ غريبَةٍ أَتْبَعَهَا أخواتِهَا، وكذَلِكَ إذَا سهَّلَ ألفاظَهُ، لم يخلِطْ بها الألفاظَ الوحشية النّافِرَة الصّعبَة القيادِ" (2)، "تكُونَ الألفاظُ منقادةً لِمَا ترَادُ له، غيرَ مُستكرهةٍ ولا متعبَةٍ ولا عسرةِ الفهمِ بل لطيفةِ الموالِجِ سهلةِ المخارِجِ"(3).

وقد قال ابنُ طباطبا "فمنَ الأشعَارِ أشْعَارٌ محكَمَةٌ مُتقنَةٌ أنيقَةُ الألفَاظِ حكيمَةُ المُعَانِي، عجيبَةُ التَّالِيفِ إذا نُقضَتْ وجُعلَتْ نَثراً لم تبطُلْ جودَةُ مَعانِيهَا، ولم تفقِدْ جزالَةَ الفاظِهَا. ومنها أشعَارٌ مموهَةٌ، مزحرَفَةٌ عذبَةٌ تَروقُ الأسمَاعَ والأَفهامَ إذا أُمرّتْ صَفْحاً، فإذَا حُصِّلتْ وانتقِدَتْ، بُهرجَتْ معانيها وزُيِّفَتْ أَلفَاظُهَا وجِحِّتْ حلاَوَتُهَا"(4).

هذا القول وقولُه المذكُورُ آنفاً والخاصّ بالحثّ على الابتكَارِ والاهتمَامِ بالدّيبَاجَةِ، جعلا بعضَ النُّقَّادِ يعتقد أنّ ابن طباطبا قد فَضّلَ اللّفظ على المعْنَى، وفصَلَ بينهما ومن

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص168.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص44.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص43.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص.45)

هؤلاء الدّكتورُ جابرٌ عصفورٌ "وفِي تِلْكَ النّصُوصِ ما يُؤكّدُ الفصْلَ بين عنصُرَيْ الشّكْلِ والمحتوى داخِلَ الصّنعَةِ الشّعريَّةِ" (1)، وهذا رغم أنّه قد أشَارَ مسبقا إلى أنّه ربَطَ بينهما "صَحيحٌ أنّ ابنَ طَبَاطَبَا يُؤكّدُ الصّلةَ الوثيقَةَ بين المعانِي والألفَاظِ، فيردّ حسْنَ الشّعْرِ إلى انتظام عناصِرهِ" (2).

وقد رأى رأي الدّكتورِ عصفورِ الدّكتورُ زغلولٌ سلاَّم عندما أورَدَ قول العلويّ الخاصّ بمرَاحِلِ الصّناعة " وتَرَى من قَولهِ أنّه يَذْهَبُ إلى الفصْلِ بين المعْنَى ولفْظِهِ، وبين الفكْرَةِ أو الموضُوعِ والتّعْبيرِ عنْهُ "(3)

ويُوهِمُ قولٌ آخر للعلويّ بأنّه يلقي بالاً للمعْنى على حِسَابِ اللّفظ، وهذا حين قال: "ويُعِدُّ لكلِّ معْنَى ما يليقُ به، ولكلِّ طبقَةٍ ما يُشاكلُها، حتَّى تكُونَ الاستفادَةُ من قولِهِ في وضْعِهِ الكلاَمَ مواضِعَهُ أكثرَ من الاستفادَةِ من قولِهِ في تحسينِ نسجِهِ وإبداعِ نظمِهِ"(4).

هذا القَولُ لا يدلّ على أنّه يفضّلُ المعنى على اللّفظ، ولكنْ فيه إرشادٌ إلى ضرورةِ توظيفِ المعانِي في مكانها المناسِب، أيْ مراعاة مقتضَى الحالِ، لأنّ الشّاعر إنْ وَظّفَ معنًى حسناً رائعاً خاصًا بالعامّةِ وألبسه ثوباً جيّداً ومتناسقاً ثمّ خاطب به الملوك مَا كانت الغايَةُ لأنّ المعنَى لم يُشاكلُ موقفَهُ رغم أنّه شاكلَ اللّفظ، وأتى في حلّةٍ تشعّ إبدَاعاً.

<sup>1)-</sup> مفهوم الشّعر: ص.42

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه : ص.22

<sup>3)-</sup> تاريخ النّقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص133.

<sup>4)-</sup> عيار الشّعر: ص .44

إنّ نظرة ابنِ طباطبا لعنصُرَيْ اللّفظ والمعنى، لا تخلو من تقريرٍ ووصفٍ نابعين من ذوقه الرَّفيع، ومن استيعابهِ للأسس الشّعريَّة الّتي بنى العربيُّ عليها أشعارهُ، وهو في هذه النّظرة مرتكنُ إلى مقوِّمات المنهج الفنّيِّ، ولاشك أنّ هذه النّظرة أعطَت تعليلاً ذوقيّاً أفاد منه الشّعرُ والنّقد معاً، لأنّها أحلّت اللّفظ والمعنى وأعطت مسوّغات لإحكام الملاءمة بينهما.

## ب- أقسام الشّعر:

إنّ درحَة المشاكلة بين اللّفظ والمعنى تختلِفُ من شاعرٍ لآخر، وهذا يَنتجُ عنه تفاوتُ الأشعَارِ في الحسْنِ حتّى وإنْ كانت مُتشابهة، وفي هذا قَالَ ابنُ طباطبا "والشّعْرُ على تحصيلِ جنْسِهِ ومعرفة اسمِهِ متشابهُ الجملة، متفاوِتُ التّفصيلِ، مختلِفٌ كاختِلاَفِ النّاسِ في صوَّرِهِمْ وأصْواتِهم وعقُولِهِمْ، وحظوظِهمْ وشمائِلِهمْ، وأحلاقِهمْ، فهُمْ متفاضِلُونَ في هذهِ المعانِي، وكذلك الأشعَارُ هي متفاضِلَةٌ في الحسْنِ، على تساويها في الجنْسِ، ومواقعُها من اختِيارِ النَّاسِ إيَّاها كمواقع الصّورِ الحسنَةِ عندَهُمْ، واحتيارِهِمْ لما يستحسنُونَهُ منها. ولكلِّ اختيارٌ يُؤثِرُهُ، وهوًى يتّبعُهُ، وبغيةٌ لا يستبدِلُ بها، ولا يُؤثِرُهُ سواهاً"(1).

إِنَّ القولَ يقرُّ قضيَّتين هامَّتَيْنِ فِي الشِّعر العربيِّ (2)، هما احتلافُ المَنْظُومِ المتساوي في الجنس، واختلافُ أحكام النَّاسِ عليه، فالشُّعراءُ حسبَ العلويِّ مختلفون في الأمزجَةِ

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص.45

<sup>2)-</sup> ينظر تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري: ص136.

والأذواقِ، متفاوتون في العقولِ والأخلاقِ، وما يبدعُونَه من شعرٍ حسنٍ بدورهِ مختلفٌ ومتفاوتٌ تبعاً لذلك، زدْ على هذا أنّ التّفاوت يظهرُ بصورةٍ جليّةٍ عند المتلقّي، فالنّاس يختلفونَ بدورهِمْ في الأذواقِ والعقولِ، ويتفاضلُونَ في الأهواءِ والميولِ، وهذا سيؤدّي حتماً إلى اختلافٍ في الأحكامِ الَّتي يصدرُونَها، إذ ستتفاوتُ – دون شكِّ – درجةُ الاستحْسَانِ.

وحكمُهم هذا مثلُ أحكامِهِمْ على كلِّ ما هو حَسَنٍ في الوجود، وهذا بعينِهِ ما دَفَعَ ابنَ طَبَاطَبَا إلى الحثّ على الاهتمامِ باللَّهْظِ والمعنى، فكُلَّما اعتنى الشَّاعرُ بألفاظِهِ ومعانيه إلا وكانت الأحكامُ الصّادرة متقاربةً. إنّ نظرة العلويِّ هذه إلى اللّفظ والمعنى دفعَتْهُ إلى تبنّي تقسيمٍ ثنائيٍّ للشِّعر<sup>(1)</sup>، وهو تقسيمٌ أورده في القسم النِّظريِّ، ثمَّ ما لبث أن فصّلَ فيه، إذ أورد أقساماً أحرى في القسمِ التَّطبيقيِّ، وهي تابعةٌ لهذينِ القسمينِ، ومدعومةٌ بالشَّواهد وهذان القسمان هما:

أ- قسم الأشعار المحكمة: وفيه قال: "فَمِنَ الأَشْعَارِ أَشْعَارٌ مُحْكَمةٌ مُتْقَنَةٌ أَنيقَةُ اللَّلْفَاظِ حَكِيمةُ المَعَانِي، عَجِيبَةُ التَّأْلِيفِ، إِذَا نُقِضَتْ وجُعِلَتْ نَثْراً لَمْ تَبْطُلْ جَودَةُ مَعانِيهَا، الطَّلْفَاظِ حَكِيمةُ المَعَانِي، عَجِيبَةُ التَّأْلِيفِ، إِذَا نُقِضَتْ وجُعِلَتْ نَثْراً لَمْ تَبْطُلْ جَودَةُ مَعانِيهَا، ولم تَفْقَدْ جَزَالةَ أَلفاظِهَا "(2)، وهذا القولُ فيه إشارةٌ إلى مبدأِ الصَّنعة الذي تبنَّاه العلويُّ في العيار، فالشَّاعر إنْ التزمَ قواعد الصِّناعة الشِّعريَّةِ، وتوجَّاها وهو يبني شعْرَهُ، كانَ كلُّ مَا

<sup>1)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص47.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص45.

ينظُمُهُ راقياً جيّدا محكماً متقناً، حتّى أنّه إن قُلِبَ نثراً حافظَ على هذا الرقيّ، ولحقته سِمَةُ الإتقان.

وقد أورد ابنُ طباطبا طائفةً من الأبياتِ الَّتِي تدخل ضمنَ هذا النَّمط من الشَّعر، مؤكّداً على وجوب رواية هذه الأبيات وأشباهِهَا والتَّكثّر لحفظِهَا ومن ذلك قول زهير:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِينَ حَولاً لا أَبَا لَكَ يَسْأُمِ رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَـُبْطَ عَشْـوَاءَ مَنْ تُصِبْ ثُمِتْـه وَمَنْ تُخطِئ يُعَمَّـر فَيَهْـرَمِ (1) فَيَهْـرَمِ (1)

ب-قسم الأشعار المموهة: وفيه قالَ: "ومِنْهَا أَشْعَارٌ مُموهَةٌ مُزَخْرِفَةٌ عَذْبَةٌ تَرُوقُ الأَسْماعَ والأَفْهَامَ إِذَا أُمِرَّتْ صَفْحاً، فإذَا حُصِّلتْ وأُنْتُقِدتْ، بُهْرِجَتْ مَعَانِيهَا، وزُيِّفَتْ أَلفَاظُهَا، ومُجَّتْ حلاَوَتُهَا، ولم يَصلُحْ نَقْضُهَا لبِناءِ يُسْتَأَنَفُ منهُ"(2).

وهذا القِسْمُ فيه تزْييفٌ وتمويهٌ شكليُّ فقطْ، خاصَّةً إذا سمعه مَنْ ليستْ له درايةٌ بالشِّعرِ، ولكن سرعانَ ما يظهرُ ضعفه بتأمّلِهِ، ويتّضِحُ هذا الضّعفُ أكثر إنْ قُلب نثراً لأنّ هذا يكشفُ زَيْفَهُ، ولم يترك العلويُّ الأمرَ على هذا النَّحوِ، وتوقَّفَ عند حُدودِ القولِ، بل أتى بمجموعةٍ من الأبياتِ في قِسْمِ الشِّعر الحسننِ اللَّفظ الوَاهِي المعْنَى، فيها توضيحٌ لما قال

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص89.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص45.

"ومِنَ الأَبْيَاتِ الحسنَةِ الأَلْفَاظِ المسْتَعْذَبَةِ الرَّائقَةِ سَمَاعًا الوَاهِيةِ تَحْصِيلاً ومَعْنَى... قَوْلُ جَمِيل:

فَيَا حُسْنَهَا إِذْ يَعْسِلُ الدَّمْعُ كُحْلَهَا وَإِذْ هِي تَذْرِي الدَّمْعَ مِنْهَا الأَنَامِلُ عَشِيـــَّةَ قَالَــت ْ هُنَــاكَ تَحَــاوِلُ (1) عَشِيـــَّةَ قَالَــت ْ هُنَــاكَ تَحَــاوِلُ (1) يظهرُ جليّاً أنَّ ابنَ طباطبا يعوّلُ كَثيراً على القالب النَّثريِّ لمعرفة صَحِيحِ الشّعر من زائفه، وهذا التّعويلُ له ارتباطٌ وثيقٌ بمبدأ الصَّنعةِ الَّذي نادى به، فالشّاعرُ حسبه بحبرٌ عند بناءِ القصيدةِ على تقليبِ المعنى الشّعريِّ في الدِّهن نثراً، وإعدادِ اللّفظِ المناسبِ له، وهاهو مرّةً أخرى يؤكّد على أهميةِ هذه الفكرةِ، إذْ عدّها خطوةً أساسيةً تُحدَّد على إثرها قيمةُ الشّعر، وكأنَّ ابنَ طباطبا يريدُ أن يقول أنَّ أهم شيءٍ في الشّعرِ هو عنصرا المعنى واللّفظِ، والمقياس الفنّيُّ في الحُكْمِ على جودتِهِ هو تجريدُهُ من العنصرُ النَّالث وهو الميزانُ العروضيُّ.

وأظن أن العلوي قد أسس هذا المقياس انطلاقاً من دعوتِه إلى بناء القصيدة نشراً، فالمحدث إن شكّل معنًى شعرياً في قالب نثري جيّد فدون شك سيكُون هذا المعنى أجُود عند حضوعِه للعروض، وبالتّالي إنْ رُدّ إلى أصْلِهِ النّشريِّ، يكون قد رُدّ إلى الجودة، فهو هنا قد انطلق من ثنائيَّة اللَّفظِ والمعنى باعتبارِهَا مقياساً يقوم عليه المنهج الفنيُّ، ولم يقف عند حدودِها بل نمّاها، كما جَعَلَ النّشر عياراً يتّكئ عليه الذّوق الفنيّ في بناء الشّعر أو نقده.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص119.

وقد رأى الدّكتورُ زغلولٌ سلاَّمٌ أنّ ابن طباطبا يرى الأشْعَارَ " نَوْعَيْنِ اثْنَيْنِ لاَ ثَالثَ هُمَا، محْكَمَةً مُتْقنة البِنَاءِ مُتَمَاسِكَة اللّفظ والمَعْنَى، ومُمَوَّهَةً زائِفَةً، برَّاقَة المَظْهَرِ، سيِّئَة المخبَرِ، ولاَ يَقُومُ هَذَا التَّقْسِيمُ عَلَى جَانِبِي المَعْنَى وَاللَّفْظِ وحْدَهُمَا فِي تَقْسِيمٍ مَنْطِقِيِّ جَافِي. المَعْنَى وَاللَّفْظ وحْدَهُمَا فِي تَقْسِيمٍ مَنْطِقِيً جَافِي. اللَّغْنَى وَاللَّفْظ وحْدَهُمَا فِي بدورها خاضعة كَافِي. اللَّفَاوتِ الحاصلِ بين قيمةِ كلِّ من اللَّفظ والمعنى، وقد دعم كلَّ قسمٍ بما يناسبُه من اللَّفظ والمعنى، وقد دعم كلَّ قسمٍ بما يناسبُه من الأبياتِ الشِّعريَّة، لتكون الصُّورةُ أمام الشَّاعر المحدثِ واضحةً وهذه الأقسامُ هي:

-الشّعر المتفاوت النّسج: وهو ما جاءت فيه ألفَاظٌ مستكرهة شائنة، وعبارات قبيحة ، وقد مثّل له بعدّة أبياتٍ منها "قول عُروة بن أُذينة:

وَاسْقِ الْعَدُوَّ بِكَأْسِهِ وَاعْلَمْ لَهُ بِالْغَيْبِ أَنْ قَدْ كَان قَبْلُ سَقَاكَهَا وَاسْقِ الْعَدُوَّ بكَأْسِهِ وَاعْلَمْ لَهُ لَوْلَهُ يَوماً بذَلْتَ كَرَامَةً جَزَاكَهَا فَقُولُهُ فِي البيتِ الأُوَّلِ: "واعْلَمْ له بالغَيْبِ" كلامٌ غَتُّ و"له" رديعَةُ الموقِع بشعةُ المسمَع، فقولُهُ فِي البيتِ الأُوَّلِ: "واعْلَمْ له بالغَيْبِ" كلامٌ غَتُّ و"له" رديعَةُ الموقِع بشعةُ المسمَع، والبيتُ الثَّانِي كَانَ مخرجُهُ أَن يقُولَ: واجْزِ الكرامَةَ من ترَى أَنْ لو بَذَلْتَ له يوماً كرامةً جزاكَهَا"(2).

-الشّعر الّذي أغرق قائلوه في معانيه: وهو شِعْرٌ فيه لطفٌ وحسنٌ نتيجة مبالغة الشَّاعر في المعنى الّذي أرادَهُ ومنه "قول الفرزْدَقِ:

لَقَدْ خِفْتُ حَتَّى لَوْ أَرَى الَموْتَ مُقْبِلاً لَيَأْخُذَنِّي والَموْتُ يُكْرِرَهُ زَائِسِرُهُ

<sup>1)-</sup> تاريخ النّقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص137.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص81.

لَكَانَ من الحَجَّاجِ أَهْوَنَ رَوْعَةً إِذَا هُوَ أَغْفَى وهو سيامٍ نَوَاظِرُهُ (1) وقد العلويُّ هذا المعنى لَطِيفاً بسبب ما فيه من إغْراقٍ فالشَّاعرُ وصف محدوحه عند إغفالِهِ بالموْتِ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه في اليقظةِ يكون أكثرَ هولاً من الموت. الشعر الغث المتكلف النسج: وهو ما اشتملَ على ألفاظٍ غَثَّةٍ، ومعانٍ باردَةٍ ونسجٍ متكلّفٍ فيه، وقوافٍ مضطربَةٍ، وقد استشهدَ العلويُّ هنا بشعرِ الأعشى وساق وسحيدةً فَاقَتْ سبعين بيتاً، وفيها قال: "فهذِهِ الأبياتُ ستَّةٌ وسبعُونَ بيتاً التَّكلّفُ فيها ظاهِرٌ بين إلاَّ في ستَّةِ أبياتٍ نقيةٌ بعيدةٌ بعيدةٌ عن التَّكلُّف أَنْ المُثَلُّ عَلَى النَّابَ اللَّهُ المُثَلِّ عَلَلُ ظاهِرٌ ولكنَّهَا بالإضافَةِ إلى سائِرِ الأبياتِ نقيةٌ بعيدةٌ عن التَّكلُّفِ "(2).

- الشّعر المتناسب اللَّفظ والمعنى، وضدّه (3): يرِدُ على شكلين، الأوَّل ما شاكلَتْ أَلفاظُهُ مَعانيه، فازدادَتْ المعاني جمالاً ورونقاً وقوَّة، للطفِ الكلامِ فيها وقوّتِهِ ومن ذلك قول زهير:

تَـرَاهُ إِذَا مَـا جِـئُـتَـهُ مُتَهَـلًـلاً كَأَنَّـكَ تُعْطِيهِ الَّذِي أَنْـتَ سَائِلُـهُ أَمَّا الثَّانِي فما انعدَمَتْ فيه المشاكَلةُ بين اللَّفظ والمعنى فانتشرَ فيه الخللُ

والاضطرَابُ ومن ذلك قول كُثيّرٍ:

فَقُلْتُ لَهَا يَا عَزَّ كُلُّ مُصِيبَةٍ إِذَا وُطِّنَتْ لَهَا النَّفْسُ ذلَّ تِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص88.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص110.

<sup>3)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص121-122.

-الشّعر الصّحيح المعنى الرثّ الصّياغة (1): ويقصِدُ به ذاك الشّعْرَ الّذي ضمّ حكمة عجيبة ، ومعنّى جيّداً ، إلاّ أنّه عُرضَ معرضاً سيّئاً ، وأُلبس كسوة خَلِقة ، فقلّ حسنه ، وذهبت حلاوتُه ، ومن ذلك قول القائِل:

نُرَاعُ إِذَا الجَنَائِزُ قَابَلَتْنَا وَنَسْكُنُ حِينَ تَمْضِي ذَاهِباتِ كَرَوْعَةِ تُلَّهِ لَغَ الرِ ذِئه الرِ ذِئه الله فَلَهُ الله فَلَهُ الله فَلَهُ الله فَلَهُ الله فَلَهُ الله فَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله

جَانِبٍ، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصَارِيِّ:

وَإِنِّي وَإِسْمَاعِيلَ بَعْدَ فِرَاقِهِ لَكَالْغِمْد يَوْمَ الرَّوْعِ زَايَلُهُ النَّصلُ

فَإِنْ أَغْـشَ قَوْماً بعْدهُ أَوْ أَزُرْهُ مَ فَكَالوَحِ شِ يُدْنِيهَا مِنَ الْأُنْسِ المَـحْلُ

-الشّعر الّذي زادت قريحة قائليه على عقوهم (3): وهو الشّعرُ الّذي أتاهُ الخللُ بسبب قوّةِ الشّعورِ، وفيض العاطفَةِ، وعدم تسْخِيرِ العقلِ عند نظمِهِ، فأصبحَ بذلك مَقصدُ الشّاعِرِ ناقصاً، وقَدْ سَاقَ العلَويُّ في هذا المَوْضِعِ أبياتاً كثيرةً، ومنها قولُ جريرِ بن عطيةَ في عمرَ بن عبدِ العزيز:

هَــذَا ابْنُ عَمِّــي فِي دِمَشْـقَ خَليفَـةٌ لَوْ شِـئْتُ ساقَكُـمْ إلَـيّ قَطِـيناً

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص124.

<sup>2)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص125.

<sup>3)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص128.

وقد اعتبرَ الخليفةُ عمرُ هذا الكلاَمَ ناقصاً لأنَّ الشَّاعرَ جعلَهُ شُرْطِيًا، وصحَّح البيت قائلاً: لو قال: لو شاء ساقَكُمْ إليَّ قطِيناً، لسُقتُهُمْ إليه كلَّهُمْ.

-الشّعر القاصر عن الغايات (1): ويعني به ذاك الشّعرَ الّذي لا يَتَمَاشَى لفظُهُ ومعناه مع الغايةِ الَّتِي أرادَهَا الشَّاعرُ نتيجة الخَلَلِ الّذي أصاهِما، ومما استشَهَدَ به قَوْلُ امرئ القَيْس المشهور:

فَلِلسَّاقِ أُلْهُ وِبُ ولِلسَّوطِ دِرَّةٌ وللزَّجْرِ مِنْهُ وَقْعُ أَخْرَجَ مُهْ ذِبِ فَلِلسَّاقِ أُلْهُ لَم يبلغ هذا، فامرُؤُ القيس أرادَ أن يفخر بجوادِهِ ويجعله في أحْسَنِ مرتبةٍ إلاَّ أنَّه لم يبلغ هذا، وقد قيل له: إنّ فرساً يحتاجُ إلى أن يُستعانَ عليه بهذه الأشياء لغيرُ جوادٍ.

- الشّعر المتمكِّن القوافي وضدُّه: يرى العلويُّ أنَّ هناك شعراً قوافيه محكمةُ حسنةٌ، وآخر قَوافيه مُضطربهُ شَائنةٌ، فالأوَّل ناسبت فيه القَوَافِي موقعَهَا للطفها وحِذْقِ قائلها، وقد مثّل له بطَائِفَةٍ من الأبيات مُعلّقاً على القافية ومن ذلك قولُ زهيرٍ:

وأَعْلَــمُ مَا فِي اليــوْمِ والأَمْــِس قَبْلَــهُ ولَكِنَّنِي عَــنْ عِلْــمِ مَا فِي غَــدٍ عَــمِ فقد رأى العلويُّ أَنَّ "عم" واقعة موقعاً حسناً، أمَّا الثَّاني فقوافِيهِ قَلقة ولم تضف للمَعْنَى شيئاً، بل جعلَتْهُ معيباً، ودلّت على عَجْزِ الشّاعر، واضطرَابِ ذوقِهِ، ومن هذا قول الشّاعر:

أَلاَ حَبَّ لَذَا أَرْضُ لِمَا الْمِلْ عَلَى مِنْ دُولِهَا النَّا أَيُ والبُعْدُ

<sup>1)-</sup> ينظر عيار الشعر: ص133.

وقدْ علَّقَ هنا على القافية قائلاً: البُعْدُ مع ذكرِ النَّأيِ فضلُّ (1).

- الشّعر البعيد الغلق (2): وهو الشّعرُ الّذي به إشاراتٌ بَعيدةٌ، وحِكَايَاتٌ غريبةٌ غَامِضَةٌ، وإيماءٌ مُعقّدٌ وبُعْدٌ عن الحقيقةِ، واستعاراتٌ مخالفةٌ للمعاني، ومّما استشْهَدَ به ابن طباطبا في هذا الموضِعِ قولُ المثقّبِ العبديّ في وصف ناقتِهِ مُعتبراً إيّاه من المجازِ المباعدِ للحقيقة:

تَقُولُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي أَهَذَا دِينُهُ أَبِداً وَدَينِي أَهَذَا دِينُهُ أَبِداً وَدَينِي أَكُلُ السَّدَّهُ سَرِ حَلُّ وَارْتَحَالٌ أَمَا يُبْسِقِي عَلَى وَلاَ يَقِيسِني أَكُلُ السَّدَّهُ مِلَى عَلَى وَلاَ يَقِيسِني

عَرَضَ ابنُ طباطبا في عِيارِهِ طائفةً من الأقسام الشّعريَّةِ، ومثّل لكُلِّ قسمٍ بما رآه مناسباً من الأبيَاتِ الشّعريَّة، وَخَضَعَ في هذا التّقسيم وأمثلتِهِ خُضوعاً مُطلقاً للاتّجاه الفنّيّ، فذوقُهُ الرّفيع هو وحدَهُ الَّذي قادَهَ إلى هذا التّقسيم، مدعوماً بالمورُوث الثّقافيّ الذي تراكم قبله.

وهذا الاتّحَاهُ يُلاحظُ عليه شيءٌ من النّمو عنْدَ عرضِ الأمثلةِ، إذْ جَنَحَ العلويّ إلى التّعليل والتّعليقِ على اللّفظِ أو العبارةِ أو المعنى أو الجحازِ أو القافيةِ، ذاكراً بذلك مواطنَ الإجادةِ أو الإخفاقِ، عازفاً بهذا كلّه عن النّقد التّأثّريّ الانفعاليّ، واضعاً بذلك لمن اعتمد على النّقد الفنّيّ في إصدارِ أَحْكَامِهِ الأسسَ الكفيلَةَ بَجَعْلِ الرُّؤى النّقديّةِ أكثر دقّةً.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 140وما بعدها.

<sup>2)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص158.

## المبحث الخامس:

### منحة الشّعراء:

إِنَّ ابِنَ طَبَاطَبَا شَاعَرٌ محدتٌ عايشَ العمليَّةَ الإبداعيَّةَ بكلِّ ملابَسَاتِهَا واصطدَمَ بواقع السَّبقِ إلى المعاني ونفَادِهَا، فوقف دون شكِّ عاجزاً عن النَّظم، وهذا ما دَفَعَهُ إلى اعتبارِ هذا العجزِ محنةً عظيمةً يُعاني منها الشُّعراءُ المحدثون "والمِحْنَةُ عَلَى شُعَرَاءِ زَمَانِنَا فِي اعتبارِ هذا العجزِ محنةً عظيمةً يُعاني منها الشُّعراءُ المحدثون "والمِحْنَةُ عَلَى شُعَرَاءِ زَمَانِنَا فِي أَشْعَارِهِمْ أَشَدُ منها عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لأَنَّهُمْ قدْ سُبِقُوا إلى كُلِّ مَعْنَى بَدِيعٍ، ولَفْظٍ فَصِيحٍ، وحِيلَةٍ لَطِيفَةٍ وحلابَةٍ سَاحِرَةٍ، فإِنْ أَتُوا بِمَا يَقْصُرُ عَنْ مَعَانِي أُولَئِكَ، ولاَ يُربَى عَلَيْهَا لمْ يُتَلَقَ بِالقَبُولِ وكَانَ كَالُطَّرِحِ المَمْلُولِ"(1).

وهذه الأزْمَةُ لم يقف أمامَهَا العلويُّ مكتوف اليدين، بلْ سارَعَ إلى حلّها وبحَثَ عن مخرجٍ مُلائمٍ يمكنّهُ وغيره من المحدثين من اجتيازِ هَذَا المأزق، وهذا المحرجُ يمثّله كتاب "عيار الشّعر"، فمضامينُ هذا الكتابِ كلّها عبارةٌ عن الطَّريقة المثلى الَّتي تخلّصُ الشّاعرَ المحدث من محنته وتسهّلُ عليه قرضَ الشّعْرِ، بحيثُ يبدُو فيه الإبدَاعُ وكأنّه صدرَ بدوره عن طَبْعِ صَحيحٍ كطبع القُدَمَاءِ.

إِنَّ القَوْلَ السَّابِقَ يَعتبرُ قرضَ الشَّعر محنةً وضَائقةً كبيرةً حتَّى على القُدماءِ، فما بالُكَ بالمحدثين "والمحنة على شُعَرَاءِ زمَانِنَا أَشَدُّ" فاستعمالُ اسمِ التَّفضِيلِ "أشدّ" فيه إشارةً إلى أنّ المحنة في النّظم مَوْجُودةٌ منذ القدمِ، إلاّ أنّها عند المُحْدَثِ أعظمُ منها عند المتقدّمِ.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص46.

وهذا الطّرْحُ يقودُ إلى القَوْلِ بأنّ المتقدّمَ لم يكنْ في محنةٍ حقيقيّةٍ لأنّ طبيعَةَ الشّعرِ تقتضي الصّعوبةَ، ولولاها لما احتلَّ الشّعرُ والشّاعِرُ المترلةَ الّتي احتلاَّها عبر العصُورِ، وإذا تجاوزْنَا هذه الصّعوبةَ نجد المحنةَ قد تلاشَتْ.

وقد رد العلويُّ هذا إلى عامِلَيْنِ أساسيين هُمَا: الصّدقُ وصحّةُ الطّبعِ "ومَعَ هَذَا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ الجُهلاءِ وفي صَدْرِ الإسْلاَمِ منَ الشّعرَاءِ كَانُوا يؤسّسُونَ أَشْعَارَهَمْ فِي المَعَانِي الّتِي رَكِبُوهَا عَلَى القَصْدِ للصّدقِ فِيهَا مَديحًا وهجَاءً... فَإِذَا كَانَ اللّدِيحُ ناقِصاً عن الصّفَةِ الّتِي ذَكرْنَاهَا كَانَ سَبَاً لِحِرْمانِ قائِلهِ، والمتوسِّلِ بِهِ، وإذَا كَانَ المُديحُ نقِصاً عن الصّفَةِ الّتِي ذَكرْنَاهَا كَانَ سَبَا لِحِرْمانِ قائِلهِ، والمتوسِّلِ بِهِ، وإذَا كَانَ المُحْجَاءُ كذلك أيضاً كَانَ سَبَا لاسْتِهَانَةِ المهْجُوِّ بِهِ وأَمْنِهِ مِنْ سَيْرِهِ ورواَيَةِ النَّاسِ لهُ وإذَا عَتِهِمْ إِيَّاهُ وتَفَكَّهِهِمْ بَنَوَادِرِهِ لاسِيَمَا وأشْعارُهُمْ مَتَكَلَّفَةٌ غيرُ صادِرَةٍ عنْ طبع صحيحٍ وإذَاعَتِهِمْ إِيَّاهُ وتَفَكُهِهِمْ بَنَوَادِرِهِ لاسِيَمَا وأشْعارُهُمْ فِي مَنْثُورِ كَلامِهِمْ الّذِي لاَ مشَقّةَ عَلَيْهِمْ فِي مَنْطُومِهَا سبيلُهُمْ فِي مَنْثُورِ كَلامِهِمْ الّذِي لاَ مشَقّةَ عَلَيْهِمْ فِي مَنْثُورِ كَلامِهِمْ الذِي لاَ مشَقّةَ عَلَيْهِمْ فِي مَنْطُومِهَا سبيلُهُمْ فِي مَنْثُورِ كَلامِهِمْ الذِي لاَ مشَقّةَ عَلَيْهِمْ فِي اللّذِي لاَ مشَقّةً عَلَيْهِمْ اللّذِي لاَ مشَقّةً عَلَيْهِمْ فِي مَنْورِ كَلامِهِمْ النّذِي لاَ مشَقّةَ عَلَيْهِمْ فِي مَنْورِ كَلامِهِمْ الذِي لاَ مُشَعَدَةً عَلَيْهِمْ فِي مَنْورِ كَلامِهِمْ الذِي لاَ مُسَقِّةً عَلَيْهِمْ فِي مَنْورِ كَلامِهِمْ الذِي اللّذِي لاَ مَلْ فِي اللّذِي اللهُ عَلَيْهِمْ فِي مَنْورِ لَكُولُومُ اللّذِي الْعَالِيْهِمْ فِي مَنْورِ لَكُولُومُ اللّذِي الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الللهِ اللّذِي اللّذِي الْعَالَةِ اللهُ الْعُلْمِ اللّذِي الْعَلَى الْمُؤْمِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي الْعَلَامُ الللّذِي الْعَلَيْهِمْ اللّذِي الْمُؤْلِولِ الللّذِي الْعُمْ اللّذِي الْعَلَيْمِ الللّذِي الللّذِي الْعِلْمُ الللّذِي الْعُلْمُ الللّذِي الْعُلْمُ الللّذِي الْعَلَامِيْهِ الللّذِي الْعَلْمُ اللللْهِمْ الللّذِي الْمَلْمُ الللّذِي الْعِلْمُ الللْهِ اللللللّذِي الْعُلْمُ اللللْهُ الللّذِي اللللْهُ الللّذِي اللللْهِ اللللْهِ اللللْهُ اللللْهِ اللْهِ اللللْهُ اللللْهِ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللّذِي

هَذَا عَنِ المتقدّمِ أمّا الحُدْثُ فمحنتُهُ حقيقيّةٌ لأنّه بإزاء مُعْضلتين زيادةً على مُعضلة الصّعُوبَةِ، الأولى السّبقُ إلى المعاني والّذي نَتَجَ عنه انغلاقُ باب الابتكارِ الّذي طَالبَ به مُعاصروهُ، وبالتّالي فالتّفوّقُ على القَديمِ ضربٌ من المستحيل.

وأمّا النّانيّةُ فاضطرابُ الطّبعِ الّذي نتَجَ عنه مجانبةُ الصّدقِ في الشّعر "ويَرَى أنَّ شُعَرَاءَ عصْرِه يتكبّدُونَ المشَاق، ويُمْتَحَنُون في الشّعرِ فالحُنةُ عليهم أشدُّ لِتَأْخُرِهم، واستِنْفادِ القُدَمَاء لكلِّ معَاني الشّعر وفُنُونه، واستئثارهم بهَا دُونهم، ولاَ بدَّ لهمْ مَعَ ذَلِكَ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص47.

أَنْ يُبْدِعُوا كَمَا أَبْدَعَ القدماءُ، بل وأَنْ يتفوّقُوا لكيْ يُقالَ أَبْدَعَ الشَّاعرُ مِنْهُم...ومِنْ هُنَا كَانَ فَرِقٌ واضحٌ آخرُ بيْنَ الشَّعْرِ القَدِيمِ والمُحْدَثِ، فالأُوَّلُ جَاءَ مُعَبِّراً عَمَّا يُحِسُّهُ الشَّاعِرُ بصِدْقٍ دُونَ لَجُوءٍ إلَى الكُلْفَةِ...أمَّا الشِّعرُ المحدَثُ فالصَّنْعَةُ والتَّكَلِّفُ لاَزِمَانِ، لأَنَّ الشُّعرَاءَ مُضْطَرُّونَ كيْ يكْسبُوا مَعَاشَهِم أَنْ يُغْربوا في المَعَاني والأَسَالِيبِ"(1).

إِنَّ العلويَّ قصرَ الابتكارَ على القدماء وجعلَهُ في أَعْلَى المراتب، وما يؤكّدُ هذا هو الأوصافُ الّتي ألحقَها به مِنْ سِحرٍ وخلابةٍ ولُطفٍ "فمِقْيَاسُ السَّبْقِ والابْتِكَارِ في المعانِي شَيءٌ خاصُّ بالقُدمَاءِ يُقَدَّرُون به ويَتَمَيّزُونَ على أساسٍ منه، ويوضِّحُ لهم في مَوَازينِ أَعْمَالِهم الشِّعريَّةِ بِدَلِيلِ الأوْصَافِ الّتِي وُصِفَت هما أَعْمالُهم مِنْ بَديعٍ في المعنَى وفصيحٍ فِي اللَّفظِ ولُطفٍ في الحِيلةِ وسَاحِريَّةٍ، ولو كانَ هَذَا الابتكارُ شيئاً عادياً لمَا وصِفَ هَا مَذِهِ الصِّفَاتِ" وصُفَ هَذِهِ الصِّفَاتِ" أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولما كَانَ الأمرُ على هذا النّحو عَمَدَ ابنُ طباطبا إلى إنصَافِ الشّاعرِ المحدَثِ والتمَسَ له العذرَ فرخصَ له الأخذَ مِنَ السّابقين و لم يرَ ذلك عيباً (3) "وإذا تَنَاولَ الشّاعرُ المَعَانِي الَّتِي سُبقَ إلَيهَا فأَبْرزَهَا في أَحْسنَ من الكِسْوةِ الَّتِي عَلَيْهَا لم يُعَبْ بلْ وَجَبَ لَهُ فَضْلُ لُطْفِهِ وإحْسَانِهِ فِيهَا "(4).

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص 139.

<sup>2)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص297.

<sup>85</sup> ينظر مشكلة السرقات: ص92 وابن طباطبا الناقد: ص55 والاتّجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص85 - 92 عيار الشعر: ص112.

وقَدْ اشْتَرَطَ ابنُ طَبَاطَبَا فِي هذَا الأَخْذِ الجِدَّةَ وذلِكَ بِتَغْيِيرِ صورتِهِ "فلَيْسَ كُلُّ أَخْذٍ وتَقْليدٍ مَعِيباً بَلْ المِعْولُ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ عَلَى الصَّنعَةِ والإبْدَاعِ، فإذَا أَخَذَ المَتَأخِّرُ مَعْنى الْتَقَدِّمِ فَأَحْسَنَ التَّصَرَّفَ فيه بِصُورَةٍ مِنْ الصُّورِ...فإنَّهُ يَكُونُ لهُ، ولا يُعَابُ بأخذِهِ"(1).

وتَرْخِيصُ الأخْذ لا يعني مُطلقاً إباحة السّرقة، فالعلويُّ ينفّرُ من هذا العَمَلِ (2)، الذي يكتفي فيه الشَّاعِرُ بأَخْذِ المعنى مَعَ تغييرِ الألفاظِ والأوزانِ "ولا يُغيرُ على مَعَانِي الشَّعْرِ فيُودِعَهَا شعرَهُ ويُحرجَهَا في أوزانٍ مخالفةٍ لأوزانِ الأشْعَارِ الّتي يتناوَلُ منها ما يَتنَاوَلُ، ويتوهمُ أنَّ تَغْيِيرَهُ للألفاظِ والأوزانِ مِمّا يَسترُ سرقَتَهُ أو يُوجبُ لهُ فضيلةً"(3)، وقد استعملَ لفظ الإغارة بدل السّرقَةِ لما في الكلمةِ من تَقَزّزٍ، يتفر المحدث من مثلِ هذا العملِ.

إِنَّ ابنَ طباطبا يُعدُّ بمثابة المعلّمِ الهادي إلى الطّريق المستقيمِ في قَرْضِ الشّعرِ فبعد أَنَّ أَرشدَ الشُّعرَاءَ إلى سُبلِ التَّثقفِ وبيّن خطوات الإبدَاعِ الشّعريِّ، هَاهو يرسمُ مخططاً يُسهّلُ عمليَّة الأخذِ واستثمارِ معاني السَّابقين كتتمَّةٍ لعمليَّةِ الصَّنعة الّي دعا المحدثين إليها، وفي هذا قال إحسانٌ عبّاسٌ "إِنَّ مَنْ يعلّمُ الشَّاعِرَ كيفَ يَصْنَعُ قصيدتَهُ بيتاً بيتاً بَلْ كَلمَةً كَلِمَةً لابدَّ له مِن أَنْ يعلّمهُ طَريقةً من السّرقة لا يَنالُهُ فيها الحَدُّ..."(4).

- فما هي يا تُرَى هذه الطَّريقةُ الَّتي تَحعَلُ المَاْخُوذَ مستُوراً محبُوباً فيه الإبدَاعُ والجمالُ؟

<sup>1)-</sup> تاريخ النّقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص 156.

<sup>2)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص298.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص47.

<sup>4)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس- دار الثقافة- بيروت- ط5- 1986- ص139.

لم يقف العلويُّ عند حدُودِ إباحة الأحذ بل حَدَّدَ طريقةً لذلك وجعَلَهُ على شَكليْن الأحذ العفويُّ والأحذ المقصُودُ.

- الأخد العفوي: هذا الشَّكْلُ لاَ يأخذُ فيه الشّاعرُ المعاني أَخذاً مُباشِراً "بَلْ يُديمُ النّظَرَ في الأشعارِ الّتي قد اخترناها لتلتصيق مَعانيها بفهمِه، وترسخ أصولها في قلبِه، وتَصيرَ مَوادَ لطبْعِه، ويَذْرَبَ لِسَانُه بألفاظِها، فإذا جَاشَ فِكرُهُ بالشّعْرِ أدّى إليه نتائِجَ ما استفادَهُ ثمّا نَظَرَ فيه من تلك الأشْعَارِ، فكَانَتْ تلك النّتيجة كسبيكةٍ مُفْرغةٍ من جَمِيع الأصْنَافِ الّتي تُخرِجُها المعادِنُ، وكما قدْ اغْترَفَ من وادٍ قد مدّثهُ سُيولٌ جَاريةٌ من شعابٍ مختلفةٍ، وكطيبٍ تركّبَ من أخلاطٍ من الطّيبِ كَثِيرةٍ، فيُسْتغربُ عيانُهُ ويغمضُ مُسْتبطنَهُ ويذهبُ في ذلك إلى ما يُحْكَى عن خالدِ بنِ عبدِ اللهِ القَسْرِيّ فإنّه قال: (حفظني أبي ألف خُطبةٍ ثمّ قَالَ لي: تَنَاسَهَا، فتناسيْتُهَا، فلم أُرِدْ بعدَ ذلك شَيئاً من الكلامِ إلاّ سَهُلَ عليّ، فكَانَ حفظهُ لتلك الخطب رياضةً لفهمِهِ، وتمذيباً لطبعِه، وتَلْقيحاً لذهنهِ، ومادَّةً لفصاحتِه، وسَبباً لبلاغتِه، ولَسْنه وخَطَابِتِهِ" (1).

إنَّ النَّاقد ملتزمٌ بمبدأ الصّنعَةِ الَّذي اعتمَدَهُ في عيار الشَّعرِ، ومُتمسَّكُ بما دعا إليه وهو ضرورةُ الرَّاوَيَةِ والحفظِ للشَّعرِ القديمِ "...وارتبَاطُ المهارَةِ بإعادَةِ سَبْكِ العناصِرِ القديمَةِ تفرِضُ أوّلَ قاعِدَةٍ من قواعِدِ الصّنعَةِ، وهي الحفْظُ، وذلك أمْرٌ طَبيعيُّ، فكلّمَا كُثُرَ المحفُوظُ كثرَتْ الموَادُّ بين يَدَي الشّاعِرِ، ورَحُبَ المحالُ أمامَهُ في إعادَةِ السّبْكِ "(2).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص48.

<sup>2)-</sup> مفهوم الشّعر : ص53.

وقد أبرز في الوقت ذاته النتائج المتوخَّاةَ من ذلك فالدُّربةُ والتَّمرَّس بأشعَارِ القدماءِ وتدبُّر أشعَارِ "تهذيب الطّبع" وما شَاكَلَهَا من الأشعارِ تُعدِّ من الوسائِلِ الّتي تجعَلُ الشَّاعِرَ المحدَثَ يبتكِرُ ويأتي بالمعنى الحسن لأنّ روافدَهُ متعدّدةٌ، وثقافتُهُ متنوَّعةٌ، نتيجة المعَانِي المتراكمةِ في خَلَدِهِ، وسَيَتَمكنُ لا محالةَ من التّعَمُّقِ في نَظْرتِهِ للأشيَاءِ الّتي يتناولُها، ومن الإجَادةِ والإحسَانِ.

وسيتسنّى له التّنوِيعُ والإكثَارُ، وكأنّي بالعلويِّ يريدُ أن يقُولَ أنّ العمليَّة الإبداعيَّة تتشَارَكُ فيها كلّ الأطراف فيُكتبُ لها الرّقيّ والخلُودُ، وبالتَّالي سيكونُ الابتكارُ دون شكِّ هو السّمةُ الغالبَةُ على الشّعرِ "الشَّاعِرُ لا يَسْتمدُّ من مصْدَرٍ واحدٍ، وإنّمَا تختَلِطُ في ذهنهِ أفكارُ أجيالٍ، وثقافَاتُ أمَمٍ... ولا عَليهِ بعدَ ذلكَ أنْ جَاءَتْ معانِيهِ مبتكرةً كُلّها أو مُقتبسةً بعضَها أو خالِيةً من الابتكار وإنْ كَانَ جدَّ بَعِيدٍ" (1).

وقد اعتبر الدّكتورُ جابرٌ عصفُورٌ أنّ العلويّ مُلتزمٌ بما دعا إليه من صَنْعَةٍ، وهذا لأنّ الأخْذَ هنا خَاضعٌ لسيطرة العقْلِ لأنّ الشّاعِر سيعُودُ حتماً إلى ذاكرتِهِ ليستنطِقَها "ولقدْ حوّلَت عَمَليَّةُ التَّولِيدِ هذِهِ الشّعْر العَربيَّ-شيئاً فشَيْئاً- إلى جُهْدٍ صِنَاعيٍّ خالصٍ، يخضَعُ للوَعْيِ مثلَما يخضَعُ للتوجيهِ، وتأصل في أذْهَانِ الغَالِبيَّةِ من الشّعراءِ والبُلغَاءِ والنّقَادِ أنّ تَفوّق أيِّ شَاعِرٍ على غيْرِهِ إنّما هُو أمرٌ مرتبطٌ بمَدَى ما يبذلُهُ ذَلِكَ الشّاعِرُ منْ جُهْدٍ عَقْلِيٍّ "(2).

<sup>1)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص300.

<sup>2)-</sup> الصورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي: جابر أحمد عصفور-دار المعارف- القاهرة-ص 99.

إِنَّ الشَّاعِرَ -حسب العلويِّ- سَيَرْقَى إلى مصافِّ الشَّعرَاءِ المطبوعين إِنْ هو عَمِلَ عَمِلَ أُر شِد إليه، وسيصبِحُ الشِّعرُ لديه جيشانَ فكرٍ و"كبسيكَةٍ مُفْرَغَةٍ من جَميعِ الأصنافِ اللّي تُحْرِجُهَا المعادِنُ".

وحتَّى يُؤكّد العلويُّ نجاعَةَ ما دعا إليه وصحَّته، ساق تجربةً من أرض الوَاقِع، بطُلُهَا خالدُ بنُ عبدِ الله القسرِيّ الّذي حفِظَ ألف خُطبةٍ، ثمّ تناسَاهَا فسهُلَ عليه كلّ بطلُهَا خالدُ بنُ عبدِ الله القسرِيّ الّذي حفِظَ ألف خُطبةٍ، ثمّ تناسَاهَا فسهُلَ عليه كلّ كلامٍ أرادَهُ، وهذا نفسُهُ ما سيصلُ إليه الشَّاعِرُ المحدَث إنْ هو أحكَمَ قبضَتَهُ على أدواتِ الشِّعْرِ، وبالأخص الرِّواية الشِّعريَّة والحفظ، لأنّه سيَبْتَدِعُ شيئاً جَديداً ومن حليطٍ متنوّعٍ ولا يمكن أنْ يُقَالَ عنه أنّه مسروقُ.

وابنُ طَبَاطَبَا رغم دَعْوتِهِ إلى الأخذِ العفْوِيِّ فإنّه لا يُنْكِرُ وجودَهُ بل أَشَارَ إلى أَنَّ هناك مَنْ اهتدى إليه واستطَاعَ أَنْ يقتبسَ المعنى ويُلبسَهُ ثوباً قَشيباً، جَعَلَهُ يشعُّ ابتكاراً وحُسناً فعُدّ بذلك صاحبُهُ بسبب ما حفَّهُ به من سحرٍ، وما وَشَّاهُ به من زخرفةٍ "وستعْثرُ في أشْعَارِ المولَّدِينَ بعجَائِبَ استفادُوهَا مُمِّنْ تقدّمَهُمْ، ولطفُوا في تناوُلِ أصُولِها منهُمْ، ولبسُوهَا على مَنْ بعدَهُمْ وتكثَّرُوا بإبدَاعِهَا فسلِمَتْ لهم عِنْدَ ادِّعائِها للطِيفِ سحْرِهِمْ فيها وزخْرَفَتِهمْ لمعَانيها "(1).

إنّ ابنَ طباطبا يؤكّدُ مرَّةً أحرى على سُموّ ذَوقِهِ الفنّيِّ، فهُو ما أصّلَ شيئاً إلاّ ونجده يرتبط بغيْرهِ ممّا دعا إليه مِنْ أدوات الصَّنعة الفنِّيَّة، فمقوّم الدّربةِ تظهر فائدتُه في

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص46.

استلهَامِ المعنى وتخفِيفِ حدّة الأزمةِ، كما قادَهُ هذَا الذَّوْقُ إلى التَّأْكيدِ على أنَّ هذا الاستلهَامَ موجودٌ عند المحدثِينَ.

-الأخذ المقصود: يكُونُ هنا الأخذُ مباشِراً، فالمعاني الموظَّفةُ لا تَرِدُ على بال الشَّاعرِ من دُرْبَتِهِ وثقافته، بل يأخذُها من غيرِهِ مباشرةً، وهذا غير الإغارةِ المذمُومَةِ الَّتي ذكرت سابقاً، فهذا الشّكلُ من الأخذ محمودٌ وله مسوّغاتُهُ، وهو المَخرج الأنسبُ الّذي يخلّص الشَّاعرَ المحدَثَ من أزمَةِ ضيق المعاني إن عجزت الدُّربة والرِّواية عن تزويدِهِ بها.

فابنُ طباطبا أحسّ بما يعانيه أقرائهُ من الشُّعراء، فما كان منه إلا أن هيّاً لهم السّبيل الَّي تُخفّف ضائقتَهم، فعمد إلى رَسْمِ سَبيلٍ للأخذ "ويحتاجُ مَنْ سلَكَ هذهِ السّبيل إلى إلطَافِ الحيلَةِ، وتدقِيقِ النّظرِ في تناوُلِ المعانِي واستعارتِها، وتلبيسها حتَّى تخفّى على أثقادِها والبُصرَاءِ هما، ويَنفردَ بشُهْ تِها كأنّه غيرُ مَسبوقِ إليها، فيستعْمِلَ المعاني المأخوذة في غيرِ الجنسِ الّذي تناولها منه، فإذا وَجَدَ معنًى لطيفاً في تَشْبيبٍ أو غزلِ استعملَهُ في المديحِ، وإنْ وحدَهُ في وَصْفِ ناقةٍ أو فَرسٍ استعملَهُ في الهجاءِ، وإنْ وحدَهُ في وَصْفِ ناقةٍ أو فَرسٍ استعملَهُ في وصْف الإنسانِ، وإن وحده في وَصْف إنسانٍ استعملَهُ في وصْف هيمةٍ، فإنَّ عكْسَ المعاني على اختلاف وُجُوهِها غيرُ متعذّرٍ على من أحسنَ عكْسَها واستِعْمَالها في الأبْوَابِ الّي على اختلاف وُجُوهِها غيرُ متعذّرٍ على من أحسنَ عكْسَها واستِعْمَالها في الأبْوَابِ الّي

إِنَّ العلويَّ يرى أَخْذَ المعاني جائزاً، ولكن على الشَّاعِرِ أَن يحتالَ لما أحذه بسترِهِ النَّ يكسوَهُ غير كسوته "والشِّعرُ هُو ما إِنْ عَرِيَ من معنًى بديع لم يَعْرَ من حُسْنِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص113.

الدِّيباجةِ وما خَالفَ هذا فَلَيْسَ بِشِعْرِ" (1)، فالشَّاعرُ في هذا الأخذِ ملزمٌ بستر المأخُوذِ وجعله في صُورَةِ الجديد المُبتكر، وكأنّه ساحرٌ وجب عليه إخفاء خدعه "فقد ظَلَّ النُّقادُ مُنذُ ابنِ طَبَاطَبَا العلوِيِّ يَدْعُونَ إلى الإخفاءِ أيْ إخفاءِ الشُّعراءِ للمقروءِ الثَّقافيِّ، فالخفاء وعدَمُ التَّجلِّي هما المقومُ الرَّئيسيُّ لعمليَّةِ تَدَاوُلِ المعَانِي وكأنَّ الشَّاعِرَ سَاحرٌ يجِبُ عليه أنْ يقُومَ بعملِهِ في خَفَاءِ "<sup>(2)</sup>.

وهذا كلَّهُ لإخفاءِ المأخُوذِ على من له عِلمٌ بالشّعر، فيُعْزَى عندئذٍ للشَّاعر فضلُ السّبق بسبب الابتكار، فيصير بذلك وكأنّه مطبوعٌ، لأنّه أضفَى على إنتاجه صَبغةً من اللَّطْفِ والإحسانِ، فصارَتْ معانيه جديدةً تساوي في قدرِها ما ابتكره القدماءُ "ويبْدُو ابنُ طَبَاطَبَا مُؤيّداً لأَخْذِ الشُّعَرَاءِ المعَانِي الجيّدة، بعضُهُمْ من بَعْضٍ شَرِيطة أنْ يُضِيفَ المتأخِّرُ حُسْناً، وإبْدَاعاً إلى المعْنَى يجعَلُهُ مُتَمَيّزاً به "(3).

إنَّ هذَا الشَّرْطَ الَّذي اشترطَهُ ابنُ طباطبا في عمليَّة الأخذ له صلةٌ وثيقةٌ بمبدأ العقْلِ الَّذي أقامَ عليه الكَثيرَ من آرائِهِ، إذ لا يخفى على أحدٍ ما للعَقْل منْ دَوْرٍ في الحيلَةِ، فالشَّاعرُ إذًا مرخصٌ له أن يُعْمِلَ فكره، ويتدبّر كلّ سبيلٍ، ويأتي بكلّ وسيلةٍ تُلْبِسُ المأخوذ وتخفيه.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص55.

<sup>2)-</sup> تداول المعاني بين الشّعراء: أحمد سليم غانم- المركز الثّقافي العربي-الدّار البيضاء-ط 1- 2006 ص134-وينظر الصنعة الفنية: ص91.

<sup>3)-</sup> الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص85.

ولم يَكتفِ ابنُ طَبَاطَبَا بترخيصِ الأخذ المقصُودِ بل حدَّدَ ضوَابطَ وسُبلاً تُلْبِسُ المَاخُوذَ وتسترُهُ (1) وهي على شكلين:

- عكس جنس المعنى: فالشّاعِرُ يمكنه أن يَأْخُذَ المعنى مُباشرةً، ولكن شريطة أن يستعملُهُ في غير جنسه، كأنْ يأخذ معنى غزل فيوظّفه في مديح "فإذَا وَجَدَ معنى لطيفاً في تَشْبِيهٍ أو غَزَلٍ استعْمَلهُ في المديح" كما يمكنُهُ أن يستثمِرَ وصف ناقةٍ في وصف إنسانٍ "فَإذَا وجَدَهُ في وصْفِ ناقةٍ أو فَرس استعمَلَهُ في وصْفِ إنسَانٍ".

فابنُ طباطبا لا يرى تغْيِيرَ جنس المعنى اجتراراً أو سطواً على مُلْكِ الغير، بل هو إحسَانٌ ولطفٌ وضربٌ من ضروب التَّجديد والابتكار.

ويُضافُ إلى هذا أخذُ الشَّاعر لمعناه الّذِي أبدعَهُ، إذ يمكنه تغييرُ عباراته واستعماله في مواقفَ مختلفةٍ "وربَّمَا أحسَنَ الشَّاعِرُ في المعنَى يُبدعُه فيكرّرُه في شِعْرِهِ على عِبَارَاتٍ مُخْتَلفةٍ، وإذا انقلَبَتِ الحَالةُ الَّتي يَصِفُ فيها ما يَصِفُ فيها قَلَبَ ذلك المعْنَى و لم يَحْرُجُ عن حَدِّ الإصابة فِيهِ "(2).

-أخد المنثور: وأجاز ابنُ طباطبا للشَّاعر المحدث أن يأخذَ المعنى من النَّثرِ "وإنْ وجدَ المعنى اللَّطيفَ في المنثورِ من الكلامِ أو في الخطبِ والرَّسائلِ فتناولَه وجعله شعراً كانَ كذلك أخفى وأحْسَنَ "(3)، فكان بهذا أوّلَ من سنّ الأخذ من النَّثر "ولاشكَّ أنَّ ابنَ

<sup>1)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص58.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص117.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص113.

طباطبا هوَ أوّلُ من جعلَ الأخذَ من النّشرِ من السّرقات الحسنةِ فقد لاحَظَ النُّقادُ من قبلِه هذا النّوعَ من الأخذِ ولكنّهم لم يجعلوهُ من بين قواعدِ السّرقةِ المستحسنةِ"(1).

ويتضحُ أنَّ ذوق العلويَّ الفنّيّ يجنح إلى هذا الشَّكلِ من الأخذِ، ويفضّلُه على الأوّل، وهذا لأنّ المعنى النَّثريَّ يسْهُل إخفاؤه أكثر من المعنى الشِّعريِّ، فالشّاعر لا يغيّر الجنس هنا، بل سيغيّر القالب الّذي يصبُّ فيه المعنى، كما أنّ أصحابَ المعرفة بالشّعرِ سيصبُّون اهتمامهم على الشّعر ومعانيه عند مُعَاينَةِ إبداع أيّ شاعرٍ، ومقارنتهم ستُفْضِي -دون شكِّ إلى الحكم بجدَّة الإبداع لأنَّهم لم يتعودُوا سماعَ هذا في شعر الفحول.

ضفْ إلى هذا أنَّ العلويَّ رأى هذا الأخْذَ أكثر حسناً، لأنَّه يتمَاشَى مع فكرتِهِ الَّتِي نَادَى هَا فِي مراحِلِ إعدادِ القصيدة هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى فهو يفتَحُ المحال أمَامَ الشَّاعر للإبداع، إذ فيه ربحُ للوقتِ، فالشَّاعر قد لا يستطيعُ استحضارَ المعنى النَّثريِّ في ذهنه ويعجز طبْعُهُ عن ذلك، وقد يأخذ هذا الاستحضار مُدّةً طويلةً، أمَّا إن وَجَدَ المعنى النَّثريَّ جَاهِزاً، ووافَقَ هواه فمن الأفضلِ أخذُه، وما يبقى إلاّ التَّنقِيبُ والبحثُ عن الألفاظ والأوزَانِ المناسبة.

ونجد إشارةً ضمنيَّةً من حلاًلِ قول العُتَابي إلى ضَرورةِ تمرَّسِ الشَّاعرِ بالنَّثرِ كَذلك، وكأنَّ العلويَّ يستدْرِكُ ما لم يذكرْهُ في الثَّقافة، لأنَّ هذه الإضافَة ستجعَلُ الطَّريقَ في قول الشِّعر مفتوحاً أمامَ مَنْ أرادَ، كما أنَّ فكرَةَ تداول المعنى النَّثريِّ فيها دعمُ لدعوة العلويِّ النَّثريَّة في إعدَادِ المعاني وتزكيةً لها.

<sup>1)-</sup> مشكلة السرقات: ص93.

وهَاهُو ابن طباطبا مرةً أخرى، يعُودُ إلى مبدئه وفكرتِهِ الّتي تبنّاهَا في النّظْم، وهي فكرة الصّنعَة الشّعريَّة، إذ نجده يربط أخذ المعاني بالحِرَفِ "ويكُونُ كالصّائغِ الّذِي يُذِيبُ الذَّهَبَ والفضّة المصُوغينِ فيُعِيدُ صياغتَهُمَا بأحسنَ ممّا كانَا عليه، وكالصّبَّاغِ الّذِي يصبغُ الثّوْبَ على ما رَأَى مِن الأصباغِ الحسنَةِ، فإذا أبرزَ الصّائغُ ما صَاغَهُ في غيرِ الهيئةِ الّتِي عُهِدَ عَلَيْهَا، وأظْهَرَ الصّبَّاغُ ما صبَعَهُ على غيرِ اللّوْنِ الّذي عُهدَ قَبْلُ، التبسَ الأمرُ في المَصُوغِ وفي المصبُوغِ على رأيهما، فكذلك المعانِي وأخذُها واستعمالهُا في الأشعارِ على التَتِلاَفِ فُنُونِ القَوْلِ فِيهَا"(1).

يَظْهَرُ من القولِ أنّ ابنَ طباطبا يطلُبُ من الشَّاعِرِ المحدث أن يتمَاشَى مع ذوق عصْرِهِ، فالتَّغييرُ في المعنى ليس مَقْصُوداً لذاتِه، بل الغايّةُ منه مُسايرةُ مَدنيّة العبَّاسيِّين، ومن هنا تَظْهَرُ قيمةُ التَّشبيهِ الّذي عقدَهُ ابنُ طباطبا "كالصَّائغ"، وبتعْبِيرٍ آخرَ أقول حُليّ الخيامِ غير حليّ الدُّورِ والقصُورُ "فكذَلِكَ المعَانِي وأخذُها واستِعْمَالُهَا".

والاقتراحَاتُ الّي توصّلَ إليها العلويُّ ارتكزَ فيها على ذَوْقِهِ الفنّيِّ الرّفيع، فسنّ بذلك وسائلَ يحتاجُهَا من يتبنّونَ الذَّوق الفنّيّ في النَّقْدِ.

بقي أن أشير إلى أنّ ابنَ طباطبا عند تعرّضِهِ لقضيّة الأخْذِ أثارَ قضيّة ازدهار الحركة النَّقديَّة وقتئذٍ، مُؤكّداً على أنّ أهلَ زمانه كَانُوا متربّصين بالنّظْم، ولا يغفِلُونَ جانباً من جوانبه وفي هذا قال: "والشُّعرَاءُ في عصْرِنَا إنَّمَا يثابُونَ على ما يُستحسنُ من

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص114.

لطِيفِ ما يُوردُونَهُ من أشعَارِهِمْ..."(1)، "..فأبرزَهَا في أحسَنَ من الكسْوَةِ الَّتِي علَيْهَا لم يُعَبْ"(2)، "ويحتَاجُ من سَلَكَ هذِهِ السَّبِيلَ إلى إلطَافِ الحيلَةِ وتدقِيقِ النّظَرِ...والبصراءِ بها"، "فإنْ أتَى بما... المملُولِ"(3).

إنَّ العلويَّ في تناوُلِهِ لقضيَّةِ الأحد كان مُوضوعيًا إلى حدٍّ بعيدٍ، إذ أنصَف القدماء والمحدثين، فإنصافه القدماء يظهرُ في تأكيدهِ على سبقهِم للمعاني، وصدقِهِم في التَّعبيرِ عنها لصدورها عن طَبْعٍ صَحيحٍ (4)، أمّا إنصافه للمحدثين فيتجلّى في التِماسِ الأعْذَارِ لهم، لأن طبعَهُم اضطرب وطُولِبوا بما ليس في مقدُورِهِم، وكما يتجلّى في السَّعي الأعْذَارِ فم، لأن طبعَهُم اضطرب وطُولِبوا بما ليس في مقدُورِهِم، وكما يتجلّى في السَّعي لحلِّ أزمَتِهِم، فدفعهم بذلك إلى الابتِكارِ والتَّحديد والتَّميُّزِ، وأنقذهم من السقوطِ في فخِّ الاجترارِ والحاكاةِ، فلبوا ذَوْق عصرهم، وماشوا في شعرهم التّمدن الذي عرفَه العصر العبَّاسيُّ (5).

وخلاصةُ القول أنَّ الشّاعِرَ مطالبٌ بالمعاني الجديدةِ الَّتي تُقنِعُ السَّامع وترضيه، غير أنَّها نفدت في عصره، لهذا أجَازَ العلوِيُّ له أخذَ معانِي السّابقين وحثّه على "تُوظِيفِ خَاصيَّةٍ ذِهنيَّةٍ هي خَاصيَّةُ الذّكاءِ عند تناوُلِ المعَانِي اللّطِيفَةِ المطرُوقَةِ، فهي القادِرَةُ على الإخْفاءِ الفنيِّ لهذه المعانِي ومن ثَمَّ يمكِنُ نسبتُهَا إليه دُونَ اتّهامٍ أو اعتِرَاضٍ " (6)، ولم يترك

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص47.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص112.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه- ص113.

<sup>4)-</sup> ينظر الاتجاه النقدي عن ابن طباطبا: ص86.

<sup>5)-</sup> ينظر تاريخ النقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص139.

<sup>6)-</sup> الصّنعة الفنّية: ص93.

هذَا الإخفَاءَ مبهماً بل رسمَ "استراتيجيَّةً للشّاعِرِ المحدَثِ، يَعْمَدُ من خلالِهَا إلى التّعميَّةِ والتّضلِيلِ على المعَانِي المسرُوقَةِ الَّتِي أَلِحَاًهُ إليهَا ذَهَابُ القدَمَاءِ بكلّ فَضِيلةٍ"(1).

وهذا المقياسُ بدوْرِهِ فرضَ على العَلَوِيِّ اعتمَادَ حدُودِ المنهج الفنّيِّ، إذ مالَ إلى الجَانِبِ التَّقريريِّ الوصفيِّ الخاضِعِ للذّوق، فذوْقُهُ الفنّيُّ الرَّفيعُ هو دون شكِّ الَّذي أَفْضَى به إلى هذا الطَّرْح، وكذلك المورُوثُ الثَّقافيُّ الشّعريُّ الَّذي يحمِلُهُ قد أتَاحَ لحسِّهِ المتأمِّلِ أن يهتَدِي إلى حلِّ للمحنَةِ الخانقَةِ، وما أبداه من رؤًى قد كَانَ له- حَتْماً- صَدًى في السَّاحة النَّقديَّة، وقد أعْتُمِدَتْ من قبل نقّاد المنهج الفنَّيِّ.

### المبحث السادس:

#### التشسه:

قد تعرَّضَ ابن طباطبا العلويُّ في عياره إلى التَّشبيهِ وأولاه اهتماماً كبيراً، حتَّى يُتمّ للشَّاعر المحدَثِ كلَّ الأدوات الَّتي تمكِّن من النَّظم وتكمّل مبدأ الصَّنعة الَّذي نادى به، فالشّعرُ عنده يقومُ بالأساسِ على الاقتداءِ بالقدمَاءِ، وانتهاج نهجهِمْ في بناء القصيدةِ، لأنَّهُمْ أتوا بالأنموذَج المتكاملِ، وكانت عنايتُهُمْ بالتَّشبيه كبيرةً، إذْ لا يكادُ الشَّاعر منهم يُخرجُ بيتاً إلاَّ وضمّنه تَشبيهاً حسيّاً مَأْخوذاً من البيئةِ، يشع عَفُويةً وصِدْقاً "شِعْرُ العَرَب

<sup>1)-</sup> مجلة جامعة أمّ القرى للبحوث العلمية المحكمة:إشكالية الاحتذاء في المعنى الشّعري عند عبد القاهر الجرجاني مقال للدّكتور صالح بن سعيد الزّهراني- العدد15-1997-ص 258.

الأَقْدَمِينَ اعْتَمَدَ علَى التَّشْبِيهِ كَثيراً، ولكنَّهُ التَّشبِيهُ العَادِي الَّذي لا غُلُوَّ فيه ولا تجاوُزَ على الرَّغم من الدَّقَةِ المتناهيّةِ في التَّشبيهِ عند الشَّاعِرِ الجاهليِّ..."(1).

إنَّ عنايَة القدماءِ بالتَّشبِيهِ هي الَّتي فرضَتْ على العلويِّ أن يفصلَ القوْلُ فيه، حتَّى تكونَ الصُّورةُ أمام الشَّاعر المحدث واضِحةً كلَّ الوضوح، وقد عُدَّ قولُهُ هذا من أحسنِ الأقوالِ في التَّشبِيهِ وقتئذٍ وأكثرِهَا شمولاً "ولا نَستطِيعُ أنْ نَلومَ ابنَ طباطبا في هذا التَّقْصِيرِ فالدِّرَاسَاتُ الأسلوبيَّةُ لا تزالُ في مراحلِهَا الأولَى، ولم يسبقهُ من حدَّدَ جوانِبَ التَّشبِيهِ وأركانَهُ، وضرُوبَهُ ومن فصَّلَ فيه، بلْ كانَتْ كُلُّ دراسَاتِ سابقِيهِ الَّتِي تَتَعرَّضُ للتَّشبيهِ تَتَنَاولُ جوانبَ منه وتُغْفِلُ أحرى، وربَّما كانَ أكثرَهُمْ تحديداً وتعديداً وتعديداً" (2).

وهذا يقودُ إلى القول بأنّه أمدَّ المنهجَ الفنِّيَّ بمقوّمٍ جديدٍ، يُسْهم بدوره في تنمية الذَّوق الفنّيِّ عند الآخرين، وسيرتكزون عليه في نظم الأشعار أو تَقْويمِها.

إنَّ حدِيثَ ابنِ طباطبا عن التَّشبيه كحديثهِ عن المقاييسِ الأخرَى، لا نجدهُ في موضِعٍ بعينه، بلْ يتخلَّل الكتابَ من البدايَةِ حتَّى النِّهاية، وأوَّل التفاتَهِ منه لهذا المقياسِ نجدُها في مستهلِّ العيار، وهذا عند تعرِّضِهِ لأدواتِ الشِّعرِ، إلاَّ أنَّها التفاتةُ مجملةُ لا تفصِيلَ فيها "...واحتنَابِ ما يُشيئهُ من سَفْسَافِ الكلاَمِ وسخيفِ اللَّفْظِ، والمعَانِي المُسْتَبْرَدَةِ، والتَّشبيهَاتِ الكاذِبَةِ والإشارَاتِ الجهُولَةِ، والأوصَافِ البعيدَةِ... "(3).

<sup>1)-</sup> الاتحاه النقدي عند ابن طباطبا: ص59.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري: ص141.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص42.

ثمّ ما يلبثُ أنْ يباشِرَ في الشّرح والتّفصِيل والتّوضيح، إذ خصّص قسماً من كتابهِ للتَّشبيه مبيّنا السُّنّةَ العربيّةَ فيه وفي هذا يقول: "واعلمْ أنَّ العَرَبَ أودَعَتْ أشعارَهَا من الأوصَافِ والتَّشبيهَاتِ والحكَم ما أحاطَتْ به معرفتُهَا، وأدرَكَهُ عِيَانُهَا، ومرَّتْ به تجاربُهَا، وهُمْ أهلُ وَبَرِ، صُحُونُهُمْ البوادِي وسقُوفُهُمْ السَّماءُ، فليسَتْ تعْدُو أوصافُهُمْ ما رأُوهُ منْهَا وفِيهَا، وفي كُلِّ وَاحِدَةٍ منهما في فصُولِ الزَّمانِ على احتلاَفِهَا من شِتَاءِ، وربيع، وصَيفٍ، وخَريفٍ، من مَاء، وهَواء، ونَار، وجَبل،ونَباتٍ، وحَيوانٍ، وجَمادٍ، ونَاطِق، وصَامِتٍ، ومُتَحرَّكٍ، وسَاكِن، وكُلُّ مُتولَّدٍ من وقتِ نُشُوئِه، وفي حَال نموِّهِ إلى حال انتهائِهِ فتضمَّنَتْ أشعارُهَا من التَّشبيهَاتِ ما أدرَكَهُ من ذلِكَ عيانُهَا وحسُّهَا، إلى ما في طَبَائِعِهَا وأَنفُسهَا من محمُودِ الأخلاَق ومذمُومِهَا، وفي رخَائِهَا وشدَّتِهَا ورضَاهَا وغضَبِهَا، وفرجِهَا وغمِّهَا، وأمنها وحوفِها، وصحَّتِها وسقمِهَا، والحالات المتصرَّفَةِ في خلقِهَا من حال الطُّفُولةِ إلى حال الهرم، وفي حال الحيَاةِ إلى حَال الموْتِ، فشبَّهَتْ الشَّىءَ بمثلِهِ تَشْبيهاً صَادقاً على ما ذهبَتْ إليه في مَعانيهَا الَّتي أرادتْهَا، فإذا تأمَّلْتَ أشعارَهَا وفتّشْتَ جَميعَ تَشبيهَاتِهَا وجدتَهَا على ضُروب مختَلِفَةٍ تتدرَّج أنواعُها، فبعضُهَا أحسَنُ من بعض، وبعضُهَا ألطفُ من بَعض، فأحسَنُ التَّشبيهَاتِ ما إذا عُكسَ لم ينتَقضْ، بل يَكونُ كلّ مشبّهٍ بصَاحبه مثلَ صَاحبهِ، ويكونُ صاحبُهُ مثلَهُ مشتَبهاً به صورَةً ومعنّى، وربَّما أشبَهَ الشَّيءُ الشَّيءَ صورَةً وخالفَهُ معنَّى وربَّمَا أشبهَهُ مَعنَّى وخالفَهُ صُورةً، وربَّمَا قاربَهُ ودَاناهُ أو شَامَّهُ وأشبهَهُ مِحازًا لا حَقيقةً "(1).

<sup>1)-</sup> عيار الشّعر: ص48.

قد تنبَّه العلوِيُّ بعد تأمِّلهِ للشِّعر القديمِ إلى أنَّ تشبيهَهم وليدُ البيئة، فيها شبّ وتَرعرعَ، ويخضعُ خضُوعاً مطلقاً للإدراك الحسِّيِّ، مشيراً إلى أنَّه إسقاطُ للصُّور كما هي بكلّ أمانةٍ "فتضمّنَت أشعارُها من التَّشبيهَاتِ ما أدرَكَهُ من ذلك عيانُهَا وحسُّهَا".

ويَبدُو أَنَّهُ فَتَشَ الشِّعرَ القديمَ ومحصَّه تمحيصاً، فخلُصَ إلى أنَّ هذا التَّشبيه أقسامٌ، معتمداً في هذا على الإجمال ثُمَّ التَّفصيل، فالإجمال بُحده في موضعين:

الأوَّل في المقدَّمة إذْ قال: "فأمَّا ما وصفَتْهُ العربُ وشبَّهَتْ بعضَه ببعضٍ، فما أدركَهُ عيانُهَا، فكثيرٌ لا يُحصرُ عددُه وأنواعُه كَثيرةٌ، وسنذكُرُ بعضَ ذلك ونبيّنُ حالاتِه وطبقاتِهِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى "(1).

أمَّا الموضعُ الثَّاني فنجده في قسم التَّطبيقِ عندما باشَرَ النّبيينَ الَّذي ذَكَرَهُ في القول السَّابق، وَقَدْ قالَ في مُستهَلِّهِ "والتَّشبيهاتُ على ضُروبٍ مختلِفَةٍ، فمنها تَشبيهُ الشَّيءِ بالشَّيءِ صُورةً وهيئةً، ومنها تَشبيهُهُ به مَعْنَى، ومنها تَشْبيهُهُ به حَركةً وبطءًا وسرعةً، ومنها تشبيهُهُ به صوتاً، وربّما امتزجَتْ هذه المعاني بعضها ببعضٍ... "(2).

أمَّا التّفصيلُ فنحدُهُ بعد القول المذكُورِ آنفاً، إذ يذكرُ العلويُّ ضَرَّبَ التَّشبيه ويدعَمهُ بما يلائمُه من أشعار الفحُول وهذه الأضربُ هي:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص49.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص56.

-تشبيه الشّيء بالشّيء صورة وهيئة: ومما استشهَدَ به في هذا الضَّربِ شعرُ "امرئ القيس:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطِّيْرِ رَطباً ويَابساً لَدَى وَكرِهَا العُنَّابُ والحَشَفُ البَالِي وَكَرِهَا العُنَّابِ والحَشَفُ البَالِي وَكَوْهَا العُنَّابِ والحَشَفُ البَالِي وَكَوْهَا العُنَّابِ والحَشَفُ البَالِي وَكُولِهِ:

كَأَنَّ عيـُونَ الــوَحْشِ حــولَ حبائِنَا وأَرْحُلِنَا الجَــزْعُ الَّــذي لم يَثْقــبِ<sup>(1)</sup> يَثْقــبِ<sup>(1)</sup>

-تشبيه الشّيء بالشّيء لونا وصورة: ومما استدلّ به "قولُ امرئِ القَيْسِ يصفُ الدّرعَ:

وَمَسْرُودَةَ السَّكِّ مَوْضُونةً تَضَاءَلُ فِي الطَّيِّ كَالمْبْرَدِ

تَفِي ضُ عَلَى الْمَرْءِ أَرْدَانُهَا كَفَيْ ضِ الْأَتِيِّ عَلَى الجُدْجُدِ

يَحْلُو بِقَادِمتَيْ حَمَامَةِ أَيْكَةٍ بَرَدًا أُسِفَّ لَثَاتُهُ بِالإِثِمِدِ
كَالْأُقْحُوانِ غَدَاةَ غِبِّ سمائِهِ جَفَّتْ أَعَالِيهِ وَأَسْفُلُهُ نَدِي"(2)

نَـــدِي"<sup>(2)</sup>

-تشبيه الشّيء بالشّيء صورة ولونا وحركة وهيئة: ومن شواهده على هذا الضَّرب "قول الشّمّاخ:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 56.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص57.

لِلْيَلَى بِالعُنَيْزَةِ ضَوْءُ نارٍ تُلُوحُ كَأَنَّهَا الشِّعْرَى العبُورُ اللَّيْ فِي العبُورُ إِذَا مَا قُلْت أَخْم دُهَا زَهَاهَا سَوَادُ اللَّيْ لِ والسِّيت ُ الدَّبُورُ وقول امرئ القيس:

جمعت ردینیا کأن سنانه سنا لهب لم یتصل بدخان"<sup>(1)</sup> بدخان"<sup>(1)</sup>

-تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئة: ومما استشهد به هنا قول "عنترة:

وَتَرَى الذُّبَابَ بَهَا يُغَنِّي وَحْدَهُ هَزِجًا كَفِعْلِ الشَّارِبِ المَتَرَنِّمِ عَلَى الذِّنَادِ الأَجْذَمِ غَرَدًا يَحُلُّ ذِرَاعَ لَهُ بَذِرَاعِ لِهِ قَدْحَ الْمُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْذَمِ وَقَالَ الأَعشي:

غَرَّاءُ فَرْعَاءُ مَصْقُولٌ عَوَارِضُهَا تَمْشِي الْهُويْنَى كَمَا يَمْشِي الوَجِيُّ الوَجِلُ كَا أَنَّ مِشْيَ الْهَوِيْنَى كَمَا يَمْشِي الوَجِيُّ الوَجِلُ كَانَّ مِشْيَ تَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مِنْ السَّحَابَةِ لاَ رَيْتُ ولاَ عَجَالُ" (2) عَجَالُ" عَجَالُ" عَجَالُ" (2)

-تشبيه الشّيء بالشّيء معنى لا صورة: ويبدو أنَّ ابنَ طباطبا قدْ توصَّلَ إلى أنّ هذا الضَّربَ قد حازَ على حصّةِ الأسدِ من التَّشبيهات القَديمةِ، خاصَّةً وأنَّ له صِلَةً بالأحلاق العربيَّةِ.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص58.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص59.

وهذا جعلَهُ يُورد جلِّ الحالاتِ الَّتِي استعمَلَتِ العرَبُ فيها مثْلَ هذا التَّشبيهِ "...فكتَشْبيهِ الجُوَّادِ الكثِير العطَاء بالبحْر والحَيَا، وتشْبيهِ الشُّجَاع بالأسَدِ، وتشبيهِ الجميل الباهِرِ الحسنْنِ الرَّوَاءِ بالشَّمْسِ، وتَشْبيهِ المهيبِ الماضِي في الأمُورِ بالسَّيْفِ، وتشْبيهِ العَالِي الهمِّةِ بالنَّحْم، وتَشْبيهِ الحَلِيم الرّكِين بالجبَل... وتشبيهِ أضدَادِ هذهِ المعَاني بأشكَالِهَا على هَذَا القيَاس، كاللَّئيم بالكَلْب، والجبَانِ بالصِّفَرْدِ، والطَّائِش بالفرَاش، والذَّلِيل بالنَّقدِ وبالوَتَدِ، والقَاسِي بالحدِيدِ والصّحْر. وقدْ فازَ قومٌ بخِلال شُهرُوا بما من الخير والشَّرِّ وصَارُوا أعلاماً فِيهَا، فربّما شُبِّهَ بهم، فيكُونُونَ في المعَاني الَّتي احتوَوْا عليها، وذُكرُوا بشُهرتِهَا نجوماً يُقتَدَى هم، وأعْلاَماً يُشَارُ إليهم، كالسَّمَوْأَلِ في الوفَاء، وحاتم في السّخاء، والأحنفِ في الحِلم، وسحبانَ في البلاغةِ، وقسِّ في الخطابةِ، ولقمانَ في الحكمةِ، فهم في التَّشبيه يجرون مَجْرَى ما قدّمنا من البحر، والحيا والشَّمس والقمر والسَّيف، ويكون التّشبيهُ بهم مدحاً كالتّشبيه بها، وكذلك أضدادُها وقومٌ يُذَمُّونَ فيما شُهروا به، يُشبّه بهم في حال الذَّم، كما يُشبّه بمؤلاء في حال المدح: كباقل في العيِّ، وهَبَنَّقَةَ في الحمق، والكُسَعِيِّ في النَّدامةِ، والمَنْــُزوف ضَرْطاً في الجبن، فالشَّاعرُ الحاذقُ يمزجُ بينَ هذِهِ المعاني في التَّشبيهات..."(1).

وقد أورد العلويُّ بعد عرضه للصّفات الَّتِي تدورُ عليها التَّشبيهاتُ العربيَّة، طائفةً من الأبيات الشِّعريَّة، والّتِي تؤكّدُ طرحَه وتدعم فكرتَه ومن ذلك "قول النَّابغة: أَ لُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورةً تُورِي كُلُّ مُلكِ دُونَها يَتَذَبْذَبُ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص62،61،60.

فإنَّكَ شَمْسَ والمُلُسوكُ كَوَاكِبٌ إِذَا طَلَعَتْ لَم يَبْدُ مِنْهُنَّ كُوْكُبُ وقوله أيضاً:

وإنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَالَى عَنْكَ وَاسِعُ تَمُدُّ بِهَا أَيْدٍ إِلَيْكَ نَوَازِعُ"(1) نــوَازغُ"(1)

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْركِي

خَطَاطِيفُ حُجْنُ فِي حِبال متِينَةٍ

-تشبيه الشّيء بالشّيء حركة وبطءًا وسرعة: وقد اسشهد بقول "الشّمّاخ:

و كلُّ اللُّودِوليِّ غَيْرَ مَطْرُودِ كَدِّةِ الطُّودِوليِّ غَيْرَ مَطْرُودِ

وقول امرئ القيس:

مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبل مُدْبر معاً كَجُلْمُودِ صخْر حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَل

أَصَاح تَرى برْقاً أُريك وَمِيضَةُ كَلَمْح اليَدَيْن فِي حَبِيٍّ مُكَلَّل ا"(2) مُكَلَّلِ ال(2)

-تشبيه الشّيء بالشّيء لونا: ومَّا استدلّ به لهذا الضرب "قول زهير:

زَجَرْتُ عَلَيْهِ حُرَّةً أَرْحَبِيَّةً وَقَدْ صَارَ لَوْنُ اللَّيْلِ مثْلَ الأَرْنْدَج

وقول امرئ القيس:

عَلَى يَّ بِأَنْ وَاعِ الْهُمُ وَم لِيَبْتَ لِي "(3) وَلَيْل كَمَوْجِ البَحْــرِ أَرْخـــَى سُدُولَــهُ ليَبْتَلِي "(3)

1)- عيار الشعر: ص63.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص65.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص66.

-تشبيه الشّيء بالشّيء صوتا: وممَّا مثّل به "قول الشّمّاخ:

كَ أَنَّ نَهِي فَ هُ نَّ بَكُ لِّ فَ جِّ إِذَا ارْتَحَ لُوا تَ أُوَّهُ نائِحَ اتِ (1) إِنَّ الأَمثلِةَ الَّتِي استشهدَ بِهَا العلويُّ فِي ضُروبِ التَّشبيهِ هذه، لها صِلةٌ وثيقةٌ بما أَرْشَدَ إليه من صَنعةٍ وتمرّسٍ على الشِّعر القَديم، وهذا الاختِيَارُ منه جعلَهُ لا يَخرجُ عن تَقاطيع المَنهج الفنِّيِّ، فذوْقُه قد فحَصَ الأشعارَ، وتَوصّلَ إلى هذا التَّقسيم.

والمتفحّص لما أوردْتُهُ من أمثلةٍ، سيتوصَّل إلى نَتِيجةٍ واحدةٍ، وهي أنَّ الأشعَار من الشّعر القَدِيمِ وبالأحصِّ الجاهليِّ، زِدْ على هذا فهي للفُحُولِ الّذين بَلَغُوا شأوًا في سماءِ الشِّعرِ، وما دامت للفُحُولِ، وما دامت مِن احتيارِ ابنِ طَبَاطَبَا فهي بالتَّأكِيدِ من التَّشبيهاتِ الحسنَةِ الَّتِي يَجبُ على الشَّاعِرِ المُحْدَثِ التَّأسِّي بها حتَّى يستقِيمَ طبعُهُ، ويكتمِلَ التَّشبيهاتِ الحسنَةِ السِّعريَّة الَّتِي يريدُهَا العلويُّ (2)، والنّاقِدُ الفنِّيُّ بدوره سيرتَكِزُ عليها لبناءِ أحكامه الذَّوقيَّةِ، والَّتِي يَنْطَلِقُ في أغلِبها مُمَّا أبدعه القدمَاءُ.

إِنَّ ابنَ طباطبا العلويَّ لم يَقصر ْحديثَهُ عن التَّشبيهِ في موضِعٍ واحدٍ فقط، بَلْ بَحدُهُ في مواطنَ عدَّةٍ من عيارِهِ، وقد ربَطَهُ بالصِّدق، دَاعِياً بذلك الشَّاعر المحدَثَ إلى التِزَامِهِ قدر الإمكَانِ في تشبيهاتِهِ جَرْياً على سنَّة القُدماءِ "...واحْتِنَابِ سَفْسَافِ الكَلاَمِ،

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص67.

<sup>2)-</sup> ينظر الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: ص75.

وسَخِيفِ اللَّفْظِ والمَعَانِي الْمُسْتَبْرَدَةِ، والتَّشْبِيهَاتِ الكَاذِبَةِ أَو الإِشَارَاتِ الجَهُولَةِ" (1)، "فشبّهَتْ الشَّيءَ بمثلِهِ تَشْبيهاً صَادِقاً على مَا ذَهبَتْ إليهِ في مَعَانِيهَا الَّتِي أَرَادَتْهَا" (2).

إِنَّ هذا الصَّدْقَ لا يتأتَّى للشّاعِرِ إلاَّ إذا سَعَى إلى الإيضَاحِ فيما يوظِّفُهُ من تَشْبيهاتٍ بعينِهَا، يعدّها العلويُّ من أصْدَقِ التَّشبيهاتِ بعينِهَا، يعدّها العلويُّ من أصْدَقِ التَّشبيهاتِ وأحْسَنِها.

وأوَّلها التَّشبيهُ الَّذي إذا عُكسَ لم ينتقِضْ أيْ أنَّ الطَّرفَينِ متشابهان تشابهاً تامَّا ولا فرقَ بينهما "فأحسنُ التَّشبيهاتِ ما إذا عُكِسَ لم ينتقضْ، بلْ يكُونُ كلُّ مُشبَّهٍ بصَاحِبهِ مثلَ صَاحِبهِ "(3).

أمَّا تَانيهَا فالتَّشْبِيهُ الَّذي تتعدَّد فيه الصِّفَاتُ المشتركةُ بين الطَّرفين، ثمَّا يَزِيدُ من قوَّته، فيحسنُ الشِّعرُ به "وربَّما امتزَجَتْ هذِهِ المعَانِي بعْضُها ببَعْضٍ فإذَا اتَّفَقَ في الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ معْنيَانِ أو تَلاَثةُ مَعَانٍ من هذِهِ الأوصَافِ قَوِيَ التَّشْبيهُ، وتأكّدَ الصِّدْقُ فيهِ وحسن الشَّيءِ معْنيَانِ أو تَلاَثةُ مَعَانٍ من هذِهِ الأوصافِ قوي التَّشْبيهُ، وتأكّدَ الصِّدْقُ فيهِ وحسن الشَّعرُ به للشَّواهِدِ الكَثِيرةِ المؤيِّدةِ لَهُ"(4).

وأمَّا ثالثُ هذه التَّشبيهَاتِ فالتَّشبِيهُ الَّذي يقُومُ الصِّدقُ فيه على الأدَاةِ، فإنْ كانَتْ "كأنَّ" أو "الكاف" كَانَ صَادِقاً صدقاً حقيقيّاً، أمَّا إن كانت "تكاد" أو "تخال" فهو مقاربٌ للصِّدق "فما كَانَ من التَّشْبِيهِ صَادِقاً قلْتَ في وصْفِهِ كَأَنَّهُ أو قُلْتَ كَكَذَا،

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص42.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص48.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص49.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص56.

وما قَارَبَ الصّدْقَ قلْتَ فيه تَرَاهُ أو تَخَالُهُ أو يكَادُ، فمن التّشبيهِ الصّادقِ قولُ امريِّ القيس:

نَظَرْتُ إِلَيْهِا والنَّحُومُ كَأَنَّها مَصَابِيحُ رُهْبَانٍ تُشَبِّ لَقُفَّالِ" (1) وهذا الاغْتِبَارُ الَّذي قسّمَ على أساسِهِ التّشبية لا يخلُو من تأثّريّةٍ وذَوْقيّةٍ، فذَوْقَهُ الفنّيّ الرّفيعُ هو الّذِي قادَهُ إلى هذا الحكْمِ وهو لا يَعْنِي مُطْلَقاً أنَّ تَشبِيهاتِ القدَماءِ كلّها الفنّيّ الرّفيعُ هو الّذِي قادَهُ إلى هذا الحكْمِ وهو لا يَعْنِي مُطْلَقاً أنَّ تَشبِيهاتِ القدَماءِ كلّها صادقةٌ صِدْقاً مكتملاً بل هناك من فَرَضَ عليه الإبَداعُ مجانبة الصّدق، فأفرط في تشبيههِ "ومعَ هذا فمن كانَ قبلنا في الجاهليّةِ الجُهلاء، وفي صَدْرِ الإسلامِ من الشُّعرَاءِ كَانُوا يؤسّسُونَ أشعارهُم في المعانِي الَّتِ رَكِبُوهَا على القَصْدِ للصّدْقِ فيها مَدياً وهِجَاءً، وافتخاراً ووصْفاً، وترغِيباً وترهِيباً، إلاَّ مَا قدْ احتَمَلَ الكذِبَ فيه في حُكْمِ الشّعرِ من الإغْرَاق في الوصْف والإفراطِ في التَشْبيهِ" (2).

إنَّ العلويُّ قد أورد أمثلةً متنوِّعةً عن التَّشبيهات الحسنة -كما قلت - إلاَّ أنَّه لم يَرَ ذلك كَافياً، ودفعَهُ حسّه الفنّيُّ، وذوقُه الرّفيع الحريصُ إلى إيرَادِ طائفةٍ من التَّشبيهاتِ السَّيِّةِ حتَّى تكتمِلَ الصُّورة أمام الشَّاعرِ المحدَث، فيقتدي بالمحسنِ، ويتحنَبَ إساءَة السَّيِّةِ حتَّى تكتمِلَ الصُّورة أمام الشَّاعرِ المحدَث، فيقتدي بالمحسنِ، ويتحنَبَ إساءَة المسيء، والشَّيء نفسه بالنسبة للنّاقد الذَّوقيّ، إذ سيجدُ بين يديه الشَّيء وضده، فيسهلُ عليه إصدارُ الأحْكام، وقد سمّى هذه الطَّائِفة بالتَّشبيهاتِ البعيدة، مُعتبراً أنّ أصحَابَها لم يلطفُوا فيها، ولم يعبرُوا عنها تعبيراً سَلساً سهلاً، وممَّا مثّل به "قول النَّابغة:

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص62.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص47.

تَخْدَى هِنْم أَدْمٌ كَانَّ رِحَالَهَا عَلَقٌ أُرِيقَ عَلَى مُتُونِ صُوارِ وقول زهير بن أبي سُلمى:

فَزَلَّ عَنْهَا وَأَوْفَى رَأْسَ مَرْقَبَةٍ كَمَنْصِب العِتْر دَمَّى رَأْسَهُ النَّسُكُ اللهُ النَّسُكُ اللهُ

وسموُّ الذَّوقِ عند العلويِّ، والتزامُهُ بقواعِدِ المنهج الفنِّيِّ قد جعلاَهُ ينبّه الشَّاعر المحدَثَ إلى قضيَّةٍ خَطيرةٍ، وهي قضيَّةُ التَّعجّل في الحكْمِ على تشبيهاتِ القدماء ونبذِهَا، فرغم أنَّه دَعَاهُ مُسبقاً إلى الدّربة والاطّلاَعِ على القديمِ بكلّ أشكالِهِ إلاَّ أنّه لم يَرَ ذلك كَافياً.

فهاهُو مرّةً أحرى يدعُوهُ إلى البحثِ والتَّمحِيصِ بفطنةٍ في حبايا الشِّعْرِ القديم ليقفَ على حقيقَةِ التَّشبيه "فإذَا اتَّفَقَ لك في أشعَارِ العَرَبِ الَّتِي يُحتَجُّ هِمَا تَشْبيهُ لا تَتَلقَّاهُ بِالقَبُولِ أو حكَايَةٌ تَسْتَغْرِبُهَا فابحَثْ عنْهُ ونَقِّرْ عن معناهُ، فإنَّكَ لا تعْدَمُ أنْ تجِدَ تحتَهُ حَبِيئةً إِذَا أَثْرَتَهَا عرفْتَ فَضْلَ القَوْمِ هِمَا، وعَلِمْتَ أَنّهُمْ أَدَقُّ طَبْعاً من أنْ يلفِظُوا بكلامٍ لا مَعْنَى إذا أثرتَها عرفْتَ فَضْلَ القَوْمِ هَمَا، وعَلِمْتَ أَنّهُمْ أَدَقُ طَبْعاً من أنْ يلفِظُوا بكلامٍ لا مَعْنَى تحتَهُ، وربّما خفِي علَيْكَ مَذْهبُهُمْ في سُننٍ يَستعمِلُونَهَا بينَهُمْ في حَالاَتٍ يصفُونَهَا في أَشْعَارِهِمْ، فلا يمكننكَ استِنْبَاطُ ما تحتَ حكاياتِهِمْ ولا تَفَهُّمُ مُثُلِهَا إلاَّ سَمَاعاً، فإذَا وقَفْتَ على مَا أَرَادُوهُ، لَطُفَ مَوْقَعُ ما تَسْمَعُهُ من ذلِكَ عِنْدَ فَهْمِكَ "(2).

هذا القولُ فيه تأكيدٌ على أنَّ القدماءَ كانَ لهم طبْعٌ راقٍ قلَّما يلحقه الزَّيْعُ، وإنْ وَجَدَ المحدث غَرابةً في أشعارِهِمْ أو لُبْساً، فهذا مَردودٌ إلى جهلِهِ بعصرِهِمْ، وما اصْطَلَحُوا

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص126.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص49، وينظر ابن طباطبا الناقد: ص63.

عليه من مَفَاهيمَ وأعرافٍ، وهذا الجهلُ لا يُعالج إلاَّ بالاعتمَادِ على مَنهجيّةِ الصَّنعَةِ الَّتِ رسَمَهَا العلويُّ، لأَنَّها أحسَنُ سبيلٍ مؤدِّيةٍ إلى الوقوفِ على مَدلولاَتِ الأشعارِ القديمةِ، فإذا وقَفَ المحدثُ على حقيقَةِ القول المَقْصُودَةِ، استحسَنَ هذه التَّشبيهَاتِ واستلطفَهَا؛ وهذه النَّظرَةُ من العلويِّ هي بكلَّ تأكِيدٍ وسِيلةٌ أخرى تُنمّي الحكْمَ النّقديُّ المبنيِّ على الذّوْقِ الفتيّ.

وقد أورد العلويُّ في القسْمِ التَّطبيقيِّ طَائفةً من الأبيَاتِ الشِّعريَّة الَّتِي اشتَملَتْ على خَبيئةٍ، ودلّت على تَفوُّقِ القدماء، وهذا حتَّى يَستنيرَ بِمَا الشَّاعِرُ المحدثُ ومن ذلك "وأمثلة لسُنَنِ العرَبِ المستعْملَةِ بينَهَا الَّتِي لا تُفْهَمُ مَعَانِيهَا إلاَّ سَماعاً كإمساكِ العَرَبِ عن بُكَاءِ قَتْلاَها حتَّى تَطْلُبَ بِثأرِهَا، فإذَا أدركَتْهُ بَكَتْ حِينئذٍ قَتْلاَها، وفي هذَا المَعْنَى:

مَنْ كَانَ مَسْرُوراً بَمَقْتَلِ مَالِكٍ فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بِوجْهِ نَهارِ يَخْدُ لَلْمُ مَسْرُوراً يَنْدُبْنَهُ يَجِدُ النِّسَاءَ حَوَاسِراً يَنْدُبْنَهُ يَالاً سْحَارِ

قَدْ كُـنَّ يَكْنُـنَ الـوُجـُوهَ تَسَتُّـراً فَالآنَ حِيـنَ بَـرَزْنَ للنُّـظَّـارِ يقولُ: منْ كانَ مَسروراً بمَقْتَلِ مالكٍ فليستدِلّ ببُكَاءِ نسَائِنَا وندْبِهِنّ إِيَّاهُ على أَنّا قد أخذْنَا بثأرنا وقتَلْنَا قَاتِلَهُ.

و ككيِّهم إذا أصَابَ إبلَهُمُ العرُّ والجرْبُ، السَّليمَ منها ليذْهَبَ العرُّ عن السَّقِيمِ وفي ذلك يقُولُ النَّابِغَةُ مُتَمَثِّلاً:

يُكَلِّفُ عِيْ ذَنْ عَبِ الْمُرِيِّ وَتَرَكْتُ هُ كَذِي العُرِّ يُكُورَى غَيْرُهُ وهُو رَاتِعُ "(1) رَاتِعُ "(1)

وقد قلت -سابقاً- أنَّ العلويَّ قدْ تَوصَّل إلى أنَّ تَشبيهَاتِ العرَبِ تعتمدُ على "ما أَدْرَكَهُ منْ ذلك عِيَانُهَا وحِسُّهَا"، وقد فَصَّلَ فيها القولَ في قسْمِ التَّطْبِيقِ، ويُضافُ إلى هذا أنَّه تَوصَّلَ كذلك إلى أنّهَا تقُومُ على "مَا فِي طَبَائِعِهَا وأنفُسِهَا من محمُودِ الأخْلاَقِ ومَذمُومِهَا"(2).

وهذا دفَعَهُ إلى إكمالِ حديثه عن التَّشبيهِ بالسَّردِ لهذه المُثُلِ الأخلاقيَّة الَّتِي يُبنَى المدحُ والهجاء عليها "وأمَّا ما وجدَتْه في أخلاقِهَا ومدَحَتْ به سواهَا، وذمَّتْ مَنْ كَانَ عَلَى ضِدِّ حَالِهِ فيه فخِلاَلٌ مَشهُورَةٌ كَثِيرةٌ، منها في الخَلْقِ الجمالُ والبَسْطَةُ، ومنها في الخُلُقِ السَّخَاءُ والشَّحَاءُ والعَقْلُ، والحَرْمُ والعَزْمُ، والوَفَاءُ والعَفَافُ، والبرُّ والعَقْلُ، والأَمانَةُ والقَناعَةُ، والغيْرةُ، والصَّدْقُ، والصَّبرُ، والورَعُ، والشَّكْرُ، والمدَاراةُ، والعَفْوُ... وحِفْظُ الجَارِ وأضدَادُ هذِهِ الخلالِ: البُخلُ، والجُبْنُ، والطَّيشُ، والجهلُ، والغدْرُ، والاغتِرَارُ، والفشلُ، والفُحُورُ، والعقوقُ، والخيَانَةُ، والجِرْصُ، والمهَانَةُ، والكَذِبُ، والهَلَعُ، وسُوءُ الخلُقِ..."(3).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص73- 74.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص48.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص50.

إِنَّ المتأمِّل للقول السَّابق سيصِلُ حتماً إلى أنَّ ابنَ طباطبا العلويَّ قد أَتَى على جُلِّ الصِّفات العربيَّةِ قديمًا، مُعتمداً على حدود التَّقرير الَّذي فرضه عليه المنهج الفنِّيُّ، وهذا حتَّى ينبّه الشَّاعرَ المحدث إليها، كي لا يظنّ أنَّه سَبَقَ إلى توظيفِ صفةٍ من الصِّفات. و لم يترك ابنُ طَبَاطَبَا الأمرَ على هذا النَّحْو، إذ نجدُهُ يشير إلى أنَّ هذه الصِّفَاتِ تخضعُ لظرُوفٍ مُعيَّنةٍ قد تزيد من حسنها، وقد تكُونُ عاملاً في الحطّ بمَنْ اتَّصَفَ بها "ولتِلْكَ الخصَال المحمُودَةِ حَالاَتٌ تؤكَّدُهَا، وتضَاعِفُ حُسنَهَا، وتَزيدُ في جَلاَل المتمسِّكِ بِهَا كَمَا أَنَّ لأَضْدَادِهَا أَيْضاً حَالاتٌ تَزيدُ فِي الحَطِّ مُمَّن وُسِمَ بشَيءِ منهَا، ونُسِبَ إلى استشْعَار مَذْمُومَها، والتمسُّكِ بفاضِحِها، كالجُودِ في حَال العسر مَوقعُهُ فَوقَ موقعِهِ في حَالِ الجِدَّةِ، وفي حَالِ الصّحْو أَحْمَدُ مِنْهُ في حَالِ السُّكْرِ، كَمَا أَنَّ البِخْلَ من الوَافِر القادِر أَشْنَعُ منه مِنَ الْمُضْطَرِّ العاجز، والعفْوَ في حَال المقدِرَةِ أَجلُّ مَوْقعاً منْهُ في حَال العَجْز، والشَّجَاعَةَ في حَال مَبَارَزَةِ الأَقْرَانِ أَحْمَدُ منهَا في حَال الإحْراَجِ ووُقُوعِ الضَّرُورَةِ، والعفّة في حَالَ اعترَاضَ الشُّهَوَاتِ والتَّمكُّن من الهَوَى أفضَلُ منْهَا في حال فُقْدَانِ اللذَّاتِ، واليَأْس من نَيْلِهَا، والقَنَاعةَ في حَال تبرّج الدُّنْيَا ومطَامِعِهَا أَحْسَنُ منها في حَال اليَأْس وانقِطَاع الرَّجَاء منها، وعَلَى هذَا التَّمْثِيل جمِيعُ الخصَال الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، فاستعمَلَتْ العَرَبُ هذِهِ الخِلاَلَ وأَضدَادَهَا ووَصَفَتْ بِما في حَالَيْ المدْح والهجَاء، مع وَصْفِ ما يُسْتَعَدُّ به لها، ويُتهيَّأُ لاستْعْمَالِهِ فيها، وشعَّبَتْ منْهَا فُنُوناً من القَوْل، وضُرُوباً من الأمثَال وصُنُوفاً من التَّشبيهَاتِ"(1).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص51.

وقد نبّه الشَّاعِرَ المحدَثَ إلى ضَرُورَةِ التزامِهِ عند حديثِهِ عن مُقتَضَى الحالِ، لأَنَّه يجعلُ وقد نبّه الشَّاعِرَ المحدَثَ إلى ضَرُورَةِ التزامِهِ عند حديثِهِ عن مُقتَضَى الحالِ، لأَنَّه يجعلُ الكلاَم بليغاً "ومِنْ أحسَنِ المعَانِي والحكايَاتِ في الشِّعْرِ وأشدِّهَا استفْزَازاً لمنْ يسْمَعُهَا... والتَّعرِيضِ الخفِيِّ اللّذِي يَكُونُ بخفَائِهِ أبلَغَ في معنَاهُ من التَّصرِيحِ الظَّاهِرِ الّذِي لا سِتْرَ دُونَهُ"(1).

و لم يفصّل العلويُّ في التَّعرِيضِ، بل اكتفى بالشَّواهِدِ الشِّعريَّة الَّتِي بيّنت ما يريدُهُ "أُمَّا التَّعرِيضُ الَّذي يَنُوبُ عن الإَطَالَةِ فكقُولِ "أُمَّا التَّعرِيضُ الَّذي يَنُوبُ عن الإِطَالَةِ فكقُولِ عَمْرُو بن مَعَدٍّ يَكربَ:

فَلَو أَنَّ قَوْمِي أَنْطَقَتْنِي رِمَاحُهُمْ نَطَقْت وَلَكِنَّ الرِّمَاحَ أَجَرَّتِ أَكُو أَنَّ قَوْمِي اعتنوا في القِتَالِ، وصَدَقُوا المصافَّ، وطَعنُوا أعْدَاءَهُمْ برِمَاحِهِمْ أيْ لو أنَّ قومِي اعتنوا في القِتَالِ، وصَدَقُوا المصافَّ، وطَعنُوا أعْدَاءَهُمْ برِمَاحِهِمْ فأنطقتني بمدْحِهِمْ، وذِكْرِ حسْنِ بلائِهِمْ نَطَقْتُ، ولكنَّ الرّمَاحَ أجرَّت أيْ شقَّت لِسَانِي كما يُحرُّ لسَانُ الفَصِيل، يُريدُ أسكَتتني وكقول الآخر في معناهُ:

بَنِي عَمَّنَا لاَ تَذْكُرُوا الشِّعْرَ بَعْدَمَا دَفَنْتُمْ بِصَحْرَاءِ الغَمِيرِ القَوَافِياَ وكقول الآخر:

لَعُمْرِي لَنِعْمَ الحَيُّ حَدِيُّ بَنِدِي كَعْدِ إِذَا نَدْزَلَ الخَلْخَالُ مَنْزِلَةَ القُلْبِ الْعُمْرِي لَنِعْمَ الحَيُّ عَدْتُ الخَلْخَالِ فأبدَتْ ساقَهَا وشَمَّرتْ للهرَبِ..."(2).

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص55.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص70.

وقد خَتَمَ العلويُّ هذا التَّفصيلَ بالإشارة إلى أنَّ الأمثلةَ الَّتِي ساقَهَا تابعةٌ للتَّشبيهِ "...فهذِهِ أمثلةٌ لأنواع التَّشبيهاتِ الَّتِي وعدْنَا شرْحَهَا"(1).

وهذا الاختيارُ منْهُ لا يَحِيدُ فيهِ أيضاً عن مَنْحَى الاتِّجاهِ الفنِّيِّ، وهو هُنَا لم يعلّلْ، بل اكتفى بالذَّوْقِ والتَّأْثُريَّةِ، سائراً بذلك في نَفْسِ المنحى الَّذي اعتمدَهُ النّاقد الجاهِلِيُّ.

# المبحث السابع:

# عيار الشعر:

قدْ تطرّقَ ابنُ طَبَاطَبَا إلى قضيّةِ "عيار الشّعر" في قسْمٍ من كتابه محدّداً أهمَّ المقاييسِ الَّتي تمكّنُ من الحكمِ على جيّد الشِّعر ورديئِهِ، "وعيارُ الشِّعرِ أنْ يورَدَ على الفهْمِ الثَّاقِبِ فما قَبِلَهُ واصطَفَاهُ فهُو وَافٍ، ومَا مجَّهُ ونَفَاهُ فهُو نَاقِصٌ "(2).

يَتبيّنُ من هَذَا القَولِ أَنَّ العلويّ يَعْتَدّ بالعقل، ويعتبرُهُ أُوّلَ مقياسٍ يُقاس به الشِّعر، فتُقدر قيمتُه، فبعد أَنْ نبّهَ إلى ضرورة اعتمادِهِ في النَّظم، ها نحن نجدُهُ مرّةً أحرى يربطُ إبداعَ الشَّاعر به "الشّعرُ في نظرِ ابنِ طَبَاطَبَا عملٌ عقليٌّ خالصٌ، لذلك فإنَّ تأثيرَهُ عملٌ عقليٌّ خالصُّ".

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص72.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص52.

<sup>3)-</sup> النقد الأدبي في آثار أعلامه: ص215.

فالشّعرُ إِذاً يُقاسُ بميزانِ العقْلِ فما تَمَاشَى معه قبله، وما خالفَهُ رفضَهُ شأنُهُ في هذا شأنُ بقيّةِ الحواسِّ حسبَ صاحب العيارِ "والعِلّةُ في قَبولِ الفَهْمِ النّاقِدِ للشّعْرِ الحسنِ الَّذِي يَرِدُ عليه ونَفْيهِ للقَبِيحِ منه، واهْتِزَازِهِ لمّا يقبلُهُ، وتَكرّهِهِ لما ينفِيه، أنَّ كُلَّ حاسَّةٍ من حَواسِّ البدَنِ إنّما تتقبّلُ ما يتّصِلُ بها ممّا طُبعَت ْ له إذا كَانَ وُرُودُهُ عليها وُرُوداً لَطِيفاً باعتِدَالٍ لاَ حَورَ فيه، وبموافَقَةٍ لا مُضادَّةَ معها، فالعيْنُ تألفُ المَرْأَى الحسنَ، وتَقْذَى بالمَرْأَى العَسنَ، والفَمُ يَلتذ بالمُرأَى القبيحِ الكريهِ، والأنْفُ يقبَلُ المشمَّ الطيّبَ، ويتأذَّى بالمُنتَنِ الجبيثِ، والفمُ يَلتذ بالمجهيرِ بالمذاقِ الحلوب ويمجُّ البشعَ المرّ والأذنُ تتشوّفُ للصّوتِ الخفيفِ السّاكنِ وتتأذّى بالجهيرِ المائلِ، واليدُ تنعَمُ بالملمَسِ اللَّيْنِ النّاعمِ، وتتأذّى بالخشِنِ المؤذِي، والفهمُ يَأْنَسُ مِن الكلامِ بالعَدْلِ الصَّوابِ الحقِّ، والجائزِ المعروفِ المألُوفِ، ويتَشوّفُ إليه ويتَحَلّى لهُ، ويَستوحشُ بالعَدْلِ الصَّوابِ الحقِّ، والجائزِ المعروفِ المألُوفِ، ويتَشوّفُ إليه ويتَحَلّى لهُ، ويَستوحشُ من الكلامِ الجائرِ، والخطإ البَاطِلِ، والحَالِ الجُهُولِ المنْكَرِ، ويَنفِرُ منه، ويَصْدأُ لهُ" (1).

إنّ اهتمام ابنِ طباطبا بالفهم والتذاذِه وتقبّلِه للشّعر الحسَنِ، واردٌ في بداية الكتاب، إذْ أشارَ إلى هذا عند تناولِهِ لأدواتِ الشّعرِ "...فيلتذُّ الفهْمُ بحسْنِ مَعَانِيهِ كالتذَاذِ السّمْعِ بَمَونِقِ لفْظِهِ... "(2)، وقد أَرْجَأَ التّفصيلَ فيه إلى القسمِ الخاصّ به، فأكّد أنَّ العقْلَ يلتذُّ ويتقبّلُ ما يردُ عليه من شعرٍ جميلٍ، ويَرفضُ كلَّ قبيحٍ، مثلما تلتذ الحواسُ وتتقبّلُ ما تتحسّسهُ من أشياء جميلةٍ، وتعزفُ عن كلّ ذميمٍ، وكأنّه حاسَّة تختصُّ بالعمل الشّعريِّ، يَستعملُهَا الإنسانُ لتقدير قيمة الشّعر<sup>(3)</sup>.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص52.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص.22

<sup>3)-</sup> ينظر من قضايا التّراث العربي (الشّعر والشّاعر): ص 234.

ولا يكتفي صَاحِبُ العيارِ بهذا بل يفصّل القولَ فيما يقبلُهُ العقلُ ويأنسُ به "فإذَا كانَ الكَلامُ الوَارِدُ على الفَهْمِ مَنظُوماً مُصفًى مِنْ كَدَرِ العيِّ، مُقوّماً من أوَدِ الخَطإِ واللّحْنِ، سَالماً من حورِ التّألِيفِ، مَوْزوناً بميزَانِ الصَّوابِ لفْظاً ومَعنًى وتَركِيباً اتسَعَتْ طُرقُهُ، ولَطُفَتْ موالحُهُ، فقبلَهُ الفهمُ وارتاحَ لهُ وأنِسَ بهِ، وإذا وردَ عليهِ على ضدِّ هذه الصّفةِ، وكانَ باطلاً محالاً مجهولاً، انسدّت طرقُهُ، ونفاهُ واستوحَشَ عند حسّهِ بهِ، وصدِئ لهُ، وتأذَّى بهِ، كتأذِّي سائِر الحواسِّ بما يخالفُها على ما شرَحْنَاهُ" أَنَّا.

هذا الكلامُ فيه إشارةٌ إلى ميزاتِ الشِّعر الَّتي يقبلُهَا الفهمُ، وهي اعتدالُ الوزنِ، صَوابُ المعنى، وحسنُ اللَّفظِ فــ " ـــ الشَّعرُ في نَظرِ ابنِ طباطبا لا يُؤدّي غايتَه التّربويَّةَ في النّفسِ عن طريقِ إلقاءِ الأفكارِ أو بثّها بثّاً مباشراً بلغةٍ سرديَّةٍ أشبهَ بلغةِ الوعظِ مثلاً، ولكنَّه يؤدّي تلك الغاية عن طريقِ المتعةِ الشّكليَّةِ الَّتي يستشعرُهَا المتلقِّي في بنائِه الفنّيِ بحلاوةِ لفظِهِ، وتمام بيانهِ، واعتدال وزنهِ... " (2).

هذه الخصَائصُ الثّلاثةُ هي المقياسُ الصّحيحُ الّذي يُقاسُ به الشّعرُ، فإنْ توفّرتْ فيه قُبِلَ، وإنْ انعدمت رُفِضَ، كما يجبُ أن تكونَ في اعتدالٍ وانسجامٍ فلا تَفاوتَ بينها في القيمَةِ لأنّ اضطرابَهَا يُلْحقُ بها سمةَ القبْحِ.

زِدْ عَلَى هذا أَنَّ الشّاعرَ جمبرُ على تحاشي النّقصِ فيها، لأنَّ الفهمَ لم يتقبّل ما ورَدَ عليه، وبقدر هذا النّقصِ يكون الإنكار "وعلّةُ كُلِّ حَسَنٍ مَقبولٍ الاعتدالُ، كما أنّ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص52.

<sup>2)-</sup> المعنى الشّعري في التّراث النّقدي: حسن طبل- دار الفكر العربي- القاهرة- ط 2- 1996- ص 126-وينظر ابن طباطبا الناقد: ص24.

علّة كُلِّ قبيحٍ مَنفيِّ الاضْطِرَابُ والنّفْسُ تَسْكُنُ إلى كُلِّ ما وَافَقَ هَواهَا، وتَقُلَقُ مُّا يَخالفُهُ، ولها أحوَالٌ تَتَصَرّفُ هَا، فإذا وَرَدَ عليها في حالةٍ من حالاتِها ما يوافقُها اهتزّتْ وحدثَتْ لها أريحيَّةٌ وطربٌ، فإذا وردَ عليْها ما يخالفُها قَلِقَتْ واستوحشَّتْ، وللشِّعْر الموزونِ إيقاعٌ يَطربُ الفَهمُ لصَوابِه، وما يَردُ عليه من حسنِ تركيبهِ واعتدالِ أجزائِه، فإذا اجتَمَعَ للفهم مع صِحّةِ وَزْنِ الشَّعْرِ صِحَّةُ المعْنَى وعُذُوبةُ اللَّفْظِ فصَفَا مَسْمُوعُهُ ومَعْقُولُهُ من الكَدرِ تَمَّ قبولُهُ له، واشتمالُه عليه، وإنْ نقصَ جُزْءٌ من أجْزَائِهِ الّتي يعمَلُ هَا وهي: اعتِدالُ الوزْنِ وصوابُ المعنَى، وحسْنُ الألفاظِ، كانَ إنكارُ الفهمِ إيّاهُ على قَدْرِ نقصَانِ أجزائِهِ، ومثالُ ذلك الغِنَاءُ المُطْرِبُ الذي يتضاعَفُ له طَربُ مستمعِهِ، المتفهِّمِ لمعنَاه ولفْظِه مع طيبِ ذلك الغِنَاءُ المُطْرِبُ الذي يتضاعَفُ له طَربُ مستمعِهِ، المتفهِّمِ لمعنَاه ولفْظِه مع طيبِ ألحانِهِ، فأمّا المقتصِرُ على طيبِ اللّحْنِ من دُونِ ما سِواه فنَاقِصُ الطّرَب، وهذهِ حَالُ الفهْمِ فيما يَردُ عليه من الشّعْر المؤرُونِ مَفْهُوماً أو مجهُولاً"(١).

تطلُّ عَلينَا من القَولِ السّابِقِ قضيَّتان مهمّتانِ بَحدرُ الإِشَارَةُ إليهما، الأولى قَضيَّة الوزن، فقد ربطَهُ ابنُ طباطَبَا بالعقلِ كذلك، وجعلهُ يطربُ لصَوابِهِ واعتدالِهِ، والتَّانيَّة قضيّة النّفس إذ اعتبرَهَا مُكمّلةً للفهْم التّاقبِ، فالشّعرُ بعد أن يَقبلَه العقلُ لا يكونُ التّسليم بجودتِهِ لهائيًا، بلْ لابد من الجانب الذّاتي كمكمّلٍ للجانِبِ الموضوعيِّ فالنّفسُ ترتاحُ لما يوافِقُ هواها وتقلق ممّا يخالفُهُ (2)، وهذا الارتياحُ ناتجٌ عن اللذّة الّتي يجدُها المتلقّي فيما يصلُهُ من شعرٍ.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص53.

<sup>2)-</sup> ينظر نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص472.

وقد ذَهَبَ الدُّكتور جابرٌ عصفورٌ إلى أنَّ هناك نوعين من اللذَّة: لذَّة حسيةً ولذَّة عقليّة، الأولى ترتبِطُ باللّفظ العذب والوزْنِ الصّحِيح، وأمّا الثَّانيَّة فمتعلّقة بالمعنى الجيّد الصّائِبِ "إنَّ قَبولَ الفَهْمِ للشِّعْرِ يتم بتنَاسُبِ الأجزَاءِ المكوّنةِ له، وهِي اعتدَالُ الوَزْنِ، وصَوابُ المعنى وحُسْنُ الألفَاظِ، ومَعْنَى التَّسْلِيمِ هذَا التّناسُبِ أنَّ الشّعْرَ يُحدِثُ مُستَويينِ من اللذّةِ، مُسْتَوَى حِسّياً يرتَبِطُ بالألفَاظِ المتناسِبَةِ في وَزْنٍ مُعْتدل، ومُسْتَوَى عَقْلياً يرتَبِطُ بالمُعاني الّي تَنَاسَبُ فيما بَيْنَهَا تَنَاسَبَ العَدْل والصّوابِ الحَقِّابِ الحَقِّابِ الحَقِّابِ الحَقِّابِ العَوْل.

ونُلاحِظُ إلى جَانبِ هذا أنَّ ابنَ طباطبا قد عقَدَ تَشبيهاً -كعادته- ليدلّلَ على الكيفيَّة الَّتِي تكتملُ بها اللذّة، إذ قرن الشِّعْرَ بالغناء، فالغِنَاءُ المطرب يطرَبُ له أهلُ الدّراية به، والّذين ينظرُونَ إلى لفظه ومعناه ولحنه، أمَّا الجاهلُونَ له فيقْصِرُونَ نظرهم على زاوية اللّحنِ فقط، وبالتَّالي يكُونُ طربهم ناقصًا، وكَأنَّ ذَوْقَ ابنِ طَبَاطَبَا يريدُ أن يقولَ أنَّ اللذّة تكتملُ صورتُهَا الحسيةُ والعقليّة عند أهلِ الدّراية بالشّعْرِ أمَّا البقيّة فلا تكُونُ لهم إلاّ اللذّة الحسيةُ.

ويؤكّدُ العلويّ في مَوْقِفٍ آخرَ على أنّ النّاس مُتَفَاوتُونَ في هذه اللذّةِ الحسيةِ، وحظُّهم منها يخضَعُ لعامِلَيْنِ هما الذّوقُ وتفاوُتُ الأشعَارِ الحسنَةِ فيما بينها في الحسنْنِ "فالشّعْرُ علَى تَحْصِيلِ جنسهِ ومَعْرفةِ اسمِهِ، مُتَشابِهُ الجمْلةِ، مُتَفاوِتُ التَّفصيلِ، مختلِفٌ كاختِلاَفِ النّاسِ في صورَّهِمْ، وأصواتِهِمْ وعُقولِهِمْ، وحُظوظِهِمْ وشمائلِهِم، وأخلاقِهِمْ، كاختِلاَفِ النّاسِ في صورَّهِمْ، وأصواتِهِمْ وعُقولِهِمْ، وحُظوظِهِمْ وشمائلِهِم، وأخلاقِهِمْ، فهم متفاضِلُونَ في هذهِ المعَاني، وكذلِكَ الأشعَارُ هي متفاضِلةٌ في الحُسْن على تساويها

مفهوم الشعر: ص94.

في الجنْسِ، ومَواقعُهَا من اختيَارِ النّاسِ إِيّاهَا كَمَواقعِ الصُّورِ الحسنةِ عندهم، واختيارُهُمْ لما يَسْتَحسنُونَهُ منها، ولكُلِّ اختِيارٌ يؤثرُهُ، وهَوًى يَتَبعُهُ وبغيةٌ لا يَستبدِلُ هِمَا ولا يؤثِرُ سواهَا"(1).

إنّ العلويّ من خلالِ هذا الطّرحِ ارتقَى بالذّوقِ الفنّيّ رقيّاً لم يُعْهَدْ، فالشّعْرُ كان يُقوّم تقويماً تأثّريّاً يخضَعُ للتّفسِ وذوقِها بالأساس، إلاّ أنّ النّاقِدَ قلب القاعدة، وجعل العقْلَ مُقدّراً ومُقوّماً لإبدَاعِ الشّاعرِ، ثمّ تأتي النَّفْسُ في المرتبةِ الثّانيَّةِ لتُكمّلَ حكمِ العقْلِ وتزكّيه.

وهذا يقودُ إلى القَوْلِ بأنّ النّاقِدَ قد وضعَ أداةً جَديدةً في طريقِ المنهَجِ الفنّيِّ، تُمكّنُ من الحكم على الأشعار بموضُوعيَّةٍ، وهي قيامُ الشّعرِ على لذّةٍ عقليَّةٍ لا تستغني بحالٍ من الأحوالِ عن لذّةٍ حسيّةٍ، مُؤكّداً في الوقت ذَاتِهِ على أنَّ درجتَهَا على المستويينِ خاضعةً للتّفاوُتِ في الأذْواق والأشعار.

أمّا المقياس التَّاني الّذي يُوزَنُ به الشّعرُ فهو مطابقتُه لمقتضَى الحالِ الَّتِي يُنظّمُ من أحلها، فالمدْحُ تدفعُ إليه المفاخرَةُ، والتَّحريضُ على القِتالِ يستدعِيهِ طَلبُ المغالبةِ وهكذا، وفي هذا يقُولُ ابنُ طَبَاطَبَا "ولحسْنِ الشِّعْرِ وقبولِ الفَهْمِ إيّاه علّةٌ أُخْرَى وهِي مُوَافقتُهُ للحَالِ اللَّي يُعدُّ معناه لها، كالمدْحِ في حَالِ المفاخرَةِ، وحُضورِ من يُكبتُ بإنشادِهِ من الأعْداءِ، ومن يُسَرُّ به من الأوْلِيَاءِ، وكالهجَاءِ في حَالِ مبارَاةِ المُهَاجِي والحطِّ منه حَيثُ يُنكَى فيه استِمَاعُهُ له، وكالمرَاثِي في حَالِ جزَع المصاب، وتذكُّر مَنَاقِب المفْقُودِ عند

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 45.

تَأْبِينِهِ، والتّعزِيةِ عنْهُ، وكالاعتذَارِ والتَّنصُّلِ من الذَّنْبِ عند سَلِّ سخِيمَةٍ الجحنيِّ عليه، المعْتَذَرِ إليه، وكالتَّحرِيضِ على القِتَالِ عِنْدَ التقاءِ الأقْرَانِ وطَلَبِ المَعَالَبَةِ، وكالغَزَلِ والنّسِيبِ عنْدَ شكُوكَى العاشِق، واهتِيَاج شَوقِهِ وحَنينهِ إلى مَن يَهْواهُ"(1).

إِنَّ القولَ فيه تأكيدٌ على أَنَّ الشِّعرَ يجب أَنْ يتلاءمَ مع المواقِفِ الَّتِي يُقَالُ فيها، لأَنَّ الملاءمة فيها تأثيرٌ قويُّ على السّامعِ "إِذْ نجدُ في نفسهِ الاستعدَادَ للتَّفهمِ والتَّذوّقِ والاهتِزَازِ للشّعْرِ الجمِيلِ الّذِي يوافِقُ هوًى في النّفْسِ ومَيْلاً" (2)، والشّاعِرُ ومطالَبُ إلى حانبِ هذا بالاحترَازِ في أشعاره "مَّمَّا يُتَطيّرُ به أو يُسْتجْفَى من الكلاَمِ...لاسيَّمَا في القَصَائِدِ الَّتِي تَتَضَمّنُ المدَائِحَ أو التّهَانِي "(3)، وليسَ من حقّه "أَنْ يُؤْ لَمَ المتلقَّي بمشاعرِهِ الخاصَّةِ، حتّى ولَوْ كانَ هُنَاكَ من الأُمُورِ ما يقْطَعُ بأَنَّهُ إِنّمَا يُغَاطِبُ نَفْسَهُ "(4).

فالشَّاعرُ إذاً يخضع لرُوحِ الجماعَةِ وما اصْطلحت من مفَاهِيمَ وتقاليدَ وسنَنِ، وسعت لتعْكِسَها في الشِّعر، فكل غرضٍ له روافدُه الاجتماعيَّة الَّتي ينهَلُ منها، وما على الشّاعِرِ إلا أنْ يغترِفَ العذْبَ منها، حتى يماشِيَ ذَوْقَ المتلقّي، ويلبّيَ طلبتَهُ، ويُوسَمُ شعره بالحُسْنِ، فيلْقَى القبولَ "فإذَا وَافقَتْ هذِهِ المعَانِي هذِهِ الحالاَتِ، تَضَاعفَ حُسْنُ موقعِهَا عنْدَ مستَمِعِهَا "(5).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص54.

<sup>2)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص26.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص.162

<sup>3)-</sup> تراثنا النّقدي (دراسة في كتاب الوساطة): السّيّد فضل- منشأة المعارف- الإسكندريّة- ص81.

<sup>5)-</sup> عيار الشعر: ص55.

إنّ الخصَائِصَ الثَّلاثةَ الّتِي تُعتبرُ مقياساً للقبُولِ لا تكفِي عند العَلوِيّ للحُكْمِ على الشّعرِ، والقطْع بأنّهُ حيّدُ، بل لابُدَّ من أنْ يمرّ في آخِرِ المطَافِ بالذّوْقِ الجماعِيِّ كمقياسٍ آخرَ تُقدّر به الجوْدَةُ، فتكُونُ بذلك الغايَةُ المرجوّةُ من قرض الشّعْرِ، ويستفِيدُ متلقيه مَضمُوناً وشكلاً "يَرْتَشِفُها كارتِشافِ الصّدْيَانِ للبَارِدِ الزُّلاَلِ، لأنّ الحكْمَةَ غِذَاءُ الرُّوحِ، وأَنجعُ الأغذيَّةِ وألطفُها".

إنّ الشّعر إذا كانَ على هذه الصُّورَةِ بلغ الغايَةَ المرجوَّةَ، ونَالَ الحظُّوةَ عند مبدعه ومتلقّية، وكانَ مؤثراً تأثيراً بَالغاً كتأثيرِ الخمرِ والسّحْرِ في الإنسَانِ وذهابِهِمَا بعقْلِهِ "فإذَا وَرَدَ عليك الشّعرُ اللّطيفُ المعنى، الحلوُ اللّفْظِ، التّامُّ البيان، المعتدلُ الوزْنِ، مازجَ الرُّوح ولاءم الفهمَ، وكان أنفذَ من نَفْثِ السّحرِ، وأخفى دَبيباً من الرّقَى, وأشد إطراباً من الغناء، فسلّ السّخائمَ، وحلّ العقدَ، وسخّى الشّحِيحَ، وشجّع الجبانَ، وكَانَ كالخمرِ في لُطْفِ دبيبهِ وإلهائه، وهزّهِ وإثارتِهِ. وقد قالَ الرّسُولُ٤:(إنّ مِنَ البَيَانِ لسحْراً)"(2).

والرَّأيُ نفسُهُ قد ردَّده في آخر الكتَابِ عندَمَا تعرَّضَ للشَّعر وضُرُوبِهِ "...فتُدفعُ به العظائِمُ وتُسَلُّ السَّخَائِمُ، وتخلَبُ به العقُولُ، وتُسحَرُ به الألبَابُ لما يشتَمِلُ عليه من

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص53.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص.54

دَقيقِ اللَّفْظِ ولطِيفِ المُعْنَى" (1)، وهذا الرَّأي كانَ قدْ رآه أَصْدَقُ الخَلْقِ عَ"الشَّعْرُ كَلاَمُ من كلاَم العَرَبِ جزْلٌ، تَتَكَلَّمُ به في نَوادِيهَا، وتَسلُّ به الضَّغَائِنَ بَيْنَهَا" (2).

إِنَّ الشِّعرَ لا يكُونُ شعْراً عندَ العلويِّ إلاّ إذا كانَ مؤثِّراً تأثِيرَ السِّحْرِ، عندها فقط يقبلُه الذّوْقُ الجماعِيُّ، فتتحققُ الغايَةُ الَّتِي من أجلِهَا يُنْظمُ، وهي تقويمُ تلك السُّلوكَاتِ الَّتِي أَشَارَ إليها في القوْلِ؛ وقد أثَارَ هنا قَضيَّةً مهمَّةً من قضايا النّقدِ الفنّيِّ، وهي مراعاةُ مقتضى الحالِ والَّتِي ترتبطُ بالذّوق الجماعيِّ وما اصطلَحَ عليه من مفاهِيمَ شِعريَّةٍ، أيْ أَنَّ هُناكُ مقياساً فنيًّا آخر يُحكمُ به على الشّعرِ بعد صُدُورِ حُكمِ العقلِ وحُكم النّفسِ.

إِنَّ تحديدَ العلويَ لعلَّتِي حُسْنِ الشَّعرِ جعلَهُ يُثير قضيَّةً هامَّةً في النَّقد الأدَبيّ، وهي قضيّة الصَّدْقِ، فأكّد أنَّهُ "يقتَرِبُ من القَضيَّةِ الَّتِي تقُولُ أعذَبُ الشَّعرِ أصدَقُهُ، ويبتَعِدُ البَّعَاداً وَاضِحاً عن القَضيَّةِ الَّتِي تقُولُ أعذَبُ الشَّعْرِ أكذبُهُ" (3)، وكأنّه يُؤكّدُ على أنَّ هذا الفَهْمَ الثَّاقِبَ، وحالِ المتلقّي الّتِي تجبُ مُراعاتُها عند النّظم لن يَقَعَ الشّعرُ عندهما مَوقعاً الفَهْمَ الثّاقِبَ، وحالِ المتلقّي الّتِي تجبُ مُراعاتُها عند النّظم لن يَقَعَ الشّعرُ عندهما مَوقعاً حسناً إلاّ إذا قُرن بالصّدقْ، لهذا عُدّ هذا العنصرُ من أهم العناصِرِ الّتِي يَقُومُ عليها الشّعرُ حسناً إلاّ إذا قُرن بالصّدقْ، لهذا عُدّ هذا العنصرُ من أهم العناصِرِ الّتِي يَقُومُ عليها الشّعرُ

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص.160

<sup>3)-</sup> جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي-ت: علي محمد البجاوي- نهضة مصر للطباعة والنّشر- مصر-ص.34

<sup>1)-</sup> من قضايا التراث العربي(التّقد والنّاقد): فتحي أحمد عامر- منشأة المعارف- الإسكندريّة- ص140.

ويكتملُ "ومَا دَامَ الفَهْمُ هُو مَنْبَعُ الشَّعْرِ ومَصَبُّهُ، فلاَ غَرابةَ أنْ يَجْعَلَ ابنُ طَبَاطَبَا عنصرَ الصّدق أهمَّ عناصر الشّعْر وأكْبَر مَزَايَاهُ" $^{(1)}$ .

وهذا لا يعني أنّه قَصَرَ حديثه عن الصّدْق في هذا الموضِع فقط، بل نجدُهُ في مَواضعَ عدّة من كتابه بحسب ما يقتضيه الكَلامُ، وذَهَبَ حلُّ النقّادِ إلى أنّ الصّدْقَ عند العلويّ يَنْقَسمُ إلى خمسة أقسَام<sup>(2)</sup>:

أ- الصّدق الفنّي: وهذا النّمطُ من الصّدق يكونُ فيه المبدعُ صادقاً كلِّ الصّدق في التّعبير عن ذاته، وما يدورُ في حلجاتِ نفسهِ، وهذا ليتَسنّني له أن يجلبَ المتلقّى، وبالتَّالي يؤثَّر في سلوكه "فإذًا وافقَتْ هذِهِ المعَاني هذِهِ الحالاَتِ تضَاعَفَ حُسْنُ موقِعِهَا عنْدَ مستمِعِهَا، لاسيَّمَا إذا أُيّدَتْ بما يجذِبُ القلُوبَ من الصّدْق عن ذاتِ النّفْس بكَشْفِ المعَانِي الْمُخْتَلِجَةِ فيها، والتّصريح بما كانَ يُكتمُ منها، والاعْتِرَافِ بالحقِّ في جَمِيعِهَا"(3). إنَّ هذَا الطَّرحَ من العلويّ يُلزم الشَّاعِرَ بتحرّي الصَّدْق والإخلاَص في التَّعْبير

عن المكنُونَاتِ، حتّى تكتَمِلَ التّحربَةُ الشّعريّة، وتلقى القبولَ والاستحْسَانَ من قبل المتلقّى، والّذي لا يَسْتَحْسنُ إلاّ ما عرفَهُ طبعُهُ، وتأكّد صدقُهُ، وقبله فهمُهُ "ولَيْسَتْ تخْلُو الأَشْعَارُ مِن أَنْ يُقتَصَ فيهَا أَشياءُ هي قائِمَةٌ في النَّفُوسِ والعقُولِ، فيحسنُ العبَارَةَ عنها، وإظهَارَ ما يكْمُنُ في الضّمَائِر منها، فيبتَهجُ السّامعُ لما يَردُ عليه مما قد عَرَفَهُ طبعُه وقبلَهُ

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي: إحسان عبّاس- ص130.

<sup>-132-130</sup> والنقد الأدبى في آثار أعلامه: 2)- ينظر تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرّابع الهجري: ص ·218-216 م

<sup>3) -</sup> عيار الشّعر: ص55.

فهمُه، فيُثارُ بذلك مَا كَانَ دَفيناً، ويَبْرزُ ما كَانَ مَكْنُوناً، فينكَشِفُ للفهْمِ غطاؤُهُ، فيتمَكَّنُ من وجدَانهِ بعد العنَاء في نُشْدَانهِ "(1).

هذه الدّعْوَةُ فيها رُوحُ الشّعر القدِيمِ، وقد أقرَّ ابنُ طَبَاطَبَا هذا، إذْ اعْتَبَرَ أنَّ القُدماءَ كَانُوا صادقِينَ في كلِّ أشعارِهِمْ "...فإنَّ من كَانَ قَبْلَنَا في الجاهليَّةِ الجهلاَءِ، وفي صدْرِ الإسلاَمِ، من الشّعَرَاء كَانُوا يؤسّسُونَ أشعارَهُمْ في المعَانِي الَّتِي رَكَبُوهَا على القَصْدِ للصّدْقِ فيها مَديحاً وهِجَاءً... "(2)، وهذا جعلَهُ ينبّه إلى ضَرُورَةِ خُروجِ المعنى من القَلْبِ حتى يكون أثرُهُ بليغاً مستميلاً للبّ السّامِع، وقد احتجّ لفكرتِهِ هذه بقوله: "ما خَرَجَ من القَلْبِ وَقَعَ في القَلْبِ وما خَرَجَ من اللّسَانِ لَم يتعَدَّ الأَذَانَ... إنّ للنّفْسِ كَلِمَاتٍ رُوحَانيّةً من جنْسِ ذاتِهَا"(3).

ب- صدق التّجربة الإنسانيّة: وهو صدق يستلهم المبدع أبعادَه من التّجارب البشريّة الَّتي سبقتْه ، فيضمّن نظْمَهُ حكمة مألوفة ترتاح لصدقها النّفس "...أو تودَع حكْمة تألّفها النّفوس، وترتَاح لصدق القول فيها، وما أتت به التّجارب منها أو تُضمّن صفات صادِقة وتَشْبيهات موافِقة ، وأمْثَالاً مُطَابِقة تُصاب حَقائِقُها" (4).

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص160.

<sup>3)-</sup> المصدر نفسه: ص 47.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص54.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص160.

إِنَّ دَعْوَةَ العلويّ إلى هذا النّمَطِ من الصّدْقِ فيها تأثّرُ بالرّسولِ ع "...لأنّ الحُكْمَةَ غِذاءٌ للرُّوحِ، فأنجعُ الأغذِيَةِ ألطفُهَا، وقد قَالَ النبّيُّ ع "إِنّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً" (1)، وحُكْمُ الرّسول ع يشمُلُ الشّعرَ إلى يومنا هذا، إلاّ أنّه يُخُصُّ بدرجةٍ أكثرَ ما اطّلع عليهِ آنذاك.

وهذا الحكمُ فيه دعمُ للفكرةِ الَّتِي تبنّاها العلويّ، وهي فِكْرَةُ الصّنعة، أيْ أنّه زوّدَ المنهجَ الفنّيّ بميزةٍ تجعلُهُ أكثر مصداقيَّةً، فهو لم يرشد الشّاعِرَ المحدث إلى استلهام الحكْمَةِ من القدماء عَبَثاً، بل يستَنِدُ في طرْحِهِ إلى شَخْصٍ مَعروفٍ بالعلْمِ وحسْنِ التّقديرِ، لأنّه مؤيّدٌ من الله حلّ شأنه، وقولُ العلويّ السّابق لا يَقْصِرُ صدْقَ التّجربةِ الإنسانيّةِ على الحكْمَةِ فقط، بل يُرْشِدُ المبدعَ إلى توخي الصّفاتِ والتّشبيهاتِ الصّادقةِ، والأمثالِ العربيّةِ الصّائبة.

ج- الصدق التّاريخيَّة وجّه العلويّ الحُدَثِينَ إلى الأحْذِ من الحكاياتِ والقصص والوقائع التّاريخيَّة كيفما كانتْ، وهذا حتّى يخفّفَ ضائقَتَهُمْ الّتي عانوا منها ويتمّمَ لهم منهجيّة الصّنعة، ولكن ألزمَهم بالصّدقِ والتّحلِّي بالأمانةِ في النّقلِ حَتّى لا يشوّهوا الوقائعَ التّاريخيّة "... هُو مَا يُضْطَرُ إليه الشَّاعِرُ عنْدَ اقْتصاصِ خبرٍ أو حِكَايةٍ أو كلام، إنْ أُزيلَ عن جهَتِهِ لم يجزْ، و لم يكنْ صِدْقاً، ولا يكونُ للشَّاعِرِ مَعَهُ اخْتِيَارٌ، لأنّ الكلامَ يَمْلِكُه حِينَاذٍ، فيَحْتَاجُ إلى اتّباعِهِ والانقيَادِ لهُ "(2).

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص53.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص83.

وهذا لا يَعْنِي أَنَّ العلويّ جَعَلَ الانقيادَ مطلقاً، بل جوّز للشّاعر المحدث أن يزيدَ أو ينقص دون أنْ يلحقَ الخللَ بالقصصِ المنقُولِ "وعَلَى الشَّاعِرِ إِذاَ اضْطُرَّ إلى اقْتِصَاصِ خَبرٍ فِي شِعْرٍ دَبَّرَهُ تَدْبِيراً يَسْلُسُ له مَعَهُ القَولُ، ويطّرِدُ فيه المَعْنَى، فَبَنَى شِعْرَهُ عَلَى وَزْنٍ يحْتَمِلُ أَنْ يُحْشَى بِمَا يَحْتَاجُ إلى اقْتِصَاصِهِ، بزيادَةٍ منَ الكَلامِ يُخلَطُ بهِ، أو نقصٍ يُحذَفُ مِنْهُ. وتَكُونَ الزّيادةُ والنَّقصانُ يَسِيرَيْنِ، غيرَ مُحَدَّجَيْنِ، لَما يُسْتَعَانُ فيهِ بهما..."(1).

وهنَا تُطِلَّ كذلك إضافةُ العلويِّ وذوقُه الفنيِّ المرنُ، إذ يَسُنُّ هنا معياراً آخر، وهو الأمانةُ في النقل للوقائع التّاريخيَّةِ، فقد يعتقد الشَّاعر أنَّ من حقّه التَّغيير، فيكون هذا سبباً في الإطاحة بإبداعه، رغم أنّه قد استوفى كلَّ المقاييسِ السّابقة، فإنْ غيّرَ فبالقدر الَّذي يُمَاشِي تعبيرَه.

د- الصدق الأحلاقيُّ: وقد دَعَا إليه العَلَوِيّ بَحْنَباً للكذِبِ الَّذِي يَجعَلُ الشَّاعرَ ينسب الصّفات لغيرِ أَهْلِهَا كنسبة الكرَمِ إلى البحيل والشّجاعَة إلى الجبان "ومَعَ هذَا فإنّ مَنْ كَانَ قبلنا في الجاهليَّةِ الجهلاَءِ، وفي صَدْرِ الإسلاَمِ، من الشّعَراء كَانُوا يؤسّسُونَ مَنْ كَانَ قبلنا في الجاهليَّةِ الجهلاَءِ، وفي صَدْرِ الإسلاَمِ، من الشّعَراء كَانُوا يؤسّسُونَ أشعَارَهُمْ في المعاني الّتِي ركِبُوهَا على القَصْدِ للصّدْقِ فيهاً... إلا ما قدْ احتَمَلَ الكَذِبَ فيهِ في حُكْمِ الشّعْرِ من الإغْرَاقِ في الوَصْفِ والإِفْرَاطِ في التَّشْبِيهِ، وكَانَ مَحْرَى ما يوردُونَه مَحْرَى القصَصِ الحقِّ، والمخاطبَاتِ بالصّدْقِ فيحَابُونَ بِمَا يَثَابُونَ ويثَابُونَ بِما يَحَابُونَ "(2).

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص84.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص47.

إِنَّ ابِنَ طَبَاطَبَا يَجزِمُ جزمًا قاطعاً بِأَنَّ القدماءَ أصدقُ في نظمهم، وهذا راجعٌ لاعتمادِهِمْ على الطّبع، كَمَا أَنَّ ظُروفَ حَياهَم لم تدفَعْهُمْ إلى الكذِبِ والتملّق لنيلِ الحُظوة عند الممْدُوح، بعكس مَا كَانَ سائداً في العصر العبّاسيِّ بدرجةٍ أحص "ويرَى أنّ هذهِ ميزةٌ للقُدَمَاءِ على المحدَثِينَ، فالقدَمَاءُ أصدَقُ في نظرِهِ من المحدثِينَ لأن ظُروفَ الحياةِ لم تَكُنْ تُحْبِرُهُمْ على الكذِبِ والمبَالَغَةِ "(1).

وما دفعهُ إلى تبنّي هذا الصّدْقِ والدّعْوةِ إليه هُو تبجِيلُهُ للسّنّة العربيّةِ في النّظْمِ واتّباعُهُ لها، وما أحَبَّ هذه السّنّة لتفرّدها في الإبداعِ وحسب، بل لأنّها تحملُ دعوةً صادقةً للمزايا النّبيلةِ "...ذلك لأنّهُ لم يَكُنْ يرَى المثَلَ الأعْلَى الفنّيَّ في تِلْكَ السُّنّةِ وحسب، بل لأنّهَا كانَتْ في تَصَوُّرهِ مِثَالاً أخْلاَقياً كذلك"(2).

هـــ الصدق التَّصويريّ: هو ما سمّاهُ ابنُ طباطبا صدْقُ التَشْبِيهُ وقد ذكرَهُ في مواطنَ مختلفةٍ من عيارِه "أنْ يعتمِدَ الصِّدْقَ والوِفْقَ في تَشْبِيهَاتِهِ وحكايَاتِهِ" (3)، "مَا كَانَ من التَّشْبِيه صَادقاً قلت في وصفِهِ كأنّه أو قلت ككذا، وما قارَبَ الصّدق قُلْتَ فيه تراه أو تخالُهُ أو يكادُ" (4)، وقدْ دعا إلى هذا النّمَطِ من الصّدْقِ حتّى تتقبّلَ الشّعرَ نَفْسُ المتلقّي وفهمُهُ.

<sup>1)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص50.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد الأدبي: إحسان عبّاس- ص132.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص44.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص62.

وقد اعْتَبَرَ بعضُ النّقاد أنَّ هذه الضُّرُوبَ "تعُودُ في الأساسِ إلى الصّدْقِ الفنّيِّ لأنّه لا يمكِنُ في حَالٍ من الأحوالِ أنْ نفصِلَ بينَ الصّدقِ الفنّيّ والصّدْقِ التّصويرِيِّ لأنّ الشّعْرَ فنُّ من الفُنُونِ يجبُ أنْ تتوفّرَ فيهِ العناصِرُ الفنّيّةُ ليدْخُلَ في إطَارِ الشّعْرِ "(1)، فالشّاعِرُ القديمِ مطبُوعُ صادِقٌ في التّعبيرِ عن ذاتِهِ أمّا المحدَثُ فطبعُهُ مضطَرِبٌ وغلب التّكلُّفُ على القديم مطبُوعٌ صادِقٌ في التّعبيرِ عن ذاتِهِ أمّا المحدَثُ فطبعُهُ مضطَرِبٌ وغلب التّكلُّفُ على نسجهِ وهذا راجعٌ " إلى الذّوق الجديدِ الَّذِي نَتَجَ عنِ التّطوّرِ الحضارِيِّ " (2)، وهذَا هُو ما دُفعَ العَلَويَّ إلى تبنّي هذه النّظرَةِ الذّوقيَّةِ إلى الصّدقِ فحعَلَ الشّاعرَ والمتلقي مشتركينِ في الوحدانِ، ويزداد هذا الصّدقُ قوّةً بتمكُّنِ الشّاعِرِ من أنواعِ الصّدْقِ كُلّها (3).

إِنَّ العلويَّ قَدْ عَظَّمَ الصَّدْقَ وأحلَّهُ محلاً لا تكتَمِلُ الصَّنعَةُ الشِّعريَّة إِلاَّ به، وهو شاعِرٌ وناقدٌ مُسلمٌ، ولاشك في أنّه استلْهَمَ فكرةَ الصَّدقِ، وموافقة الشَّعْرِ للحقِّ من الدّين الإسلاميِّ الحنيف، لأن شعرَ الضَّلاَلَةِ مَنبوذٌ مَكروهُ حتّى وإن كَانَ فيه إحادةٌ فتيّةٌ، وقد قال تعالى "والشُّعَرَاءُ يَتْبَعُهُمْ الغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ وأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وذَكرُوا اللهَ كَثِيراً وانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ "<sup>(4)</sup>، وهذه الدّعوة نفسها تبنّاها الرّسُولُ عَ "إنَّمَا

<sup>3)-</sup> محلة بحوث جامعة حلب: مفهوم الصّدق عند ابن طباطبا مقال لفايز الدّاية ومختار بولعراوي- العدد 2- 1985- ص.66

<sup>4)-</sup> المرجع نفسه: ص65

<sup>5)-</sup> ينظر المرجع نفسه: ص.67

<sup>1)-</sup> سورة الشّعراء: الآيات 224-225-226.

الشِّعْرُ كلامٌ مُؤلِّفٌ فما وافَقَ الحَقَّ منْهُ فهُوَ حسَنٌ، ومَا لَمْ يُوافقْ الحَقَّ منْهُ فلاَ خيرَ فيهِ "(1).

بَقِيَ أَنْ أقول أَنَّ النَّقَدَ كَانَ تَأَثَّرِيًّا آنِيًّاً، يَخْضَعُ فيه النَّاقِدُ لذوقه الفنيّ وانفعالِهِ، فيُصدِرُ حكمه دُونَ تعلِيلٍ مُبدياً الاستحسانَ أو الاستهْجَانَ، وسَارَ على هذا المنوالِ حقبةً من الزّمن، ولم يعرِف التقنينَ إلا في العصر العبّاسيِّ، إذ أُثرِيَت السَّاحة الأدبيَّة بأدواتٍ نقديَّةٍ يرتكز عليها النقد الفنيّ، وقد أسهم في هذا الإثراءِ اللّغويون والرّواةُ والأدباء، فأصبح النّاقِدُ يمتلِكُ وسائل يعودُ إليها لإصدارِ أحكامِهِ، أيْ لم يعد النّقد الذوقيُّ انفعاليّاً وحسب بل وُجّه بقوانينَ تُسْتَعْمَلُ لتعليل الأحكامِ النّقديّةِ.

وقد وُجد ابنُ طباطبا في هذِهِ الظُّروفِ الجديدَةِ، والإنسان -كما هو معروف - ابنُ بيئتِهِ يتأثَّرُ بما ويؤثّر فيها، وهذا بعينه يَنْطَبُقُ على العلويِّ، إذ تأثّر بما أفرَزَتْهُ السّاحةُ الأدبيَّة وقتئذٍ من قضايا شعريَّةٍ ونقديَّةٍ، فكوّن لنفسه ثقافةً واسعةً مكّنَتْهُ من حَوْض غمار النّقد بثباتٍ.

أي أنّه تسلّح بمقوّمات المنهج الفنّيِّ، وما سُنّ من أصول تقوم عليها العمَلِيَّةُ النّقدِيَّةُ في تناولها للقيمِ الشّعوريّةِ والتّعبيريّةِ، منطلقاً من تأثّره الذّاتي وذوقِهِ الفنّيّ الرّفيع، باعتباره شاعراً وناقداً، واضعاً في حسبانه المصداقيَّة في النّقد، لهذا لا نجدُهُ يقيم "نظريّتهُ

<sup>1)-</sup> العمدة: ج1- ص.27

على عيَارِ التَّذَوُّقِ الخَالِصِ... بلْ جَعَلَ للعقْلِ (الفهم التَّاقب) حظًّا وافِراً، رغْمَ أنَّ هذا الفهْمَ كَانَ عيَارُهُ مذَاهِبَ العرَبِ أو سننُهُمْ في كتابَةِ الشَّعْرِ كما فَهِمْنَا"(1).

هذا العقْلُ دعَا إليه كَمَا قُلْتُ منذ أُوَّل وهلَةٍ، وقد ركّزَ عليه في قسمِهِ الموسُومِ بـ (عيار الشّعْرِ)، ولم يفعَلْ هذا إلاَّ لأنّه يريدُ أن يرقى بالنّقدِ الفَنِّيِّ إلى الموضُوعيَّةِ، ومن ثَمَّ يرقى بالشّعْرِ، مدفوعاً إلى هذا برُوحِ المعلّمِ المرشِدِ الَّتِي غلبت على طَبْعِهِ.

إنّ ابنَ طَبَاطَبَا لَم يقفْ عند حُدُودِ الأصُولِ التقديّة الَّتِي كانت في عصْرِهِ، بل تخطّاها وأبدع إبدَاعًا سجّله التّارِيخُ، ممثّلاً في كتابه عيار الشّعْرِ "الَّذِي يمثّلُ الاتّحاهُ التتنظيريَّ للشّعْرِ العرَبيِّ، فهو في هَذَا المؤلَّفِ يضَعُ نظريَّةً في الشّعْرِ أَسَاسُهَا الفهْمُ والذّوْقُ الفّنيُّ "(2)، فأغلَبُ آرائِهِ مثلَمَا أَوْرَدْتُ في الدّراسَةِ نجِدُ فيها إضافةً أو رأياً استحق التّقديرَ، وقد ارتَكَزَ في الكثير من الآراءِ على السّنة القديمةِ "ومَا كانَ بمقْدُورِهِ أَنْ يخرُجَ من قُيُودِ الذّوْقِ القديم، ولكنَّهُ نَجَح في أَنْ يفْرِضَ ذوْقَهُ الجديدَ الّذِي به انتَفَعْنَا أكثرَ انتفاعٍ" (3)، واستطاع بحقٍّ أن يضع "ضوابِطَ لصناعَةِ الشّعْرِ تحُدُّ من النّقْدِ التَّأَثِرِيِّ الحضِ الّذِي يقُومُ على التّذَوُق الخالِص..." (4).

<sup>1)-</sup> مجلة المورد: في الشّعرية العربيّة قراءة حديدة لعيار الشّعر لابن طباطبا مقال لطرّاد الكبيسي- المجلد 19- العدد1- 1990- ص.27

<sup>2) -</sup> محلّة بحوث جامعة حلب: ص.63

<sup>3)-</sup> محلّة المورد: تذوّق ابن طباطبا العلويّ لفنّ الشّعر مقال للدكتور منير عبد القادر سلطان-المحلّى18- العدد2-1989-ص.18

<sup>1)-</sup> محلّة المورد: ص18.

هذا الذّوقُ الجديدُ هو ما أثّرَ به ابنُ طَبَاطَبَا في بيئتِهِ وكأنّهُ يرُدُّ ما أخذَهُ، إذ أَفَادَ الشّعْرَ ونقْدَهُ، فوضع في أيدي الشّعراء حلاً لأزمةٍ خَانقةٍ، وفي طريقِ النّقّادِ ملامح فنيّةً حديدةً، يرتكزون عليها في تذوّقِهِمْ للشّعر، فكانَ أنْ اجْتَرَّ الكثِيرُونَ ما توصّلَ إليه منْ آراء، وأورَدُوا ما خضَعَ لذوقه من أشعار.

فَمَنْ هؤلاء الَّذين كان تأثِيرُهُ فيهم بالغاً وجليّاً؟ وما هي الأحكَامُ الّتي أحذُوهَا عنه؟ وما حظّ شواهِدِهِ من كتبهم؟ هذا ما سيجيبُ عنه الفصل الموَالِي.

# الفصل الثّالث

أثره في نقّاد عصره

1- المبحث الأوّل: أثره في المرزبانيّ.

2- المبحث الثّاني: أثره في أبي هلال العسكريّ.

3- المبحث الثَّالث: أثره في المرزوقيّ.

## المبحث الأول:

## أثره في المرزبايي:

قَدْ تأثَّر الشَّيخ المَزْرَبَانِيُّ 384هـ) بابن طباطبا العَلَويِّ وأولعَ به إيلاعاً شديداً وتبنَّى الكثيرَ من آرائه النّقديَّة الَّي وَشَّى بِمَا "الموشَّحُ في مآخذِ العلماء على الشّعراء" ويظهَرُ هذا جليًا عند تصفُّح العِيَّار والموَشَّح والمقارنة بينهما.

كما أنَّ الكَثيرَ من النّقَاد قدْ أكّدُوا هذا التأثَّر وأشَارُوا إليه ومن بينهم الدُّكتور عبدُ الحفيظ عبدُ العَال الّذي قالَ: "أمَّا كتَابُ عِيارِ الشَّعرِ فهو مَصْدرٌ كبيرٌ إِتَّكاً صاحِبُ الموشَّحِ عَلَيْهِ، وأكثرَ النَّقلَ منهُ، حتَّى لَيَكادُ يَسْتوعِيهِ نقْلاً: أعْنِي ما عَابَهُ فيه عَلَى الشُّعراءِ لاَ يُخالِفُهُ في شَيءٍ منه، ولاَ يُناقضُهُ في رأْي ارْتَآهُ، وقد بَلَغَ المنْقُولُ منَ العِيارِ في الموشَّحِ أوْ استَوعَبَ منَ المُوشَّح حوالي إحدَى وخمسينَ صفْحةً في المطبُوعِ منْ بَيْنِهَا سِتَ عشرة صفْحةً مُتواليةً لمْ يَزدْ خلالَهَا صاحِبُ المُوشِّحِ شَيئاً علَى ما في العِيارِ، إلاَّ في تَفْسيرِ بعْضِ المُفردَاتِ الَّتِي أَجْمَلَهَا صاحبُ العِيارِ، وحتَّى هذَا كانَ قلِيلاً جدّاً لدرجَةٍ لا تكَادُ المُخطُّ اللهُ العِيارِ، وحتَّى هذَا كانَ قلِيلاً جدّاً لدرجَةٍ لا تكَادُ اللهُ عِيارِ، وحتَّى هذَا كانَ قلِيلاً جدّاً لدرجَةٍ لا تكادُ اللهُ العَلَى اللهُ ال

ويوافقه الرَّأي الدُّكتوران أحمدُ صالح الطَّامي وأحمد أحمد بدوي فقد قَالَ الأوَّل أنَّ المرزباني "تأثَّرَ بآرَاءَ ابنِ طَبَاطَبَا في عيَارِ الشِّعر ورددهَا عدَدُ منْ أبرَزِ النُّقَّادِ العربِ في القرْنِ الرَّابعِ ومَا بعدَهُ، ومُمَّنْ نقلَ آراءَهُ أبُو عُبيدِ الله مُحمَّدُ بنُ عمرانَ المرزبَانِيُّ في كتابِهِ

<sup>1)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص505-506.

الموشّحِ حيثُ كانَتْ الآراءُ النَّقديَّةُ لابنِ طباطَبَا في عِيَارِ الشَّعْرِ مصدَراً رئيساً لكتابِ المُوشّحِ وقدْ نقلَ المرزبَانِيُّ مَا يقرُبُ منْ ربْعِ كتَابِ عيارِ الشَّعْرِ " (1)، أمَّا الثّاني فرَأَى أنَّ المُوشّحِ وقدْ نقلَ المرزبَانِيُّ فَ كتَابِ الموشّحِ يروِي آراءَهُ (ابن طباطبا) في الشّعْرِ وقدْ ينقُلُ عدَّةَ صَفحَاتٍ المُرزبَانِيُّ في كتَابِ الموشّحِ يروِي آراءَهُ (ابن طباطبا) في الشّعْرِ وقدْ ينقُلُ عدَّةَ صَفحَاتٍ مُتَواليةٍ "(2).

وما يجبُ أَنْ يُشار إليهِ هُنا أَنَّ المرزباني لم يسرق أقوالَ ابنِ طباطبا وآراءَهُ، بَلْ أَخذَهَا ونسبها إليه، إذْ أَنَّه لا يأخذُ قولاً إلا ويُشيرُ إلى أنَّ العلويَّ قائله في الغالِب، كما أَنَّه تأثَّر بالجانِب التَّطبيقيِّ من كتاب عيار الشِّعر دُونَ الجانب النَّظريِّ فأخذ طائفةً لا بأسَ كما من الشَّواهد الشِّعريَّةِ والشُّروحِ والتّعليقات، وهي بدوْرِهَا لم يأخذُ منها إلاَّ ما يتماشَى مع طبيعة تأليفِهِ، أي أنَّه أخذ ما آخذ به ابنُ طباطبا الشُّعراءَ، وتجدُرُ الإشارة هنا إلى أنَّه مَا كَانَ إلاَّ جامعاً لمآخذ العلماء على الشُّعراء أما آراؤه الخاصَّة فقليلةٌ (3).

وقد قلْتُ أَنَّ الكثير من النَّقَّاد أكَّدوا على تأثَّر المرزباني الواضِحِ بعيار الشَّعْرِ إلاَّ أنّي لم أحدْ واحداً منهم يتناولُ هذا التأثُّر بالتَّفصيل والتَّحليلِ والمقارنَةِ، ولعلَّ أحلَّ إشارةٍ هي ما همش به الدُّكتور زغلولُ سلاَّمُ في عيار الشِّعر، وتليها إشارةُ الدُّكتور عبدِ الرَّحمن الرَّبيع في كتابه ابن طباطبَا النَّاقد<sup>(4)</sup>.

<sup>1)-</sup> مجلة كلية الدراسات العربية: ص371.

<sup>2)-</sup> محلة العربي: ص59.

<sup>3)-</sup> ينظر تاريخ النّقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص241.

<sup>4)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص82-83.

وحاولْتُ في هذه الدِّراسة أن أتناولَ هذا التَّأثُّر بالتَّفصِيلِ والمقارنة جَاعلاً ما أخذَهُ المرزباني في القسم الخاصِّ به تبعاً للتقسيم الذي وَرَدَ في العيار، لأنَّ هذا الأخير جاءت فيه مآخذُ صاحبه في شكل أقسامٍ للشِّعر، وفي كلِّ قسمٍ يُورِدُ طائفةً من الأشعار الَّتي اعتبرَهَا ناقصة وهما عيوبُ، أمَّا الأوَّل فقد بَني كتابَه على أساس الشُّعراء لا الأشعار وعند تناولِهِ لشاعرٍ ما يحشدُ ما عابه عليه العلماءُ، وقد وجدت الأقسامَ الَّتي نقلَ منها المرزباني عشرةً.

## أولا: الأبيات المتفاوتة النَّسج:

قد جَعَلَ ابنُ طباطبا هذا القسمَ للأبيات المُسْتَكْرَهة الألفاظ المتفاوتَةِ النَّسج، القَبيحةِ العبارة، وحذّر من التشبُّه بهَا، وأخذَ عنه المرزباني الأبيات كلَّها بتعليقاتِها في الغالب ومن ذلك "ومِنَ الأبياتِ المسْتَكرهةِ الألفَاظِ المتفاوتَةِ النَّسجِ، القبيحةِ العبَارَةِ الَّتِي يجِبُ الاحترازُ من مِثْلِهَا قوْلُ النَّابغةِ الذُّبيانيِّ:

يُصَاحِبْنَهُ م حَتَّى يَعْرْنَ مَغَارَهُ م مِنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ اللَّوَارِبِ

يريدُ منَ الضّاريَاتِ الذَّوارِبِ بالدِّماءِ، وإنَّما يصِّحُ مثلُ هذا إذَا التبَسَ بما قبلَهُ، لأنَّ الدِّماءَ جمعٌ، والذَّوارِبَ جمْعٌ، ولو كانَ: من الضَّاريَاتِ بالدَّمِ الذَّوارِبِ لم يلتَبِسْ وإن كانَتْ هذه الكلمةُ حاجزةً بين الكَلِمَتَيْنِ، أعْنِي بيْنَ الضَّارياتِ والذَّوارِبِ اللّتينِ يجبُ أنْ تقْرَنَا معاً، وقولُ النَّابِغة أيضاً:

يُشِوْنَ الثَّرَى حَتَّى يُبَاشِرْنَ بِرْدَه إذا الشَّمْسُ مِحَّت رِيقَهَا بِالكَلاَكِل كِل

يريدُ يَثِرْنَ الثَّرَى حَتَّى يباشرْنَ برْدَه بالكلاكِل إذا مِحّت ريقَهَا"(1).

وهذًا بعينِهِ عَيْكُرُهُ العَلَوِيُّ "فَأُمَّا هَذِهِ الأبياتُ المستكرَهَةُ الأَلفَاظِ المتفَاوِيَّةِ النَّسْجِ،

القبِيحةِ العِبارَةِ الَّتِي يجِبُ الاحترَازُ منْ مثلِهَا... كَقُوْلِ النَّابِغةِ:

يُصَاحِبْنَهُ م حَتَّى يَعْرْنَ مَغَارَهُ م مِنَ الضَّارِيَاتِ بِالدِّمَاءِ الذَّوَارِبِ

يُريدُ من الضَّارياتِ... وكقول النَّابغةِ:

يَثِوْنَ الثَّرَى حَتَّى يُبَاشِرْنَ بوده إذا الشَّمْسُ جُنَّت رِيقَهَا بِالكَلاَكِل كِل

يريدُ يَثِرْنَ الثَّرى حَتَّى يُبَاشرْنَ بردَهُ بالكلاكِل إذا مِحِّتْ ريقَهَا"(2).

كما أخذَ عنه مآخذَهُ على الأَعْشَى "...من مثلِهَا قوْلُ الأعْشَى أيضاً:

أَفَي الطَّوْفِ خِفَتَ عَلَيَّ الرَّدَى وَكَمْ مَنْ رَدَّ أَهْلَهُ لَهْ يَرُمْ أرادَ لم يَرُمْ أهلَهُ...وقولُهُ:

وأَنْكَرَتْنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَت مِنَ الْحَوادِثِ إِلاَّ الشَّيْبَ والصَّلْعَا

فأَيُّ نَكْرَةٍ تكُونُ أَنْكَرَ منْ هذا عنْدَهَا؟ وقولُهُ:

رأت رَجُلاً غَابِرَ الوَافِدَينِ مُنْتَشَلَ النَّحْضِ أَعْسَسَى ضَرِيرَا وَأَتْ رَجُلاً غَابِرَ الوَافِدَينِ مُنْتَشَلَ النَّحْضِ أَعْسَسَى ضَرِيرَا وَقُولُهُ:

صَـدَّت هُرَيرة عنا ما تكلمنا جَهْلاً بأُمِّ خُليدٍ حَبْلُ مَن تَصِلُ

<sup>1)-</sup> الموشح: ص43.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص81-82.

أَأَنْ رَأَتْ رَجُلًا أَعْشَى أَضَرَّ به رَيْبُ الْمُنْونِ وَدَهْرُ خَائِنُ خَبلُ قَالَ وقَولُهُ:

فرمَيْتُ غفلة قلبه عن شاته فأصبت حبّة قلبها وطحالِها وقولـُهُ:

اسْتَأْتُ رَ الله بالوَفَ اء وبالعَد لووَوَّكَ المَاللهُ بالوَفَ الرَجُ الاَ أراد الإنسان "(1).

إِلاَّ أَنَّ العلويَّ لم يذكر هذه المآخذَ كلُّها في قسم الأبياتِ المتفاوتَةِ النَّسج إذ لا نجد إلاَّ البيت الأوَّل وقد ذَكَرَهُ في مُستهلِّ هذا القسم<sup>(2)</sup>.

أمًّا باقى الأبياتِ فقد ذكرَهَا في قسم الأبياتِ الَّتي زادَتْ قريحة على الله على عَقُولِهِمْ، وقسم الشِّعر الرَّديء النّسج "ومن الأبيَاتِ الَّتي زادَتْ قريحَةُ قائلِيهَا علَى عقولِهمْ... قولُ الأعْشَى:

رَأَتْ رَجُلاً غَائِرَ الوَافِدين مُنْتَشِلُ النَّحْضِ أَعْمَمي ضَريراً و قو لُـهُ:

وأَنْكَرَ تْنْكِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكَرَت مِنَ الحَوَادِثِ إِلاَّ الشَّيْبِ والصَّلَعَا و قو لُــهُ

<sup>1)-</sup> الموشح: ص53-54.

<sup>2)-</sup> ينظر عيار الشعر: ص81.

أَان رَأَت رَجُلاً أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ ريب الْمُنُونِ وَدَهْرٌ خَاتِلٌ خَبِلُ"<sup>(1)</sup> خَبِلُ"<sup>(1)</sup>

"ومن الأبياتِ المسْتَكْرَهَةِ الألفَاظِ القَلِقَةِ القَوافِي، الرَّديئةِ النَّسجِ فليسَتْ تَسْلَمُ من عيبٍ يلحقُهَا في حشْوهَا أوْ قوافِيهَا أوْ ألفاظِهَا أو معانيها... قولُ الأعشَى:

فَرَمَيْتُ غَفْلَة عينه عن شاتِهِ فَأَصَبْتُ حَبِّةَ قَلْبِهَا وَطُحَالَهَا وقولُـهُ:

اسْتَ أَثَرَ الله بِالوَفَ اءِ وبِالعَدْ لِ وَوَلَّى الْمَلاَمَة الرَّجُلاَ"(2) الله بِالوَفَ الرَّجُلاَ"(2) السَّ

وأظنُّ أنَّ المرزبانيّ يخالفُ العلويَّ ضمنيًا في حكمه على الأبياتِ ويعتبرُهَا كلّها من باب الشّعرِ المتفاوت النّسْج، لأنّه ليْسَ من المعقُولِ أن يكُونَ قد أخطأ عند النّقْلِ، فالخطأ محتملٌ في نقل بيّتٍ أو بيتين ولكِنْ أنْ يُخطئ واحدٌ كالمرزبانيّ في نقل سِتَّةِ أبياتٍ فهذا محالٌ ومستبعدٌ، وكلّ ما هنالك أنَّ العلويَّ نظرَ إلى المقصد و لم ينظرُ إلى النّسج، أمّا المرزبانيّ فنظر إلى النّسج متجاهلاً قصدَ الشّاعِر.

وكذلك أحذ عن العلويِّ انتقادَهَ للنَّابغة الجعديِّ (1) "وأنكر على الجعديِّ قوله: قوله: وَشَمُ ول وَقَهُ وَة بَارَكتُها في التَّبَاشِيرِ مِنَ الصُّبْرِحِ الطَّوَّل

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص131-132.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص141.

يُريدُ مع التَّباشير الأوَّلِ من الصُّبح"(2) وانْتَقَدَ العلويُّ قولَ الشَّامخ بن ضرار:

تُخَامِصُ عَن بُرْدِ الوِشَاحِ إِذَا مَشَت تخامُصَ حَافِي الخَيْلِ فِي الأَمْعَزِ الوَجي وَنَقَلَ المرزبانِي البيتَ وتعليق ابنِ طباطبا عليه: ... يُريدُ تَخَامِصُ حَافِي الخَيْلِ الوَجَى فِي الأَمْعَزِ فقدَّمَ وأخَّرَ "(3)، وقد أشارَ محقِّق عيار الشِّعر أَنَّهُ زاد عبارة فقدَّم وأخَّر من الموشَّح (4).

وعابَ ابنُ طباطبا قول عمرو بن قميئةً:

لما رَأَتْ سَاتيد ما اسْتَعْبَرَت لِلَّهِ دَرُّ اليَهِمَ لَالْمَهَا اليومَ" (5) . بقولِهِ: "يُريدُ للله درُّ مَنْ لامَهَا اليومَ" (5) .

وقد نَقَلَ المرزباني هذا كَمَا هُو مع إضافَةِ عبارة فقدَّمَ وأخَّر (6).

كُما عابَ العلويُّ قول الرَّاعي:

فَلَمَّا أَتَاهَا حَبْتَرٌ بِسِلاَحِهِ مَضَى غَير مَبْهُ ور ومُنْصُلُهُ اِنْتَضَى

<sup>1)-</sup> ينظر المصدر نفسه: ص82.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص67.

<sup>3)-</sup> الموشح: ص71، وعيار الشعر: ص82.

<sup>4)-</sup> ينظر هامش عيار الشعر: ص72.

<sup>5)-</sup> المصدر نفسه: ص83.

<sup>6)-</sup> الموشح: ص79.

وذهبَ إلى أنَّه "يُريدُ وانْتَضَى مُنْصُلَهُ" (1). وقد كرَّر صاحبُ الموشَّحِ هذا الانتقَاد مذيِّلاً بعبارة "فقدَّم وأخَّرَ" مرَّةً أحرى (2).

وقد انتقد العلويُّ بيتين لِذِي الرُّمَّةِ:

كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا أُوَاحِرَ الْمِيسِ أَصْوَاتُ الفَرَارِيجِ لَوَاتُ الفَرَارِيجِ لَعَا البُرْدَ عَنْهُ وهُو من ذُو جُنونِ فِي أَجَارِيُّ تَسْهَاكٍ وَصَوْتُ صَلاَ صِلِ

مُعلِّقاً على الأوَّل بقوله "يُريدُ كأنَّ أَصْوَاتَ أُواخِرِ الميسِ أَصْوَاتُ الفَرارِيجِ مِنْ إِيغَالِهنَّ بنا"(3) وأمَّا التَّاني فأتبعَهُ بقولِهِ "يُريدُ وهُو من جُنونهِ ذُو أَجَارِيٍّ"(4).

وقد نقلَ المرزباني البيتَيْنِ والتَّعليقَيْنِ مع شرح لفظتَيْنِ في التَّعليق الثَّاني "يريدُ كأَّن أصواتَ أواخرِ المِيسِ أصْواتُ الفَرارِيجِ من إيغَالهِنَّ بنا" (5) "التَّسْهَاكُ عدوُ شديدٌ، وريحٌ سهوكٌ. والصُلاصلُ: صوتٌ شديدٌ. يُريدُ وهُو مِنْ جُنُونِهِ ذو أَجَارِيّ"(6).

كما ذهبَ العلويُّ إلى أنَّ عُروةَ بنَ أُذَيْنَةَ قد نظم بعضَ الأبيات المتفاوتَةِ النَّسجِ ومنها قوله:

وَاسْتِ العَـدُوَّ بِكَأْسِهِ واعْلَـمْ لَـهُ بِالغَيـبِ أَنْ قَـدْ كَانَ قَبْـلُ سَقَاكَهَا وَاسْتِ العَـدِ الكَـرَامَةَ مَـنْ تَرَى أَنْ لَوْ لَـه يـومـاً بَـذَلْـتَ كَرَامَـةً لِجَزَاكُهَـا

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص81.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص158.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص82-83.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص82-83.

<sup>5)-</sup> الموشح: ص185.

<sup>6)-</sup> المصدر نفسه: ص185.

وكذلك قوله:

وَأَعْمَلْتُ الْمَطِيَّةَ فِي التَّصَابِي رَهِيصَ الخَفِّ دَامِيَةَ الأَظَلِّ وَأَعْمَلْتُ الْمَطِيَّةَ الأَظَلِّ وَأَعْمَلُ اللَّيِّ عَلَيَّ فِيماً أُحِبُّ فَمَا اللَّيِّ كَاؤُكِ أَنْ تَكَلِّي

وقدْ أعادَ المرزبانِ الأبيَاتَ نفسها معلِّقاً عليها بما قالَ ابنُ طباطبا، فالقوْلُ الأوَّل قال فيه "فقَوْلُهُ في البيْتِ الأوَّلِ: واعلَمْ لهُ بالغَيْبِ كَلامٌ غثٌ، ولَهُ رديئَةُ المَوْقِعِ بَشِعَةُ المَسْمَعِ. والبيتُ الثَّانِي كَانَ مَخْرَجُهُ أَنْ يقُولَ: "اجْزِ الكرَامَةَ مَنْ تَرَى أَنْ لوْ بَذَلْتَ له يَوماً كَرَامةً لَجَزاكَهَا"(1)، أمَّا القولُ الثَّانِي فأشار إلى أنَّ الشَّاعِرَ "يُريدُ: أقُولَ لَهَا لَهَانَ علَيّ فيما أُحِبّ أَنْ تكلِّى فما اشْتِكاؤُكِ؟"(2).

وانتقَدَ العَلُويُّ قول أبي حيَّةَ النُّمَيْريِّ:

كَمَا خُطُّ الكَتَابُ بكف يوماً يه وديٍّ يُقَارِبُ أو يُزيلُ

وأحذَ المرزَبَانِيُّ عنه هذَا بنفس التَّعليقِ "أَرَادَ: كَمَا خُطَّ الكَتَابُ يوْماً بكَفَّ يَهُوديٍّ يقَارِبُ أو يُزيلُ"(3).

ولقد ذكرَ ابنُ طَبَاطَبَا بعد هذا بيتَينِ الأوَّل لامرأةٍ من قيسٍ:

لها أَخَوا فِي الحَرْبِ مَنْ لا أَخَا لَهُ إِذَا خَافَ يَوماً نَبْوَةً وَدَعَاهُمَا وَالثَّانِ للفَرَرْدق:

<sup>1)-</sup> الموشح: ص212- وعيار الشعر: ص81.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص213- وعيار الشعر: ص81.

<sup>3)-</sup> الموشح: ص227-228- وعيار الشعر: ص83.

# وما مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُملَّكَا أَبِهُ أُمِّهِ حَيٌّ أَبِهُ هُ يُقَارِبُهُ

و لم يعلِّقْ على البيت الأوَّلِ في حينٍ أتبعَ الثَّاني بتعليقٍ (1)، وقد أخذَ المرزباني البيتين الآثَه خالفَ ابن طباطبا العلويّ حيثُ أنَّهُ علَّقَ على الأوّل و لم يعلِّقْ على الثَّاني، وهذا لأَنَّه على على بتعبيره الخاصّ عند تناوُلِهِ لعيوبِ شعْرِ الفرزدق، كما أشار إلى مَآخذِ العُلماء عليه (2).

## ثانيا: الأبيات الَّتي أغرق قائلوها في معانيها:

هذا القسم حَشَدَ فيه العلويُّ أبياتاً لشعراء قدامي ومحدثين وقدْ نقلَ المرزباني جلَّهُ دُون تغييرٍ في قسمٍ خصَّهُ بنفس العنوان "منِ الأبيَاتِ الَّتِي أَغْرِقَ قَائلُوهَا في معَانِيهَا قولُ النَّابغة الجعديِّ:

بَلَغَنْ السمَاءَ نجدةً وَتَكَرُّماً وَإِنَّا لَنَرْجُ و فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَ راً وَقِلْ الطَّرِماح:

أَ مِنْ حَلْقِه حَفِيَت عَنهُ بَنُو أَسَدِ كَما أَقَامَت عَلَيهِ جِذَمَة الوَتَدِ

لَوْ كَانَ يَخْفَى عَلَى الرَّحْمَنِ خَافِيَةٌ قَوهُ أَقَامَ بِدَارِ النَّلِ أُوَّلُهِم وقولُهُ:

<sup>1)-</sup> ينظر عيار الشعر: ص83.

<sup>2)-</sup> ينظر الموشح: 97-104-228.

ولَوْ أَنَّ بَرْغُو تَا يَزَقِّ قُ مِسْكُكُه وكقول زهير:

أُو كَـــانَ يَقْعُد فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَـــرَمِ وقولُ أبي الطَّمْحَان القَيْني:

أَضَاءَت لَهُ م أَحْسَابُهُ م وَوُجُوهُهُ م وقول امرئ القَيْس:

وقول قيس بن الخَطيم:

طَعَنْتُ ابنَ عَبْدِ الله طَعْنَـةَ ثَائِـــر مَلَكْتُ هَمَا كَفِّي فَانْهرتَ فَتْقُهَا وقول الآخر:

فَصَارَ مَا بَيْنَهُ مِا رَهْوَةً وقول أبي وَجْزَةَ السَّعديِّ:

إِذَا نَهَالَتْ مِنْهُ تميهُ وَعَلَّتِ وَلَوْ أَنَّ بُرْغُوثًا عَلَى ظَهْر نَمْكَةٍ يَكِرُ عَلَى صَفَّيْ تميم لَولَّتِ وَلَوْ جَمَعَتْ عُليا تميم جُمُوعَهَا عَلَى ذَرَّةٍ مَعْ قُولَةٍ لاسْتَقَاَّتِ ولَوْ أَنَّ أُمَّ العَنْكَبِوتِ بَنَتْ لَهُ مُ مِظَلَّتَ هِ مَا يَوْمَ النَّدَى لاسْتَظَّلَّتِ

قومٌ بِأُوَّلِهِم أَوْ مجدِهِم قَعَدُوا

دُجَى اللَّيْل حَتَّ نَظَّمَ الجَرْعُ ثَاقِبُهُ

مِنَ القَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ محــوَل من اللَّهُ وَقَ الإِنْب مِنْهَا لأَنَّرا

لَهَا نَفْذُ لَولاً الشُّعَاعُ أَضَاءَهَا يُرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا

ضَرَبْتُهُ فِي الْمُلْتَقَى ضَرْبَةً فَزَالَ عَنْ مَنكِبهِ الكَاهِلُ 

أَلاَ عَلِّلاَنِي وَاللَّهَ لَّلَ أَرْوَحُ وَيْنطِق مَا شَاءَ اللِّسَانَ الْمُسَرَّحُ اللَّهَ اللَّسَانَ الْمُسَرَّحُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

وقول جريرٍ:

وَلَوْ وُضِعَت فِقَاحُ بَنِي نُمُّ رِ عَلَى حَبَثِ الْحَدِيدِ إِذاً لَذَابَا إِذَا غَضِبَتُ النَّاسَ كُلَّهُم غِضَابًا إِذَا غَضِبَتُ النَّاسَ كُلَّهُم غِضَابًا

وقد سَلَكَ جماعَةٌ من الشُّعراء المحدثين سبيلَ الأوائلِ في المعاني الَّتي أَغْرَقُوا فيها، فقال أبو نواس:

وأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرْكِ حَتَّى إِنَّهُ لَتَخَافُكَ النُّطَفُ الَّتِي لَمْ تُلْقَ وقال بكرُ بن النَّطّاح:

لَوْ صَالَ مِنْ غَضَبٍ أَبُو دُلَفٍ عَلَى بِيضِ السُّيُوفِ لَذُبْنَ فِي الأَغْمَادِ"<sup>(1)</sup> الأَغْمَادِ"<sup>(1)</sup>

## ثالثا: الأشعار الغَثَّةُ الألفاظ (الباردة المعاني) المتكلَّفة النَّسج:

تعرَّض المرزباني في الموشَّح لمآخذ العُلماءِ على الأعشَى أبي بصيرٍ، وقد نهل مرَّةً أخرى من عِيار الشِّعر إذْ نقلَ نقلً حرفيًا لما جاء فيه من مآخذ للعلويِّ عليه و لم يتركُ إلاَّ قصيدةً لطولها، وتحدرُ الإشارة هنا إلى أنَّ صاحبَ العيار لم يمثّل في هذا القسم إلا بِشِعْرِ الأعشى وهذا نصُّ ما أخذَهُ صاحب الموشَّح "قالَ أبُو الحسنِ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنُ طَبَاطَبَا

<sup>1)-</sup> الموشح: ص244، 245- وعيار الشعر: ص86، 87، 88.

العلَويُّ: منَ الأشْعَارِ الغثَّةِ الألفَاظِ، البَارِدَةِ المَعَانِي المتكلِّفةِ النَّسْج، القَلِقَةِ القَوافِي المضادَّةِ للأشْعَار المخْتَارةِ قولُ الأعْشَى:

بَانَت سُعَادُ وَأَمْسَى حَبْلُهَا انقَطَعَا وَاحتَلَّتِ الغَمْرَ فالجُدَّيْنِ فَالفَرَعَا لا تسْلَمُ منها خمسةُ أبياتٍ ونذكرُهَا لِيُوقَفَ على التَّكلُّف الظَّاهِر فيها:

بَانَتْ وقدْ أَسْأَرَتْ فِي النَّفْس حَاجَتَهَا لَعْدَ اثْتِلاَفٍ وَخَيْرُ الودِّ مَا نَفَعا تعْصَى الوُشَاةَ وكانَ الحبُّ آونَةً ممَّا يزيِّنُ للمَعشُوقِ ما صَنَعَا وكَانَ شَيْءٌ إلى شَيْء فغيّره وَهُرْ يعُودُ علَى تَشْتِيتِ ما جَمَعَا وأَنكَرَتْني ومَا كانَ الَّــذِي نَكِــرَتْ مِــنَ الحــوَادِثِ إِلاَّ الشَّيبَ والصَّلَعَــا قَدْ يَتْرُكُ الدَّهرُ فِي خَلْقَاءَ رَاسِيةٍ وَهْياً وَيُنْزِلُ مِنْهَا الأَعصَمَ الصَّدَعا وما طِلاَبُك شَيئًا لَسْتَ مُدركَهُ إِنْ كَانَ عَنْكَ غُرَابُ الجَهْلِ قَدْ وَقَعَا

وذَكَرَهَا بأسرها وقالَ: فهذه القَصِيدةُ ستةٌ وسبعون بيتًا، التَّكلُّفُ فيها ظَاهرٌ بَيِّنٌ إِلاَّ فِي ستَّةِ أَبِياتٍ وهي:

> تَقُولُ بنْتِي وقَدْ قَرَّبِتُ مُرْتَحِلاً بأَكُلُب كِسْراء النَّبْلِ ضَارِبَةٍ يَا هَــوْذَ إِنَّكَ من قَومٍ أُولِــي حَسَب أغررُ أَبْلَجُ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بــه لاَ يَرقَعُ النَّاسُ مَا أَوهَـــى وَإِن جَهـــدُوا

يَا رَبِّ جَنِّب أَبِي الإثْلاَف وَالوَجَعَا فاللَّعنُ أَدنَكِي لها مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعا تَرَى مِنَ القِدِّ فِي أَعنَاقِهَا قِطَعاً لا يَفشَلُ ونَ إذا مَا آنَسُ وا فَرَعا لَوْ قَارَعَ النَّاسَ عَن أُحْسَابِهِم قَرَعاً طُولَ الحَيَاةِ وَلاَ يُوهُـونَ مَا رَقَعا وقالَ فيهَا حَطَّأُ ظاهِرٌ ولكنَّهَا بالإضافَةِ إلى سَائِرِ الأَبْيَاتِ نَقيةٌ بعيدَةٌ من التَّكلّف. والَّذي يُوجبُهُ نسْجُ الشِّعرِ أَنْ يقُولَ: "يَا رَبِّ جَنّبْ أَبِي الإِثْلاَفَ والأَوْجَاعَ" أو "التّلَفَ والوجَعَ".

ومِثْلُ هذِهِ القصِيدَةِ في التَّكلُّفِ وبشَاعةِ القَول قوْلُهُ أيضاً في قصِيدَتِهِ:

## لعمرُكَ ما طُولُ هذا الزَّمن:

فَإِنْ يَتَبَعُوا أَمرَهُ يَرْشُدُوا وَإِنْ يَسأَلُوا وَإِنْ يَسأَلُوا مَالَهُ لا يَضِنُ وَهَنَ وَمَا إِنْ يَعَظِم لَهُ مِنْ وَهَن وَهَن وَهَا إِنْ عَلَى قَلْبِهِ غَمْ رَةٌ وَمَا إِنْ بِعَظْم لَهُ مِنْ وَهَن وَهَا إِنْ عَلَى جَارِهِ تَلْفَةٌ يُساقِطُهَا كَسقَاطُهَا كَسقَاطِ اللَّجَنُ وَمَا إِن عَلَى جَارِهِ تَلْفَةً يُستَكَن وَمَا إِن عَلَى جَارِهِ تَلْفَةً يُستَكَن وَلاَ يَعْ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُمْكَ فِي الغَرو لاَ فِي السِّمَانُ فَي الْعَرو اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُرَادِ اللَّهُ الْعُرَادِ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرَادِ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولِي الْعُرْدُ اللْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ اللَّهُ الْعُرْدُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ الْعُرْدُولُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ الْعُلْمُ الْعُرْدُولُ اللْعُرْدُولُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ اللْعُرْدُولُ الْعُرْدُولُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ اللْعُرْدُولُ اللْعُرْدُولُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرْدُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْ

فمثْلُ هذَا الشِّعرِ وما شَاكَلَهُ يُصْدِئُ الفهْمَ ويُورِثُ الغَمَّ الغَمَّ الغَمَّ الغَمَّ العَمَّ

#### رابعا: التشبيهات البعيدة:

إِنَّ ابِنَ طِباطِبا تَناولَ التَّشبيهَ في غيرِ مَوْضِعٍ محاولاً إكمَالَ الصُّورة للشَّاعرِ المحدث إِذْ تكلَّمَ عن طريقة العرَبِ في التَّشبيه، ثُمَّ حدَّد ضُروب هذا التَّشبيهِ وكأنَّهُ لم يرَ هذا كفايةً فأعطى نماذِجَ من التَّشبيهات البعيدةِ، الَّتي ساقها بعضُ الشُّعراء حتَّى يتحنَّبها

<sup>1)-</sup> الموشح: ص51، 52، 53- وعيار الشعر: ص105، 110، 111.

النَّاظم، وما كانَ من المرزباني إلاَّ أنْ أُعجبَ بحسن التَّمثيلِ عند العلويِّ وبذوقِهِ الرَّفيع في الاختيار فأخذ كلَّ ما ساقَهُ في هذا البابِ كما هُو، ولم يضفْ إلاَّ شرحاً لِخَمْسِ كلماتٍ "ومن التَّشبيهَاتِ البعيدَةِ الَّتِي لم يَلْطُفْ أُصحابُهَا فيها ولم يُخْرُجُ كلامُهُمْ في العِبَارةِ سَلِساً سهلاً قولُ النَّابغةِ الذَّبيانيِّ:

تُخْدى بِمِم أَدْمٌ كَأَنَّ رِحَالَهَا عَلَقٌ أُرِيقَ عَلَى مُتُونِ صَوارِ تُخْدى بِمِم أَدْمٌ كَأَنَّ رِحَالَهَا عَلَى مُتُونِ صَوارِ وَكَوْلِ زُهيرِ بنِ أبي سُلْمَى:

فَــزَلَّ عنــهَــا وَأُوفَـــى رَأْسَ مَرْقَبَــةٍ كَمَنْصِــبِ العَتْــرِ دَمَّى رَأْسَهُ النَّسُــكُ وقول خُفَافِ بنِ نَدْبَةَ:

أَبْقَى لَهُ التَّعْدَاءُ منْ عَتَدَاهِ الكَتَّانِ وَمُتُولِهِ الكَتَّانِ وَمُتُولِهِ الكَتَّانِ وَلَاتَعْدَاتُ القَوَائِم، أرادَ أَنَّ قَوائِمَهَا دقَّتْ حتَّى عَادَتْ كَأَنَّهَا الخيُوطُ وأرَادَ الضُلوعَهَا" فقال "مُتونَهَا".

وقول بشرِ بنِ أبي خازمٍ:
وحرَّ الرَّامِسَاتُ بِهَا ذُي ولاً كَأَنَّ شَمَالَهَا بَعْدَ الدَّبُ ورِ
رَمَادُ بَينَ أَظْ آرِ ثَالاَثْ كَمَا وُشِمَ النَّوَاشِرُ بِالنَّ وُورِ
فشبَّهَ الشَّمالَ والدَّبورَ بالرَّمَادِ.

وقول أوسِ بنِ حجرٍ: كَأَنَّ هِــرَّا جَنِينــًا عِنْــدَ غُرْضَتِــهــَا والْتَــفَّ دِيــكُ بِرِجْلَيْــهَــا وَحِنْزِيــرُ

وقول لَبيدِ بنِ ربيعةً:

فَخمةٌ ذَفْرَاء تُرْتِي بِالعُرَى قُرْدُمَ انِياً وَتَرْكَا كَالبَصَلْ هَاتَانِ كَلمَتَانِ بالفَارسِيَّةِ قدْ أُعربَتَا "قُرْدمانِيًا" أيْ عملَ قَديماً فيقِي، و"التَّركُ" البيْضَةُ.

وقولُ النَّابغةِ الجَّعدِيِّ:

كَأَنَّ حِجَاجَ مُقْلَتِهَا قَليبٌ مِنَ الشَّيْقَ يَن ِحَلَّقَ مُسْتَقَاهَا الشَّيْقَ يَن ِحَلَّقَ مُسْتَقَاهَا اللَّيْقَينِ موضِعٌ، وحلَّقٌ غَارٌ، مُسْتَقَاهَا ماؤُهَا والحِجَاجُ لا يغُورُ لأَنَّه العظمُ الَّذِي يَنْبُتُ عليه شَعْرُ الحاجب.

وقولُ ساعِدَةً بنِ جُؤْيَةً:

كَسَاهَا رَطِيبُ الرِّيشِ فَاعْتَدَلَتْ لَها قِدَاحٌ كَأَعْنَاقِ الظِّبَاءِ رَفَ الرِفُ شَبّهَ السِّهامَ بأعنَاق الظِّباء ولو وصَفَهَا بالدِّقَّةِ كَانَ أُوْلَى"(1).

## خامسا: الأبيات الَّتي زادت قريحة قائليها على عقولهم:

حَشَدَ العلويُّ في هذَا القسمِ طائفةً من الأشعَارِ الَّتِي أخطأ أصحابُها في التَّعبير رغم صدقِهِمْ وصَفاء قَريحتهم، وقُوَّةِ عواطفهم، فلم يبلغْ بذلك شعرُهم المبلغَ الَّذي أرادُوهُ وقد أتاه الخطأُ بسبب عدمِ إحكامِ النَّسج، وتَوظيفِ اللَّفْظِ في غير موضِعِهِ.

<sup>1)-</sup> الموشح: ص63.

ورغمَ هذا لم يصنّف العلويُّ هذه الأشْعَارَ في قسم الشّعر المتفاوِتِ النَّسج لأنَّها تختلفُ عنها في القصدِ، إذْ أنَّ أصحابها بَذَلُوا جهدهم للتَّفَرُّدِ وللسَّبق، وأطلقُوا العنانَ لعواطفِهِمْ ولم يستخدموا عقولهَمُ، فأتاها بهذا الخللُ، وقد قُلْتُ سابقاً أنَّ المرزباني أخذَ أبياتاً من هذا القسم، وجعلها من الشِّعر المتفاوتِ النَّسجِ، وهذا لأنَّه لم ينظُر إلى القصدِ بل نظر إلى النَّسْج، وهذا لا يعني أنَّه أهملَ باقي الأبياتِ بل إنَّه أخذَ قول بشرِ بنِ أبي خازم الأسديِّ:

تكُنْ لَكَ فَي قَوْمِي يَدُ يَشكُرُونَهَا وأينْدِي النَّدَى في الصَّالِحِينَ فُروضُ وقد أَتبَعَهُ بالتَّعليقِ الَّذِي أَوْرَدَهُ في بدَايَةِ هذاَ القسْمِ "هذا البيْتُ من الأَبْيَاتِ الَّتِي وَقد أَتبَعَهُ بالتَّعليقِ الَّذِي أَوْرَدَهُ في بدَايَةِ هذاَ القسْمِ "هذا البيْتُ من الأَبْيَاتِ الَّتِي زادَتْ قَرِيحَةُ قائِلِيهَا علَى عُقُو لِمِهْ" (1).

وأخذَ عنه كَذَلِكَ ما عابَهُ على حسَّانِ بنِ ثابتٍ في قوله:

أَكْرِم بِقَوْمٍ رَسُولُ الله شِيعَتَهُم إِذَا تَفَرَّقَت الأَهْ وَاءُ وَالشِّيكُ

واختصرَ التَّعليق فقال "لأنَّهُ كانَ يجبُ أنْ يقُولَ هم شِيعةُ رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ" (2) بينما تعليق ابن طباطبا هو: "كانَ يجبُ أنْ يقُولَ هم شِيعةُ رسُولِ اللهِ لأنَّ في هذا الكلاَمِ جَفَاءً" (3).

وقد عاب العلويُّ قول الفرزدَقِ:

<sup>1)-</sup> الموشح: ص59- عيار الشعر – ص128.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص63.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص131.

# وإِنَّ تمِيها كُلُّها غَيرَ سَعْدِها زَعَانِفُ لَوْلاً عِزُّ سَعْدٍ لَزَلَّتِ

وقد أخذ المرزبانيُّ البيت والتَّعليق "لأنَّهُ وضَعَ من قَوْمِهِ وهجَاهُمْ بِمَذَا القَوْلِ"<sup>(1)</sup>.
وأخذَ المرزبانيُّ انتقَادَ العلَويِّ لجريرٍ كمَا هو ولم يغيِّر شيئاً "من الأبيَاتِ الَّتِي زادَتْ قريحَةُ قائِلِيهَا عَلَى عُقُولِهِمْ قولُ جَرير:

هــذاً ابنُ عَمِّـي فِي دِمَشْـقَ خَليفـةٌ لَوْ شِئِـتُ سَاقَكُـم إِلَـيَّ قَطِيـنـاً

فَقِيلَ له: يا أَبَا حَزْرَةً لم تصنَعْ شَيْئاً، أَعَجَزْتَ أَنْ تَفْخَرَ بِقُوْمِكَ حَتَّى تَعَدَّيتَ إلَى ذِكْرِ الْخَلْفَاءِ، فَقَالَ لهُ عَبْدُ المَلِكِ: جَعَلْتَنِي شُرْطِيّاً لَكَ، أَمَا لو قُلتَ لو شَاءَ ساقَكُمْ إليّ قطِيناً لَسُقْتُهُم إليكَ عن آخِرهمْ وكقولِهِ:

يا بِشْرُ حُقَّ لِوَجِهِكَ التَّبْشِيرُ هَلاَّ غَضِبْتَ لَنَا وَأَنتَ أَمِيرُ وَ لِبَارِقَ فِيمَ سُبَّ جَرِيرُ قَدْ كَانَ حَقُّكَ أَنْ تَقُولَ لِبَارِقٍ يَا آلَ بَارِقَ فِيمَ سُبَّ جَرِيرُ

فقال بِشْرٌ أَمَا وَجَدَ ابنُ اللَّخْنَاءِ رسولاً غيْرِي "(2).

واعتبرَ العلويُّ أنَّ الأحطَلَ مُمَّن زادَتْ قريَحَتُهُمْ على عقُولهِمِ ْومثَّلَ بشِعْرِهِ: "أَلاَ سَائِــلْ الجَــحَّافَ هَلْ هُو تَائِـــرٌ لَقَتْلَى أُصِيبَــتْ مِنْ سُلَيْــمِ وعامِــرِ"(3)

<sup>1)-</sup> الموشح: ص117.

<sup>2)-</sup>المصدر نفسه: ص126- وعيار الشعر: ص129.

# $e^{2|\alpha_{-}|}$ و و عامِ سرِ

وأَخَذَ عنه صاحبُ الموشَّح المأخذ كما هو "من الأبيَاتِ الَّتِي زادَتْ قريحَةُ قائِلِيهَا على عُقولِهِمْ قولُ الأخطَلِ "ألا سائِلْ الجحّاف"... البيت، فقدّرَ أنَّه يُعيّرُ الجحّاف بهذا القولِ ويُقصر به، فأجْراهُ الجحَّافُ مُحرَى التَّحريضِ ففعلَ بقومِهِ مَا دَعَا الأخطَلَ إلى أَنْ قالَ: لقدْ أوْقَعَ الجحّافُ بالبِشْرِ وقعَةً... البيت فلَوْ سكتَ عن هذا بعْدَ ذلك القولِ الأوَّلِ كانَ أَحْمَلَ بهِ، ثمَّ لم يرْضَ حتَّى أوْدَ وهَدَّدَ عندَ ذلك الخليفَةِ، فَإِنْ لَمْ تُغَيِّرُهَا قريشٌ بمُلْكِهَا... البيت وكقوله أيضاً:

فلا هَدَى الله قيساً من ضَلالتِها ولا لَعاً لِبَنِي ذُكُوانَ إِذْ عَشَرُوا ضَحُوا من الحَربِ إِذْ عَضَّتْ غَوَارِهُم وقيسُ عَيْلاَنَ من أَحلاَقِها الضَّجَرُ

فقَالَ لهُ عبدُ الملِكِ لو كَانَ كمَا زعَمْتَ لما قُلتَ: لقَدْ أوْقعَ الجحَّافُ بالبِشْرِ وقعةً... البيت "(2).

ونُلاحظُ في قولِ المرزبانيِّ اختصاراً للأبياتِ وهذا لأنَّه ذكرها من قبلُ عندما سَاقَ الحادثَةَ مفصَّلةً قبل ذكر قول العلويِّ<sup>(3)</sup>.

وعاب العلويُّ أبياتاً لكُثيَّرٍ وتبِعَهُ في هذا المرزبانيُّ "مِنَ الأبيَاتِ الَّتِي زَادَت قَريحَةُ قَائلِيهَا عَلَى عُقولِهِمْ قولُ كُثيِّرِ:

<sup>1)-</sup> الموشح: ص138- عيار الشعر: ص130.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص138، عيار الشعر: ص130.

<sup>3)-</sup> ينظر الموشح: ص137.

# فإِنَّ أُميرَ الْمُؤْمِنينَ برفْ قِ بِ غَزَا كَامِنَاتِ الوِّدِ مِنِّي فَنَالَهَا

وقولُهُ أيضاً يخاطِبُ عبدَ العزيز بنَ مروانَ:

ويَرْقِينِي لَكَ الرَّاقُ ونُ حَتَّى أَجَابَكَ حَيَّةٌ تَحْتَ الحِجَاب

فَما بَرَحْتُ رُقَاكَ تَسُلُّ ضِغْني وتُحْرِجُ مِنْ مَكَامِنِهَا ضِبَابِي

أَلاَ لَيْتَنَا يَا عَنْ كُناً لِلذِي غِنَّى بَعِيرَين نَرْعَى فِي الخالاءِ ونَعْزُبُ نَكُونُ لِلَّذِي مَالِ كَثِيرٍ مُغْفِلِ فَلا هُو يَرعَانَا وَلاَ نَحَن نُطْلَبُ إذا مَا وَرَدْنَا مَنْهِ للَّهِ هَاجَ أَهْلُهُ إِلَيْنَا فَللَّ نَنْفَكُ نُرْمَى وَنُضْرَبُ

فقالت عزَّةُ: لقدْ أَرَدْتَ بِي الشَّقاءَ الطُّويلَ، ومِنِ المِنيَّةِ ما هُو أَوْطَأُ مِنْ هذِهِ الحالِ. قالَ ولجُنَّادةَ بن نُجيَّةَ وهو أَقْبَحُ مِنْ قول كُثَيِّر:

مِنْ حُبِّهَا أَتمنَّى أَن يُلاَقِيَنِي مِنْ نَحْو بَلْدَقِهَا نَاع فَيَنْعَاهَا لِكَيْ أَقُولَ فِراقٌ لا لِقَاءَ لَهُ أَوْ تُضْمِرَ النَّفْسُ يأْسًا ثُمَّ تسْلاَهَا" (1) تسلاًهـ الله الله المالة المال

وقدْ أَضَافَ المرزبانيُّ لقول ابن طباطبا عبارة: "وهُو أَقبَحُ من قَول كُثيّر" كما حذف بيتَيْن من قول كثير في عزّة:

<sup>1)-</sup> الموشح: ص155، 156- عيار الشعر: ص128، 132.

كما أنكر العلويُّ قول الكُمَيْت في الرَّسُول صلَّى الله عليه وسلَّم: إليْك يَا خيْرَ مَنْ تَضَمَّنَتْ الأَرْ ضُ وَإِنْ عَابَ قَولِكِي العَيْب بُ وقد أخذ المرزباني البيت بتعليقِهِ "فلا يعِيبُ قولَهُ في وَصْفِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَليهِ وسَلَّمَ إلا كَافرٌ بالله مُشْركُ "(1).

### سادسا: الشّعر القاصر عن الغايات:

مثّل ابنُ طَبَاطَبَا في هذا القسْم بطائفة من الأبياتِ الَّتي وقعَ فيها الخَلَلُ لفظاً ومعنًى فلم يبلغْ بها أصْحابها الغَاية الَّتي أرادُوها ونَظَمُوا من أجلها، وما كانَ من المرزبانيِّ الاَّ أنْ اقتنَعَ بها ذهبَ إليه من أحكامٍ ذوقيَّةٍ، فَوَشَّى مُوَشَّحَهُ بُحتاراتِ العلويِّ وآرائه؛ كما ذُكرت في العيار دُون زيادةٍ أو نقصانٍ، وقد استهلَّ بها عند حديثةِ عن النَّابغة النَّبيانيِّ ومن ذلك: "مِنَ الأبياتِ الَّتي قَصُر فيها أصْحابُها عن الغاياتِ الَّتي أَجْرَوا إليها و لم يسدُّوا الخلَلَ الواقعَ فيها مَعْنَى ولفْظاً قولُ النَّابغةِ الذَّبيانيِّ:

مَاضِي الجَنَانِ أُحِي صَبْرٍ إِذَا نَزَلَت حَرِبٌ يُوائِلُ فِيهَا كُلُّ تِنْبَالِ

التَّنْبَأُل القصيرُ فإنْ كانَ أَرَادَ ذَلكَ فكَيفَ صَارَ القَصِيرُ أَوْلَى بطلَبِ المَوئِلِ مِن الطَّويلِ، وإِنْ جعلَ التِّنْبَالَ الجبَانَ فهُو أعْيَبُ لأنَّ الجبَانَ خائِفٌ وجِلٌ، اشتَدَّت الحرْبُ أم سكنت ْ. وأينَ كانَ عن قوْل الهمَذَانيِّ:

يَكُرُ عَلَى الْمُضافِ إذا تَداعَى مِنَ الأَهِ وَالِ شُجعَانُ الرِّجَالِ"(2)

<sup>1)-</sup> الموشح: ص198- عيار الشّعر: ص132.

# الرِّجَالِ"(1)

أمَّا باقي القسمِ فقدْ وظَّفَهُ في باب عنونه بـ "جماعةٌ من الشُّعراء القدماء" وهذه أمثلةٌ عن هذا الأخذِ حتَّى لا تكونَ الإطالةُ "ومِنَ الأبيَاتِ الَّتِي قصرَ فيها أَصْحَابُهَا عن الغَاياتِ الَّتِي أُجْرُوا إليها ولم يَسُدُّوا الخللَ الواقِعَ فيهَا معْنَى ولَفْظاً قولُ امرِئِ القَيْسِ: فَلِلسَّوطِ أَلْهُ وَتُعُ أَخْرَجَ مُهْذِبِ فَلِلسَّوطِ أَلْهُ وَتُعُ أَخْرَرَجَ مُهْذِبِ

فقيلَ لَهُ إِنَّ فَرسًا يحتَاجُ إِلَى أَنْ يُسْتَعَانَ عليه بهذِهِ الأشيَاءِ لغيْرُ جَوَادٍ وقولُ المُسَيَّبِ بن عَلَس:

وَقَد أَتَنَاسَى الْهَمَّ عِنْدَ احتِضَارِهِ بِنَاجٍ عَلَيْه الصَّيْعَرِيَةُ مُكْدَمِ فَقَد أَتَنَاسَى الْهَمْ فقالَ: اسْتَنْوَقَ الجملُ...

وقول الشَّمَّاخ:

بَانَتْ سُعادُ فَفِي العَيْنَيْنِ مَلْمُ ولُ وكَانَ فِي قِصَرٍ مِنْ عَهْدِهَا طُولُ كانَ يَنْبغِي أَنْ يَقُولَ...

وقول ابنِ أَحْمَرَ:

غَادَرنِ عَ سَهْ مُ لَهُ أَعْشَ فَ وَغَادَرَهُ سَيْ فَ ابنِ أَحْمَرَ يَشكُو الرَّأْسَ والكَبِدَا أَلَا اللهُ عَادَرَنِي سَهْمُهُ أَعْورَ فَلَمْ يَمَكِّنْهُ...

وقول الحطيئة:

<sup>1)-</sup> الموشح: ص43- عيار الشعر: ص137.

ومَنْ يَطُلُب مَسَاعِيَ آلِ لأي تُصَعِّدُهُ الأُمُورُ إلَى عُلاَها كَانَ يَنْبغِي أَنْ يَقُولَ: من طلبَ مساعِيَهُمْ عَجزَ عنها وقصر َ...

## وقول طرفة:

من الزَّمُ رَاتِ أُسبَلَ قَادِمَ اهَ اللهِ وَضَرَّتُ هَا مُرَكَّ نَا أَهُ دَرُورُ لا يَكُونُ القَادِمَانِ إلاَّ لِمَا لَهُ آخرَانِ...

#### وقول الحطيئة:

حَرِجٌ يُللوذُ بالكِنَاسِ كَأَنّهُ مُتَطَوفٌ حَتَّى الصَّبَاحِ يَلُورُ حَتَّى الصَّبَاحِ يَلُورُ حَتَّى الْصَبَاحِ يَلُورُ حَتَّى الْمَنْ عَمُودَهُ وعَلاَهُ أَسْطِعُ لا يُردُ مُنِيرِ رُ حَتَى الْكَثِيرِ وَعَلاَهُ أَسْطِعُ لا يُردُ مُنِيرِ رُ وَعَلاَهُ أَسْطِعُ لا يُردُ مُنِيرِ رُ وَعَلاهُ أَسْطِعُ لا يُردُ مُنِيرِ رُ وَعَلاهُ وَعَلَيْهِ كَأَنِّهُ خَبَثُ الحِيرِ الْطَارَهُ لَ الكِيرِ لُ وَحَصَى الكَثِيبِ بِصِفْحَتَيْهِ كَأَنِّهُ خَبَثُ الحِيرِ الْطَارَهُ لَ الكِيرِ لَ

زعمَ أنَّه لم يَزَلْ يُطَوِّفُ حتَّى أصْبَحَ وأشرَفَ علَى الكَثيبِ فمِنْ أَيْنَ صارَ الحَصَى بصفحَتَيهِ "(1).

# سابعا: الشعر الرّديء النسج:

خصَّ العلويُّ هذا القسمَ بالأشْعَارِ الَّتِي أَتَاهَا العيبُ من كلِّ جانبٍ، فأَلفاظُهَا مُحوجَةٌ، وقوافيها مُضطربةٌ، ومَعانيها وَاهيةٌ، ونسيجُهَا رديءٌ، وأخذ المرزبانيُّ هذا كلهُ ولم يغيّر ما عدا في بيتٍ نسبَهُ إلى الحطيئة في حينٍ لم ينسبه العلويُّ لأحدٍ وهو قوله:

<sup>1)-</sup> الموشح: ص87، 88، 89، 90- وعيار الشعر: ص من133 إلى 139.

أَلاَ حَبَ لَهُ النَّاأَيُ والبُعْدُ وَهِنْدُ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ (1)

وثمَّا أَخذَهُ المرزبانيُّ "ومِنِ الأبيَاتِ المستكْرَهَةِ الألفَاظِ القلقَةِ القَوافِي، الرَّديئةِ النَّسجِ فليْسَتْ تَسْلَمُ من عَيْبٍ يلحَقُهَا في حشْوِهَا أو قَوافيهَا أو أَلْفاظِهَا أو مَعانيهَا قَولُ أبي العِيال الهذليِّ:

ذَكَرْتُ أَخِي فَعَاوَدَنِي صُدَاعُ السرَّأْسِ وَالوَصَبُ

فذِكرُ الرّأْسِ مع الصّدَاعِ فَضْلُ

وقول أوسٍ...

وقول المتلمس:

لنْ تَسْلُكِي سُبُلَ الـمُومَاةِ مُنْجِ لَدَةٌ مَا عَاشَ عَمْرُو ومَا عُمِّرَتْ قَابُوسُ

أراد ما عاش عمرٌو وما عمِّر قابوسٌ.

وقول حِفَافِ بن نَدبة:

إِن تُعْرِضِي وتَضِنِّي بِالنَّوَالِ لَنَا فَواصِلِنَّ إِذَا وَاصلْتِ أَمْثَالِي

وقول علقمةً بنِ عبْدَةً:

طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طُروبُ بُعَيْدَ الشَّبابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ" (2)

<sup>1)-</sup> ينظر الموشح: ص91- وعيار الشّعر: ص140.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص90، 91، 92- عيار الشعر: ص140، 141، 142.

## ثامنا: الشّعر البعيد الغلق:

تعرَّض العلويُّ من خلال هذا القِسْمِ إلى الشِّعر الَّذي جانب الحقيقة واعتمد فيه أصحابُهُ على إيماءٍ مُشكلٍ لا يُفهم، وإشارةٍ بعيدةٍ صعبةٍ ومثّل له بأربعة أبياتٍ شعريَّةٍ وقد أخذها المرزبانيُّ من العلويِّ بتعليقاتها ووظَّفها في مبحثِهِ الَّذي عَنْوَنَهُ بـ "جماعةُ من الشُّعراء القدماء" "ومن الحكاياتِ الغلقةِ والإشاراتِ البعيدةِ قولُ المثقَّبِ في صِفةِ ناقتِةِ: تَقُولُ وقد دَرَأتُ لَهَا وَضِينِي الْهَا الْمَا اللهُ ال

فهذِهِ الحكَايةُ عن نَاقتِهِ من الجَازِ المبَاعدِ للحَقيقَةِ، وإنَّمَا أَرَادَ الشَّاعرُ أَنَّ النَّاقةَ لو تكلَّمَت ْ لأَعْرَبَتْ عن شكْوَاهَا بمثلِ هذَا القَولِ والَّذي يُقارِبُ الحقيقَةَ قَولُ عنترةَ في وصْفِ فرسِهِ:

فَازْوَرَ عَن وَقَعِ القَنَا بِلَبَانِ بِ وَشَكَا إِلَى َ بِعَبْ رَقٍ وَتَحَمْحُ مِ لَوْ عَن وَقَعِ القَنَا بِلَبَانِ بِ وَشَكَا إِلَى َ بِعَبْ رَقٍ وَتَحَمْحُ مِ لَو كَانَ يَدرِي مَا الْحَاوَرَةُ اشْتَكَى وَلَكَانَ لَوْ عَرَفَ الجَوَابَ مَكَلِّمِي

و كقول بشَّارٍ:

غَدَتْ عَانَةٌ تَشكُو بِأَبْصَارِهَا الصَّدى إلى الجَابِ إلاَّ أَنَّهَا لاَ تُخَاطِبُ هُ وَمَن الإيماءِ المَشْكِلِ الَّذِي لا يُفْهَمُ وقد أَفْرَطَ قائلُهُ في حكَايتهِ:

أُوْمَتْ بِكَفَّيْهِا مِنَ الْهَوْدَجِ لَولاًكَ هَذَا العَامَ لَمْ أُحْجُجِ أُوْمَتْ بِكَفَّيْهِا مِنَ الْهَوْدَجِ لَولاًكَ هَذَا العَامَ لَمْ أُحْجُجِ أَنْتَ إِلَى مَكَّهَ أَخْرَجْتَنِي حُبِّاً وَلَولاً أَنتَ لَمْ أَخْرَجُ فَهذا الكَلاَمُ كلَّه ليْسَ مَمَّا يدلُّ عَليْهِ إِيماءُ ولا تعبِّرُ عنه إشارة "(1).

إنّ المرزبانيَّ قدْ أحدَ هذا القوْلَ كما هو مع إضافةِ البيت الثَّاني في قولِ عنترة وهذا لأَنَّهُ رأَى أنَّ البيت الأوَّل لوحدهِ لا يكفي ليُعْتَبَرَ القولُ مقارباً للحقيقة، فأضاف الثَّاني للبيّن أنَّ الشَّاعر أشار إلى أنَّ حصانَهُ لا يعرفُ الكلام فكَانَ هذا مجازُهُ في البيت الأوّل مُقارباً للحقيقة غير مباعِدٍ كقول المثقَّب.

ونَحدُ المرزبانيَّ يُعيدُ قول بشَّارِ بن بُرْدٍ السّابق عند حديثهِ عن مآخِذِ العُلماء عليه، وبنفس التَّعليق الَّذي استهلَّ به العلويُّ هذا القسم: "قالَ أَبُو الحسنِ محمَّدُ بنُ أَحَمَدَ بنُ طَبَاطَبَا العلويُّ: يَنْبَغِي للشَّاعِرِ أَن يتحنَّبَ الإشارَاتِ البعِيدَةِ والحكاياتِ الغَلِقةِ، والإيمَاءَ المُشكلَ، ويتعمَّدَ ما خَالفَ ذلك، ويَسْتعمِلَ مِنَ الجَازِ ما يُقارِبُ الحقِيقَة، ولا يبعُدُ عنها ومن الاسْتِعَاراتِ ما يَليقُ بالمعَانِي الَّتي يَأْتِي هما، فمِنَ الحكاياتِ الغَلِقَةِ قولُ بشَّارٍ: غدت عائق تشكو... " (2).

إنَّ صاحب الموشَّح قد وَهَمَ حينما زعم بأنَّ هذا البيتَ من الحكايات الغَلِقَةِ لأنَّ العلويَّ لم يقل بهذا، وإنَّما اعتبره من المقارِبِ للحقيقة لأنَّه ذكره بعد بيت عنترة وعَطَفَهُ عليه لا على قول المثقَّبِ، ثمَّ إنَّ بشَّاراً قد استدرك في القولِ وأشار إلى أنَّ العانة لا تتكلم

<sup>1)-</sup> الموشح: ص92- عيار الشعر: ص158، 159.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص249- وعيار الشعر: ص158.

وزعم أنَّه أشار إلى أنَّها تشتكي، وهو نفسُ ما ذَهَبَ إليه المرزبَانيُّ حينما أضاف بيتاً لقول عنترةً.

# تاسعا: مُفتتَح الشّعر:

وأخذ المرزبانيُّ في هذا الباب الَّذي عقدَهُ للأعشى أبي بصيرٍ من ابن طَبَاطَبَا ما عابَهُ علَيهِ في باب مُفْتَتَح الشِّعر "قال وينبغي للشَّاعر أنْ يَحْترزَ في أشعَارهِ ومُفتتَح أقوالِهِ مَّا يُتطيّرُ به أو يُستجفَى من الكلاَم والمخاطَباتِ، مثل ابتدَاء الأعشى بقولِهِ:

مَا بُكَاءُ الكبير بالأطْلال وسُؤالِي وهَلْ تَرُدُّ سُؤالِي دِمْنَاةٌ قَفْرَةٌ تَعَاوَرَهَا الصَّيْلِ فَ بِرَيْحَانِ مِنْ صَباً وشَمَال

و مثله قول ذُو الرُّمَّةِ:

مَا بَالُ عَيْنَاكُ مِنْهَا المَاءُ يَنْسَكِبُ كَأَنَّهُ مِنْ كُلِّي مَفْريَّةٍ سَرِبُ"(1)  $\hat{w}_{-}(1)$ 

إِنَّ المتأمِّلَ لما نقله المرزبانيُّ يلحظُ أنَّ الأبيات المذكُورَةَ ليسَ فيها دلالةٌ قاطعةٌ على أتُّها مطالعُ سيِّئةٌ، وهذا لأنَّه حذفَ مقطعاً مهمّاً من قول ابن طباطبا وهو قوله: "... مِنَ الكَلام والمخاطَبَاتِ كَذِكر البكَاء، ووَصفِ إقفَار الدّيَار وتَشَتُّتِ الْأُلاَّفِ، ونَعْي الشَّباب، وذمّ الزَّمانِ، لاسيَّمَا في القصائِدِ الَّتي تتضمَّنُ المدائِحَ أو التَّهاني، وتُسْتَعْمَلُ هذه المعَانِي في

<sup>1)-</sup> الموشح: ص54- عيار الشعر: ص162.

المرَاثِي، ووصفِ الخطوبِ الحادِثَةِ، فإنَّ الكَلامَ إذا كَانَ مؤسَّساً على هذا المَثَالِ تَطَيَّرَ منه سامِعُهُ، وإنْ كانَ يَعْلمُ أنَّ الشَّاعرَ إنَّمَا يخاطِبُ نفسَهُ دُونَ الممدُوحِ"(1).

فهذه المطَالِعُ إذاً تكون مستكرهةً بدرجةٍ أخصَّ عند المديح أو التَّهنئة، أمَّا إنْ استعملت في غَيْرِ هذا فلا ضَيْرَ في ذلك، إلاَّ أنِّي وجدت أنَّ المرزبانيَّ قد ذَكَرَ القول عند تناوله لمآخِذَ على جماعةٍ من شُعَراءِ الإسلام وكرّر قَوْلَيْ الأَعْشَى وذي الرُّمَة مختصَرَيْن وممَّا أضافه في هذا الباب "قول أبي نواس:

أرَبْعَ البِلَي إِنَّ الْخُشُوعَ لَبَادِي عَلَيْكَ وإنِّي لَمْ أَخُنْكَ وِدَادِي

ومثلُ إنشَادِ البُحْتُرِيِّ لأبي سعِيدٍ الثَّغرِيِّ:

"لَكَ الوَيْلُ منْ ليلٍ بِطاءَ أواخِرُهُ"

فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الوَيْلُ لَكَ والحَرْبُ. وإنشَادِ أبي حُكَيْمةَ راشدِ بنِ إسحاقَ لأبِي دُلَفٍ:

# "أَلاَ ذَهَبَ الأَيْرُ الَّذِي كُنْتَ تَعْرِفُ"

فقالَ لَهُ أَبُو دُلفٍ: أَمُّكَ كَانَتْ تَعْرَفُهُ. وليَجْتَنبْ التَّشْبيبَ بامراًةٍ يُوافقُ اسمُهَا بعض نسَاءِ الممْدُوحِ مِنْ أَمَةٍ أو قرَابَةٍ، أو غيرِهِمَا، وكذلك مَا يتَّصِلُ به سببُهُ أو يتَعَلَّقُ به وَهْمُهُ، فإنَّ أَرْطَأَةَ بنَ سُهَيَّةَ الشَّاعرَ لما أنْشَدَ عبدَ الملِكِ:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص162.

ومَا تَبْغِي المنيَّةُ حِينَ تَغْدُو سِوَى نَفْسِ ابْنِ آدَمَ مِنْ مَزِيدِ وَاحْسَبُ أَنَّهَا بِأَبِي الوَلِيدِ

فقالَ لَهُ عبدُ الملِكِ ما تقُولُ ثكلَتْكَ أَمُّك؟ قالَ: أَنَا أَبُو الولِيدِ يَا أَميرَ المؤمنِينَ. وكَانَ عبدُ الملِكِ يُكنّى أَبَا الولِيدِ أيضاً، فلمْ يزلْ يَعرفُ كراهَةَ شعرهِ في وَجْهِ عبد الملك إلى أَنْ مَاتَ "(1).

وما يُلاحَظُ على مقتطف المرزبانيِّ أنَّ فيه احتصاراً مقارنةً مع النَّصِّ الأصليِّ لابن طَبَاطَبَا، وقد استدرَكَ شيئاً منه إذْ أضافَ إلى قول أبي نواس السابق وأشار إلى الحادثة التي وقعت له مع الفضل بن يحى الذي "... أنكر عليه وهو:

أَرَبْعَ البِلَى إِن الخُشُوعِ لَبَادِي عَلَيْكَ وإنِي لَم أَخُنْكَ وِدَادِي فتطيّر منه الفضْلُ، فلمَا انتَهَى إلى قوله:

سَلاَمٌ علَى الدَّنْيَا إذا ما فُقِدْتُم بَنِي بِرَمَكٍ مِنْ حَاضِرِينَ وبَادِ اللهُ علَى الدَّنْيَا إذا ما فُقِدْتُم بَنِيقَض إلاَّ أسبُوعٌ حتَّى نزلَتْ هِمْ النَّازِلَةُ"(2).

# عاشرا: تأليف الشّعر:

إنَّ المقارنةَ بين الموشَّح والعيارِ تكشف أنَّ المرزبانيَّ أخذ من باب تأليف الشِّعر وظفَهُ في كتابه، ويظهَرُ هذا في ثلاثَةِ مواضعَ، الموضعُ الأوَّل عند حديثة عن امرئ

<sup>1)-</sup> الموشح: ص237، 238- وعيار الشعر: ص162، 163، 164.

<sup>2)-</sup> الموشح: ص273، 174- عيار الشعر: ص162.

القَيْسِ، إذْ اقتبس من العلويِّ حديثَهُ عن المصراع وتَمَوْضُعِهِ وتمثيله بشعر أمير الشُّعراء "وقالَ أبُو الحَسنِ محمَّدُ بنُ أَحَمَدَ بنُ طَبَاطَبَا العلويُّ: رَوَت الرُّواةُ لامرِئِ القيسِ:

كَأُنِّ لَهُ أَرْكَ بُ جَوَاداً للَّذَّةِ وَلَمْ أَتَبطَّ نُ كَاعِباً ذَاتَ خَلْ خَالِ وَلَمْ أَتَبطُ نُ كَاعِباً ذَاتَ خَلْ خَالِ وَلَمْ أَشْبَا الزِّقَ الرَّويَّ ولمْ أَقُلْ لَخَيلِي كُرِّي كُرِّي كَرَّةً بعْدَ إِخْفَالِ

وهُمَا بيتان حسَنَانِ، ولو وُضعَ مصراعُ كلِّ واحدٍ منهما في مَوضِعَ الآخرِ كانَ أَشْكَلَ وأَدْحَلَ في اسْتِوَاء النَّسج فكانَ يُرْوَي:

كَأَنِّي لَـمْ أَرْكَبْ جَوَاداً ولَـمْ أَقُـلْ لَخَيلِي كُـرِّي كَـرَّةً بغـدَ إِجْفَـالِ ولَمْ أَتَبطَّـنْ كَاعِباً ذَاتَ خَلْـخَـالِ "(1)

(1)

والموضِعُ الثَّاني عندَ تناوله لعيوبِ الأعشى أبي بَصِيرٍ وقد أُخَذَ ما عابَهُ عليه العلَويُّ وهُو عدم مشاكلَةِ المصراعِ لما قبله "ويَنْبَغِي للشَّاعرِ أَنْ يتفقَّدَ مِصرَاعَ كلِّ بيتٍ حتَّى يُشَاكِلَ ما قبلَهُ، فقد جاءَ من أشعَارِ القدمَاءِ ما تختَلِفُ مَصَارِيعُهُ كقولِ الأعْشَى:

وإِنَّ امْرَأً أَهْ وَاهُ بَينِي وَبَيْنَهُ فَيَافٍ تُنُوقَاتٌ وَبَهْ مَاءُ خَيْفَ قُ لَحُقُ وَاتٌ وَبَهْ مَاءُ خَيْفَ قُ لَحُقُ وَقَاتٌ وَابَهْ مَاءُ خَيْفَ قُ لَحُقُ وَقَاتٌ وَانْ تَعْلَمِ عِي أَنَّ السَّمَانَ مُوقَ قُ لَحُقُ وَقَاتٌ وَأَنْ تَعْلَمِ عِي أَنَّ السَّمَانَ مُوقَ قُ لَ

فقوله: "وأنْ تَعلَمِي أنَّ المُعانَ موفَّقُ" غيرُ مُشاكلٍ لما قبلَهُ وكقوله:

أُغَرُّ أَبْيَضُ يُسْتَسْقَ عِي الغَمَامُ بِيهِ لو قَارَعَ النَّاسَ عِنْ أَحْسَابِ هِمْ قَرَعَا

<sup>1)-</sup> الموشح: ص 54- عيار الشعر: ص165.

فالمصرَاعُ التَّاني غَيرُ مُشاكلٍ للأوَّلِ وإنْ كانَ كُلُّ واحدٍ منهما قَائِماٍ بنفسِهِ. وكقول طرفَة:

وَلَسْتُ بَحَـ اللَّهِ التَّـ الاَعِ مِخَافَـةً ولكِنْ مَتَـ يَسْتَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفُدِ ولكِنْ مَتَـ يَسْتَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفُدِ فلاصراعُ الثَّانِي غَيْرُ مُشَاكلِ للأُوَّلِ "(1).

ونلاحظُ أنَّهُ خَتَمَ بقولٍ لطرفةَ رغم أنَّه يتحدَّثُ عن الأعشى، وأعتقدُ أنَّه استدرك به زيادةً في التَّوثيق والتَّأكيدِ خاصَّةً وأنَّ بيت طرفةَ قد ذكرَهُ العلويُّ قبل أبياتِ الأعشى.

أمَّا الموضعُ التَّالث فعند تعرُّضِهِ لعيوب جماعةٍ من شُعراء الإسلاَمِ، إذْ أحد ما آحدَ به ابنُ طباطبا الفرزدَق وابنَ هَرْمَةَ "يَنْبَغِي للشَّاعرِ أَنْ يَتَأَمَّلَ تألِيفَ شعْرِهِ وتنسِيقَ أبياتِهِ، ويقِفَ علَى حُسْنِ تَحَاوُرِهَا أو قُبْحِهِ، فيُلائِمَ بينَهُمَا لتَنْتَظِمَ له مَعَانِيهَا، ويتَّصِلَ كلامُهُ فِيهَا كقول ابن هَرْمَةَ:

وإِنِّي وتَرْكِي نَدَى الأَكْرَمِينِ

وكقول الفرزدق:

وإنَّكَ إِذْ تَمَجُّو تَـمِيمًا وتَرتَشِي كَمُهْريـق مـاء بالفَلاَةِ وغَـرَّهُ

وَقَدْحِي بِكَفِّي زِناداً شِحَاحاً وَمُلْسِةٍ بيض أُخررى جَنَاحاً

سَرَابِيلَ قَيسٍ أَو سُحُوقَ العَمَائِمِ سَرَابِ أَذَاعَتْهُ رياحُ السَّمَائِم

<sup>1)-</sup> الموشح: ص54- عيار الشعر: ص166.

كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بيتُ لابنِ هرمَةَ معَ بيْتٍ للفرزْدَقِ وبيتٌ للفرزدَقِ مَعَ بَيتٍ للفرزْدَقِ مَعَ بَيتٍ لابنِ هرمَةَ فيُقالُ:

وإنسي وتَرْكِسي نَدَى الأَكْرَمِينِ وَقَدْحِسي بِكَفِّسي زِناداً شِحَاحاً كَمُهْرِيتِ مِنَاءً بِالفَلَةِ وغَسرَّهُ سَرَابٌ أَذَاعَتْهُ رِياحُ السَّمَائِمِ

ويقال:

فَإِنَّكَ إِذْ هَجُو تَمِيمًا وتَرتَشِي سَرَابِيلَ قَيسٍ أَو سُحُوقَ العَمَائِمِ كَتَارِكَةٍ بيضها بالعَراءِ وَمُلْبِسَةٍ بيض أُخرَى جَنَاحاً حتَّى يصِحَّ التَّشبيه للشَّاعرين جميعاً، وإلاَّ كان تشبيهاً بعيداً غير واقعٍ موقعه الَّذي أُريد

ونخلصُ إلى القولِ بعد هذه المقارنةِ والاسْتِنْتَاجَاتِ بأنَّ المرزبانيَّ كان مقتنعاً بآراء ابن طباطبا في عيوبِ الشِّعر، مُعجباً بذوقه الفنّيّ الفذّ، ووصلَ به الاقتناعُ إلى درجة أنّهُ لم يجد ما يضيفُه أو يعلّق به على أشعار الشُّعراء، زدْ على هذَا أنَّ اهتمامَه بالعِيار، وتصنيفَ صاحبه في مصافِ العلماءِ شهادةٌ حيَّةٌ على تفرّد العلويِّ بآرائه في ذلك العصْرِ وتقدُّمه، وتأكيدٌ على تجديدِهِ في أدوات المنهَجِ الفنّيّ، وسبقِهِ إلى تأسيس الكثِيرِ من المعايير النَّقديَّة التي قامَ عليها هذا المنهَجُ.

<sup>1)-</sup> الموشّح: ص237- وعيار الشّعر: ص165-166.

# المبحث الثاني:

# أثره في أبي الهلال العسكري:

أبو هلال العسكريِّ ( 395هـ) ناقدٌ فذُّ اشتهر بكتب عدَّة، منها كتاب الصِّناعتين، والَّذي تعرَّض فيه لصناعَةِ الشَّعر وصناعة النَّثْرِ، وقد ضمّنه الكثيرَ من الآراء النَّقديَّة الَّيْ قال بما النُّقَاد قبله.

وقد اعتبر الدُّكتور إحسانٌ عبَّاسٌ أنَّ العسكريَّ لم يكن إلاَّ جامعاً للمادَّة النَّقديَّة ومُبَوِّباً لها ولم يأت بالجديد، ف "كتابُ الصِّنَاعتينِ نموذَجُ للكتابِ المدْرَسِيِّ الَّذِي لم يأْت بجديدٍ إطلاَقاً... وليسَ لأبي هِلالٍ فيه إلاَّ تنسيقُ المادَّةِ وترتيبُهَا في فصُولِ... ولقدْ ينحَدِعُ القارِئُ بالكتَابِ لأوَّلِ وهْلَةٍ لأنَّ المؤلِّف لم يُشِرْ منْ مصادِرِهِ في المقدَّمةِ إلاَّ إلى البيانِ والتَّبيين للجاحِظِ"(1).

وإطلالةُ فاحصةُ على الصِّناعتين تقودُ إلى أنَّه تبنَّى الكثير من الآراء النَّقديَّةِ الِّتي ساقَهَا العلويُّ في عياره، وهذا ما أكَّده الكثير من النُّقَّاد ومنهم إحسانُ عبَّاسُ الَّذي أشار إلى الصَّفحات الَّتي نقلها "... 149-142 من عيار الشِّعر لابن طباطبا، وهناك نُقُولُ أخرى منه (مثلا ص57، 145، 147، 250) "(2)، وكذلك الدُّكتور عبدُ الرَّحمن

<sup>1)-</sup> تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عبّاس- ص355، 356. 2)- المرجع نفسه- ص365.

الرَّبيع الَّذي قَالَ "أَمَّا أَخْذُهُ وتأثَّرُهُ بنقدِ ابنِ طَبَاطَبَا فيبْدُو واضحاً في كتابِ الصِّناعتَيْنِ وإنْ لم يصرِّحْ بذلك الأخْذِ"(1).

ويوافقُهُما الرَّأيَ الدُّكتور أحمد صالحٌ الطَّامي "ويَأْتِي أَبُو الهلالِ الحسن بنُ عبدِ اللهِ ابن سهلِ العسْكَريُّ في كتابِ الصِّناعتَيْنِ مُتميّزاً في تأثَّرِهِ بالأفكارِ النَّقديَّةِ النَّظريَّةِ والتَّطبيقيَّةِ لابنِ طَبَاطَبَا في عيارِ الشِّعرِ... ورغْمَ تأثُّرِهِ الواضِحِ بابنِ طباطبا إلاَّ أَنَّهُ لم يشرُ مُطلقاً إليهِ أو إلى كتابِهِ رغْمَ تبنِّيهِ للكثيرِ من المعَاييرِ والقواعِدِ النَّقديَّة لابنِ طَبَاطَبَا، واسْتِشْهَادِهِ بعشراتِ الشَّواهدِ الشَّعريَّة الَّتي سَبقَهُ إليْهَا ابنُ طَبَاطَبًا" (2).

وإنْ كانَ المرزبانيُّ قدْ أحد أقوالَ العلويِّ مع الإشارةِ إلى ذلك فإنَّ العسكريَّ لم يفعل، بل تبنَّاها وكأنَّه مبدعُهَا، وهذا ما تؤكّده الأقوالُ السَّابقةُ، كما أنَّه لم يكتف بأخْذِ المآخذ كسابقِهِ، بل عَمَدَ إلى الأحذِ من القسمين النَّظريِّ والتَّطبيقيِّ، واقتبس آراء العلويِّ في الشِّعر الجيّد والرّديء معاً، وهذا لأنَّ طبيعة كتابه تقتضي ذلك فهُو بدوره أرادَ أن يُنظّر للأدب.

وقد قُلْتُ عند حديثي عن المرزبانيِّ أنَّ تأثُّرَهُ بالعلويِّ لم يحظَ بعنايةِ النُّقَاد والدَّارسين، ولم يفصل أحدُ فيه، أمَّا العسكريُّ فعلى العكس تماماً، إذ نجدُ الدَّارسين يتعرضُونَ إلى ما أخذَهُ عن العيار بالإشارة أحياناً، وبالتَّفصيل أحياناً أخرى.

<sup>1)-</sup> ابن طباطبا الناقد: ص84.

<sup>2)-</sup> مجلة كلية الدراسات العربية: ص371.

ومن الَّذين أَشَارُوا إليه إشارةً فيها الكثير من التَّوضيح والتَّوجيهِ الدُّكتور زغلولُ سلاَّمْ فيما همش به عيار الشِّعر، أمَّا مَنْ درَس هذا التَّأثُر بالتَّفصيلِ فهو الدُّكتور صالحُ الطَّامي في مقالٍ مطوَّلٍ نشره بمجلَّة كلِّيةِ الدِّراسات العَربيَّة، وكذلك الدُّكتور عبدُ الحفيظ عبد العال في كتابه نقد الشِّعر بين ابنِ قتيبة وابنِ طباطبا إلاَّ أنَّه كانَ أقلَّ تفصيلاً. وركَّز على الجانِبِ النَّظريِّ.

وقد تتبَّعتُ هذه الدِّراساتِ المفصَّلةَ، والإِشارات الخفيفة وجمعتُ ما أمكنني جمْعُهُ مُّ قمت بمقارنةٍ بين الصِّناعتين والعيارِ، فبنَيْتُ هذه الدِّراسة وفق المباحِثِ الَّتِي تناولتها في دراستي لمقاييس العلويِّ هذا عند تناولِ التَّأثُر بالجانب النَّظريِّ، أمَّا عند طرق التَّأثُر بالتَّطبيق فكانت الدِّراسة بحسب ما عَنْوَنَ به ابنُ طباطبا أقسامه:

#### - الجانب النّظريّ:

ابتكرَ العلويُّ طريقةً مثاليَّةً في صناعةِ الشِّعر تخففُ من أزمةِ المحدَّثِينَ إذْ أعطاهُمْ تخطيطاً لبناءِ القصيدة ودعَّمَهُمْ بكلِّ الوسائِلِ الضَّروريَّة الَّتي تجعلُ الشِّعرَ حسناً راقياً كشعْرِ القدماء، وقد تأثَّر العسكريُّ بما ذهبَ إليه العلويُّ في هذا الجانبِ وتبنَّى مقاييسه النَّقديَّة التَّالية:

#### أوّلا: صناعة القصيدة:

الشِّعر عند العلويِّ عمليَّةُ واعيةٌ، وفعلُ إراديُّ يوجِّهه في الغالب العقْلُ، ويبدأ بتقليب المعنى نثراً، ثمَّ إعداد اللَّفظِ والوزن والقَوَافِي، وبالتَّالي صياغة الأبياتِ، لتأتيَ في آخر المطَافِ عمليَّةُ التَّنقِيَة والتَّعديلِ.

وفي هذا يقول "فإذا أراد الشّاعرُ بناء قصيدة مخّض المعْنَى الّذي يُريدُ بناء الشّعرِ عَلَيْهِ في فِحْرِهِ نَشْراً وأعَدَّ لهُ مَا يُلْبِسُهُ إِيَّاه من الألفاظِ الَّتِي تُطابقُهُ، والقوافي الَّيْ تُوافِقُهُ والوزْنِ الَّذي يُسْلِسُ له القَوْلُ علَيهِ. فإذا اتّفقَ له بيتٌ يُشاكِلُ المعْنَى الَّذي يَرُومُه أَثَبَتُهُ، وأعْمَلَ فكرَهُ في شعْلِ القوافِي بما تَقتضِيهِ من المعانِي علَى غيرِ تنسيقِ للشّعْرِ أو ترتيب لفنُونِ القولِ فيه... ثم يّتأمّلُ ما قَدْ أدّاهُ إليه طبعه، ونَتَعَتَّهُ فكرتُه، فيستقصِي انتقادَه، ويرمُّ ما وَهَى منه، ويبدِّلُ بكل لفظةٍ مستكرَهةٍ لفظةً سَهلةً نقيّةً، وإنْ اتّفقَتْ له قافيّةٌ قدْ شغلَها في معنى من المعانِي، واتّفقَ له معنَى آخرُ مضادٌ للمعنى الأوَّلِ، وكانَتْ تلكَ القافيّةُ أوقَعَ في المعنى النَّانِي مِنْهَا في المعْنَى الأوَّلِ، نقلَهَ أيل المعنى المُوتِلِ الذي هُو أَحْسَنُ، وأَبْطَلَ ذلك المبنى النَّانِي مِنْهَا في المعْنَى الأوَّلِ، نقلَهَ أَشاكِلُهُ "(أَن

وَقَدْ أَخِذَ العسكريُّ هذه المراحِلَ الَّتِي قال بها العلويُّ كما هي (2) وفيها قَال: "وإذَا أردْتَ أن تعمَلَ شعراً فأحضِرْ المعَانِي الَّتِي تُريدُ نظمَها فكرَكَ وأخْطِرْها على قلبِك، واطلُبْ لها وزْناً يتَأتَّى فيه إيرَادُهَا وقافيةً يحتمِلُها، فمن المعاني مَا تَتَمكَّنُ من نظمِهِ في قَافية

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص41،42.

<sup>2)-</sup> ينظر تاريخ النقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: ص 249- وابن طباطبا الناقد: ص84؛ ونظرية الإبداع في النّقد العربي القديم: ص318.

ولا تتمكَّنُ منه في أخْرَى، أو تكُونُ في هذه أقربَ طرِيقاً وأيسَرَ كُلفةً منه في تلك، ولأَنْ يعلوكَ تَعْلُو الكلامَ فتأخُذَهُ من فوق فيَجيءَ سلساً سهْلاً ذا طلاوَةٍ ورَوْنقٍ، خيرٌ من أنْ يعلوكَ فيجيءَ كَزَّا فَجَّا، ومُتجعّداً خَلِقاً. فإذا عَمِلْتَ القصيدة فهذّبْهَا ونقِّحْهَا بإلقاءِ ما غَثَّ من أبياتِهَا، ورَثَّ ورَذُلَ، والاقتصارِ على ما حَسُنَ وفَحُمَ، فإبدالُ حرفٍ منها بآخرَ أجودَ منه حتَّى تستَويَ أجزاؤُهَا وتَتضارَعَ هوادِيهَا وأعجازُها"(1).

إنَّ المتصفِّحَ للقولين يُدركُ تمامَ الإدراك أنَّ رأي العسكريِّ ما هُو إلاَّ اجترارُ لما نادَى به ابنُ طباطبا مع اختلاَفٍ طفيفٍ في الجانب الشكليِّ، كعدم إشارَةِ صاحب الصِّناعتين إلى تقليبِ المعنى نثراً؛ ولكن رغم هذا فكلامُهُ يُوحي بذلك، فإحضَارُ المعاني وإخطارُهَا على القلب لا يمكِنُ أنْ يكون أبياتاً شعريَّةً، بلْ رُؤًى نثريَّةً، ومَنْ ظَنَّ غيرَ هذا فقد وَهَمَ.

وما يؤكّدُ هذا أنّه لم يرشدِ الشَّاعرَ صراحةً إلى إعداد اللَّفْظِ كابن طباطبا، بل انتقَلَ مُباشرةً إلى الحديثِ عن الوزن والقافيةِ، وهل يعقلُ أن تكون قصيدةٌ دُون لفظٍ؟ هذا محالٌ، والعسكريُّ بدوره لم يقلُ بهذا، بل على العكس تماماً، فكلامُهُ يُومئُ بما نادَى العلويُّ به، خاصَّةً وأنَّه تعرَّضَ بعد حديثِهِ عن اختيار القوافي إلى اللَّفظِ وميزاتِهِ وضرورة التَّحكُّم فيه "ولأَنْ تَعْلُوَ الكَلامُ فتأخُذَهُ...".

وقد رأى الدُّكتورُ عبد الحفيظ عبد العال غيرَ هذا معتبراً أنَّ نقل العسكريِّ ناقصٌ وفيه إهمالٌ "ونقولُ إنَّه أحذَ هذِهِ الطَّريقَةَ من غيْرِ استِيعَابِ، لأَنَّهُ لم يبيِّنْ لنا كيفِيَةَ

<sup>1)-</sup> الصناعتين: أبو هلال العسكري-ت: د. مفيد قميحة - دار الكتب العلمية -بيروت -ط1-1981 - ص157.

إحضَارِ المَعَانِي في الذِّهنِ وإخطارَهَا في القلْبِ. وقد فعَلَ ذلِكَ ابنُ طَبَاطَبَا، ولم يوضِّحْ كيفِيَةَ النَّنْظمِ وقدْ فعلَ هَذا ابنُ طباطبا، ولم يُفسِّرْ كيفيَةَ التَّنْقيحِ والتَّهذِيبِ، وقد تناوَلَ هذَا ابنُ طَبَاطَبَا"(1).

#### ثانيا: عيار الشّعر:

تعرَّض العلويُّ في هذا الباب إلى المعيّار الَّذي يُقاس به الشِّعر، وهُو الفهمُ التَّاقبُ الَّذي يتقبَّل الحسنَ، ويَمُجّ القبيح، وعلَّتُهُ في هذا أنَّهُ مثلُ باقي حواس البدَنِ كالبصر والشَّمِّ، والتَّذوُّق والسَّمع واللَّمس وفي هذَا قالَ: "وعيارُ الشِّعرِ أنْ يُوردَ على الفهْم الثَّاقب فما قَبلَهُ واصطفَاهُ فهُو وافٍ، وما مِحَّهُ ونفاهُ فهو ناقِصٌ. والعلَّةُ في قبول الفهْم النَّاقدِ للشِّعرِ الحسنِ الَّذي يردُ عليه، ونفيهِ للقبيح منْهُ، واهتزازهِ لما يقبَلُهُ، وتكرهِّهِ لما ينفِيهِ، أَنَّ كلَّ حاسَّةٍ من حواس البَدنِ إنَّما تتقبَّلُ ما يتَّصِلُ بِمَا مَّمَّا طُبعتْ لهُ إذا كَانَ ورُودُهُ عَلَيْهَا وُرُوداً لطيفاً باعتدالِ لا جَوْرَ فيه وبموافَقَةٍ لا مضادَّةَ معها، فالعَينُ تألفُ المرْأَى الحسَنَ وتَقْذَي بالمرْأَى القبيح الكَريهِ، والأنفُ يقبلُ المشَمَّ الطَّيّبَ ويتأذَى بالمنتَن الخبِيثِ، والفَمُ يلتَذُّ بالمذَاقِ الحُلْوِ، ويُمجُّ البشِعَ المرَّ، والأذُنُ تَتَشوَّفُ للصَّوتِ الخفِيض السَّاكِن، وتَتَأذَّى بالجَهير الهائِل، واليدُ تنْعَمُ بالملمَس الليّن النَّاعم، وتتأذَّى بالخشِن المؤدِّي والفهْمُ يأنَسُ من الكلاَم بالعدْلِ الصَّوابِ الحقِّ، والجائِز المعرُوفِ المألُوفِ، ويتشوَّفُ إليه ويتَجَلَّى لهُ، ويَسْتُوحشُ من الكلاَم الجائِر، والخطإِ الباطِل، والمحالِ المجهُولِ المنكَر، وينفِرُ منه، ويصدأُ لهُ. فإذا كانَ الكَلامُ الواردُ على الفَهْمِ منظُوماً مُصفًى من كدَرِ العيِّ، مُقوّماً

<sup>1)-</sup> نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص507.

من أودِ الخطإِ واللَّحنِ، سَالمًا من جَّوْرِ التَّألِيفِ، مَوْزُوناً بَميزَانِ الصَّوابِ لَفْظاً ومَعنَّى وَتَركيباً اتَّسعَتْ طرقُهُ، ولَطُفَت موالحُه، فقَبلَهُ الفهْمُ وارتَاحَ لَهُ وأنسَ بهِ"(1).

وهذا الكلامُ بعينهِ كرّره العسكرِيُّ مع تغييرٍ في طريقةِ التَّعبير عنه إذ قال: "فإذَا كانَ الكلامُ قدْ جَمَعَ العذُوبَةَ والجزالَةَ، والسُّهولَة، والرَّصانَة مع السَّلاسَةِ والنَّصاعَةِ واشتملَ على الرَّونَقِ والطَّلاوَةِ وسَلِمَ من حَيْفِ التَّالِيفِ، وبَعُدَ عن سَمَاجَةِ التَّركِيب، ووردَ على الفَهْمِ التَّاقبِ قَبَلَهُ ولم يردَّهُ، وعلى السَّمعِ المصيبِ استوعَبهُ ولم يمجَّهُ، والنَّفسُ تقبَّلُ اللَّطيفَ وتنبُّو عن العَليظِ، وتقلَقُ منَ الجاسِي البشِع. وجميعُ جَوارحِ البدَنِ وحواسِّهِ تسكُنُ إلى ما يوافقُهُ، وتنفرُ عما يضادُّهُ ويخالفُهُ، والعينُ تألفُ الحسنَ وتقذَى بالقبيح، والأنْفُ يرتاحُ للطيِّب، وينفرُ للمنتنِ، والفمُ يلتذُّ بالحلوِ ويمجُّ المرَّ، والسّمعُ يتشوَّفُ للصَّوابِ الرَّائعِ وينسَرَونِي عن الجهيرِ الهائِلِ واليدُ تنعمُ باللَّيْنِ، وتتأذَّى بالخشِنِ والفهمُ للصَّوابِ الرَّائعِ وينسَرَوفِي عن الجهيرِ الهائِلِ واليدُ تنعمُ باللَّيْنِ، وتتأذَّى بالخشِنِ والفهمُ يأنسَ من الكلامِ بالمعروفِ، ويسكُنُ إلى المألوفِ، ويُصغِي إلى الصَّواب، ويهرُبُ من الحالي، وينقبضُ عن الوحم، ويتأخَّرُ عن الحافِي الغليظِ، ولا يقبلُ الكلامَ المضطرِبَ إلاَّ الفهمُ المضطرِبُ والرؤيَةُ الفاسِدَةُ "(2).

إِنَّ العسكريَّ يثبت مرَّةً أخرى أنَّه يعيدُ آراء ابنِ طباطبا، والمقارنَةُ بين النَّصَين تُفضي إلى أنَّ المضمون متشابةُ والصِّيغة مختلفةُ بعض الشَّيء، فكلُّ ما فعله العسكرِيُّ هو أنَّه غيَّرَ طريقة التَّعبير، كما أنَّه قدَّم عبارةً لابن طباطبا مُغيِّراً في الصِّياغة فقط، فعبارتُهُ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص52.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص71-72.

الأولى من قوله هي مشابحةٌ لقول ابنِ طباطبا "فإذَا كَان الكَلامُ الوارِدُ علَى الفَهْمِ مَنْظوماً، مُصفًى من كَدَر...".

وقد اعتبرَ الدُّكتورُ أحمد صالحٌ الطَّامي هذَا فارقاً مُشيراً إلى أنَّ العسكريَّ فسّر إجمالَ ابنِ طباطبا (1)، فالمقارنَةُ بين العبارتين تؤكِّدُ على أنَّها نفس الفكرَةِ، ولعلَّ الدُّكتور الدُّكتور للم ينتبَّه لذلك لأنَّهُ لم يُورد عبارةَ ابن طباطبا في استشهادِهِ.

أمَّا المقياسُ الثَّانِي للشِّعرِ في هذا البَابِ فهو مراعاةُ مُقْتَضَى الحال الَّتِي نَادَى بِمَا ابنُ طَبَاطَبَا باعتبارها ميزاناً يقدِّرُ قيمة الشِّعرِ من جهةٍ، وباعتبارها عنصراً هامَّا تقومُ عليه الوحدة وتكتملُ به من جهةٍ أخرى. لذا جَنَحَ العلويُّ إلى تحذيرِ المُحْدَثِينَ من مغبّة الإساءَةِ في المطلع قائلاً: "ويَنْبَغِي للشَّاعرِ أنْ يحترزَ في أشعارِهِ ومفتتَحِ أقوالِهِ مُمَّا يتطيَّرُ به، أو يُسْتَجْفَى من الكلام والمخاطَباتِ "(2)

وهذا القَولُ ذاته أخذَهُ العسكريُّ مغيِّراً الصِّيغة فقط (3)، فقال "ويَنْبَغِي أن تتجنَّبَ تتجنَّبَ إذا مدحْتَ أو عاتَبْتَ المعَانِي الَّتي يُتطيَّرُ منها، ويُسْتَشْنَعُ سماعُهَا "(4). ولم يكْتفِ يكْتفِ ماحبُ الصِّناعتين هذا فحسبُ بلْ أخذ عدَّةَ شواهِدَ استشهَدَ هما العلويُّ بعد القولِ وهي "قول أبي نواسِ:

<sup>1)-</sup> محلة كلية الدراسات العربية: ص375.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص162.

<sup>3)-</sup> ينظر نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص509- ومجلة كلية الدراسات العربية: ص379.

<sup>4)-</sup> الصناعتين: ص164.

رَأَيْتُ الدَّهْرَ يَأْكُلُ كُلَّ حَيٍّ كَأَكُل الأرْض سَاقِطَةَ الحَدِيدِ ومَا تَبْغِي الْمَنيَّةُ حِينَ تَغْدُو سِوَى نَفسِ ابْنِ آدَمَ مِنْ مَزِيدِ وأَحْسَبُ أَنَّهَا سَتَكُّرٌ يَوْمًا تُوفِّي نَذْرَهَا بِأَبِي الولِيدِ

وقول الشاعر:

ولاَ تَحْسَبَ نَّ الحُرِنَ يَبْ قَدِي فَإِنَّهُ

شِهَابُ حَريق وَاقِدُ ثُمَّ خَامِدُ سَآلفُ فُ قُ مُ الَّذِي فَق مُ دُتُ له كَالْفِكَ وجْداَنَ الَّذِي أَنْتَ وَاجِدُ" (1)

#### ثالثا: محنة الشّعب اء:

أشارَ العلويُّ عند تناولِهِ للقضيَّةِ إلى معاناة الشَّاعر المُحْدَثِ، بسبب ضيْق المعاني نتيجَةَ سبق الأقدمِينَ إليها، وسوَّغَ له أحذَ المعاني اللَّطيفَةِ، شريطَةَ أنْ يُضفيَ عليها الجِدَّة والابتكار، ورسَمَ له طريقةَ الأخْذِ.

وقد قال في هذا: "وإذًا تناولَ الشَّاعرُ المعاني الَّتي سُبقَ إليهَا فأبرزَهَا في أحسَنَ من الكِسوةِ الَّتي عَلَيهَا لم يُعَبُّ بل وجَبَ له فضلُ لطفِهِ وإحسَانهِ فيه... ويحتَاجُ مَنْ سلَكَ هذِهِ السبيلَ إلى اِلْطَافِ الحِيلَةِ وتدقيقِ النَّظرِ في تناوُلِ المَعَانِي واستعارَتِهَا وتلبِيسِهَا حتَّى تَخفَى على نُقَّادِهَا والبُصَرَاءِ هِا، وينفردُ بشهرَتِهَا، كأنَّهُ غيرُ مَسبوقِ إليها، فيستعمِلُ

<sup>1)-</sup> ينظر الصناعتين: ص165- وعيار الشعر: ص162، 163.

المعَانِي المَاخوذَةَ فِي غَيرِ الجنْسِ الَّذي تناوَلَهَا منه، فإذَا وجَدَ مَعْنَى لطِيفًا فِي تَشْبِيبٍ أو غزل استعملَهُ فِي الهجاءِ... فإنَّ عَكْسَ المعاني على استعملَهُ فِي الهجاءِ... فإنَّ عَكْسَ المعاني على اختلاَف وجُوهِهَا غيرُ مُعتذرٍ على مَنْ أحسَنَ عكْسَهَا، واستعمَالهَا فِي الأبوَابِ الَّتي يحتَاجُ النَّهَا فيها وَإِنْ وَجَدَ المعْنَى اللَّطيفَ فِي المنتُورِ من الكلاَم، أو فِي الخطب والرسائِلِ فتناولَهُ، وجعَلَهُ شعراً كَانَ أَخْفَى وأَحْسَنَ... قِيلَ للعُتَابِي: بماذَا قدرْتَ على البَلاغَةِ؟ فقالَ: بحلِّ معقُودِ الكلاَم؛ فالشّعْرُ رسائِلُ معقُودَة، والرّسائِلُ شعرٌ محلُولٌ "(1).

الفكرة فاتنها أخذها أبو هلاًل العسكريُّ (2)، وبدّل في طريقة التَّعبيرِ عنها كعادَتِهِ، فحديث العلويِّ عن الاحتيالِ للمعْنى وسترِه، وإبرازه في ثوب حسنٍ حتَّى يخفَى على النقّادِ، ويبدُو جديداً غير مسبوق إليه نجد العسكرِيَّ قالَ به في موضعين "ليسَ أحَدُ منْ أصْنَافِ القائلِينَ غَنيُّ عن تناوُلِ المعَاني ممَّا تقدَّمَهُمْ والصَّبِ على قوالِبِ مَنْ سبقَهُمْ ولكِنْ عليهم إذا أخذُوهَا أنْ يكسُوهَا ألفَاظاً مِنْ عندهِمْ ويبرزُوهَا في معارِضَ من تأليفِهم، ويوردُوهَا في عيرِ حِلْيتِهَا الأولى ويزيدُوهَا في حسنِ تأليفِها وجودة تركيبها وكمالِ علينها ومعرضِها، فإذا فعلُوا ذلك فَهُمْ أحقُّ هما مَّمْن سبقَ إليها"(3)، "يخْفِي دَبِيبَهُ إلى المعنى يأخذُهُ في سترَةٍ فيَحْكُمُ له بالسَّبق إليه أكثرُ مَنْ عمرُ به "(4).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص113.

<sup>2)-</sup> ينظر نظرية الإبداع في النّقد العربي القديم: ص323- 324.

<sup>3)-</sup> الصناعتين: ص217.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص219.

ثمَّ انتقل العلويُّ إلى إرشاد الشَّاعر المحدثِ إلى تغيير جنْس المعنى المأخُوذِ، كأَنْ يأخذ من مديح فيجعلَهُ في رثاء، كما أَجَازَ له أن يأخذَ من المنثور لسهولةِ إخفائه، فيدفع بذلك مشقَّةَ إحضَار المعَاني وهذَا مَا دَعَا إليه أَبُو هلال "... لأنَّ المعاني إذا حَلَلْتَ مَنظُوماً أو نَظَمْتَ منثوراً حاضرَةٌ بين يدَيْكَ تزيدُ فيهَا شيئاً فينْحَلُّ، أو تُنْقِصُ منها شَيْئاً فينتَظِمُ، وإذا أرَدْتَ ابتدَاءَ الكلاَم وجدْتَ المعاني غائبَةً عنك فتحتَاجُ إلى فِكْر يُحضرُهَا" "أُسبَابُ إِحْفَاءِ السَّرِق أَنْ يَأْحِذَ معنًى من نظمٍ فيوردَهُ في نثْرٍ، أو من نثْرِ فيوردَهُ في نظمٍ، أو ينقُلَ المعنَى المسْتعمَلَ في صفَةِ خمرِ فيجعلَهُ في مَديحٍ، أو في مَديحِ فينقلَهُ إلى وَصْف ٟ"<sup>(2)</sup>. ولا يقفُ العسكريُّ عند هذا الحَدِّ، بل يذهَبُ مذهبَ ابن طَبَاطَبَا في حديثِهِ عن اضطرار الشَّاعر إلى اقتباس قصَّةٍ أو حكايَةٍ (3) "والَّذي يحتمِلُ في بعْض هذا إذًا ورَدَ في الشِّعرِ هُو ما يضطَرُّ إليه الشَّاعرُ عندَ اقتصاصِ حبرِ أو حكايَةِ كلاَّمٍ، إنْ أُزيلَ عن جهتِهِ لم يُجُزْ، و لم يكنْ صِدقاً، ولا يكُونُ للشَّاعر معه احتيَارٌ، لأنَّ الكلامَ يملكُهُ حينَئِذٍ، فيحتاجُ إلى اتباعِهِ والانقيَادِ له... وعلَى الشَّاعر إذا اضطُرَّ إلى اقتصَاص حبر في شعْر دبّرَهُ تدبيراً يسلُسُ له معَهُ القولُ ويطَّردُ فيه المعْنَى، فيَبْني شعرَهُ على وزنٍ يحتمِلُ أنْ يُحشَى بما يحتَاجُ إلى اقتصاصِهِ بزيادَةٍ من الكلاَم يخلطُ به أو نقْص يحذفُ منه، وتكُونُ الزّيادَةُ والنقصَانُ

<sup>1)-</sup> المصدر نفسه: ص237.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص219.

<sup>3)-</sup> ينظر مجلة كلية الدراسات العربية: ص379- ونقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص509، 510.

يسيرَيْنِ غيرَ مُحَدَّجَيْن لما يُستَعانُ فيه بهما، وتكُونُ الألفَاظُ المزيدَةُ غيرَ حارجَةٍ من جنْسِ ما يقتضِيهِ، بلْ تكُونُ مؤيِّدَةً له زائدَةً في رَوْنَقِهِ وحُسْنِهِ"(1).

القولُ نفسُه قد أعَادَ العسكريُّ صياغَتَهُ مُرَكَّزاً مُخْتَصَرًا، متحاشياً الشَّرح الَّذي عَمَدَ إليه ابنُ طبَاطَبَا "وإذَا دَعَتِ الضَّرورَةُ إلى سَوْقِ خبرٍ أو اقتصاصِ كَلامٍ فتحتَاجُ إلى أنْ تتوخَّى فيه الصِّدق، وتتحرَّى الحَقَّ، فإنَّ الكلاَمَ حينئَذٍ يَــمْلِكُكَ وَيــحُوجُكَ إلى التّباعِهِ والانقيادِ له، وينبَغِي أنْ تَأْخُذَ في طريقٍ يُسهّلُ عليك حكايتَهُ فيها، وتركبَ قافيةً تُطِيعُكَ في اسْتيفائِكَ لَهُ"(2).

#### رابعا: الوحدة الفنية:

قد تعرَّض العلويُّ عند طَرْقِه للوحدة الفنَّيَّة إلى ضرورَةِ وضع الكَلامِ في مواضعه حتَّى يُلائِمَ المعنى الَّذي أُريد له وفي هذا الجحال قال: "وأَحْسَنُ الشِّعْرِ ما يوضَعُ فيه كُلُّ كِلمَةٍ موضِعَهَا حتَّى تُطابِقَ المعْنَى الَّذِي أُريدَتْ لَهُ ويكُونَ شاهِدُهَا معَهَا، لا تحتَاجُ إلى تَفسيرٍ من غيرِ ذاتِهَا، كقول جنُوبَ أحتِ عمرٍو ذِي الكلبِ:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص84.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص165.

وخَرْقِ تَجَاوَزْتَ مِحْهُ وَلَهُ بُوجْنَاءَ حَرْفٍ تَشَكَّى الكَللاَ فَكُنْتَ النَّهَارَ بِهِ شَمَسُهُ وكنتَ دُجَى اللَّيْلِ فِيهِ الْهِلْلَالَا

فتأمَّلْ تَنسيقَ هذا الكَلام وحُسْنَهُ، وقولها مُقِيتًا مُبيدًا ثم فسّرَتْ ذلك فقَالَتْ نُفوساً ومالاً ووصَفَتْهُ نهاراً بالشَّمْس، وليْلاً بالهلال، فعلَى هذا المثَال يجبُ أنْ يُنَسَّقَ الكلامُ صِدقاً لا كذبَ فيه، وحقيقَةً لا مجازَ معَهَا فَلْسَفِياً.

# كقول القائِل:

وفِ مَ أَرْبَ عَ مِنِّي حَلَتْ مِنْكِ أَربِعُ فَمَا أَنَا دَارِ أَيُّهَا هَاجَ لِ يَ كَرْبِي أُوَجْهُكَ فِي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فِــي فَمِــي

أُم النُّطقُ في سمْعِي أم الحُبُّ في قَلْبـــي"(1) قَلْبِسِي "(1)

تأتَّر أبو الهلاَلِ بهذه الفكرَةِ ونقلها قائلاً: "ويَنْبَغِي أَنْ تجعَلَ كلامَكَ مشتَبهاً أوَّلُهُ بآخرهِ، ومطَابقاً هاديَهُ لعجُزهِ، ولا تتخَالَفُ أطرافُهُ، ولا تتنافَرُ أطرَارُهُ، وتكُونُ الكلمَةُ منْهُ موضوعَةً مع أُحتِهَا، ومقرونَةً بلفقِهَا، فإنَّ تنافُرَ الألفَاظِ مِنْ أَكبَر عيُوب الكلاَم، ولا يكُونُ ما بينَ ذلِكَ حشوٌّ يستغْني عنه، ويتِمُّ الكلاَمُ دونَهُ ومثَالُ ذلِكَ من الكَلاَم المتلاَئِم الأجزاء غير المتنافِر الأطرار قولُ أخْتِ عمرو ذِي الكلب:

فأَقْسَـمْـتُ يا عَمْـرُو لَـوْ نَبّهَاكَ إذَا نَبّهَا مِنْـكِ دَاءً عُضَـالاً إِذَا نَبُّهَا لَيْتَ عِرِّيسَةٍ مُقِيتًا مُبيدًا نُفُوساً وَمَالاً وخَـرْقِ تَجــَـاوَزْتَ مِحْـهُ ولَــهُ بوَجْنـاءَ حَـرْفٍ تَشَكَّى الكَـــلاَلاَ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص168، 169.

فَكُ نُنْ تَ النَّهَ الرَبِ فِي فِي مُسُ لَهُ وكنتَ دُجَ مِي اللَّيْ لِ فِي فِي الْمَالِ الْمَالِ فَي اللَّيْ الْمَالِ اللَّيْ الْمَالِ اللَّيْلِ، وقالَتْ مفيداً ثم فسَّرت ذلك فقالَتْ نفُوساً ومَالاً.

وقال الآخر:

وفِي أَرْبَعَ مِنّى حَلَتْ مِنْكِ أَرْبَعُ فَمَا أَنَا دَارٍ أَيُّهَا هَاجَ لِي كَرْبِي وَفِي أَرْبَعِ أَوْجُهُكَ فِي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فَي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فِي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فِي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فِي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فِي عَلَيْنِ اللْعُلُولُ فِي عَلْمُ الرَّيقُ فِي عَيْنِي أَمْ الرِّيقُ فِي عَلْمُ الرَّيقُ فَي عَلْمُ الرَّيقُ فِي الْعُلِيقِ الْعُلْمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُلْعُلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِ

إِنَّ المَتَامِّلَ للقوْلِ ليدرِكُ أَنَّ العسكريَّ قد أَخَذَ قول ابنِ طَبَاطَبَا كما هو، ولم يغيّر الالفَاظَ مع اختصارٍ خفيفٍ، أمَّا الأبيَاتُ الَّتِي استشهَدَ بها فهي عينها المَوْجُودَةُ في قول العلويِّ.

وتناوَلَ العلويُّ في قضيَّة الوحدَةِ حُسْنَ التَّخلُّصِ، وأشار إلى أنَّ الشُّعراءَ المحدثين قد تفوَّقُوا فيه وأبدعُوا "ومِنَ الأبيَاتِ الَّتِي تخلَّصَ بَمَا قائلُوهَا إلى المعَانِي الَّتِي أرادُوهَا من مَديحٍ أو هجاءٍ أو افتحَارٍ أو غيرِ ذلك، ولطَّفُوا في صلَةِ ما بعدَهَا بِمَا فصارَتْ غيرَ مُنقطعَةٍ، ما أبدَعَهُ المحدثُونَ من الشُّعراءِ دونَ من تقدَّمَهُمْ لأنَّ مذهبَ الأوائِلِ في ذلك واحِد، وهُو قولُهُمْ عند وصفِ الفيافِي وقطعِهَا بسيرِ النُّوقِ وحكايةِ ما عَانَوا في أسفارِهِمْ: إنَّا تَحَشَّمْنَا ذلك إلى فُلانٍ، يعنُونَ الممدُوحَ... أو يُستأنفُ الكلامُ بعد انقضاء

<sup>1)-</sup> الصناعتين: ص160.

التَّشبِيبِ ووصْفِ الفيَافِي والنُّوقِ وغيرها، فيُقطَعُ عمَّا قبله، ويبدأُ بمعْنَى المديحِ كقول زُهير:

وأَبْيَضَ فَيَاضِ يدَاهُ غَمَامَةٌ عَلَى مُعْتَفِيةٍ مَا تَغِيبُ نَوَافِلُهُ

أو يتوصَّلُ إلى المديح بعْدَ شَكْوَى الزَّمانِ، ووَصْفِ محنِهِ وخطوبِهِ فيستجيرُ منه بالممدُوحِ، أو يُسْتَأْنُفُ وصفُ السَّحَابِ أو البحْرِ أو الأسد أو الشَّمْسِ أو القمرِ فيقولُ: فمَا عَارَضَ، أو فما مزبد، أو فما مَحْذَر، أو فما الشَّمس والقَمَرُ أو البدر بأجودَ أو بأشجَعَ أو بأحسنَ من فُلانٍ يعنون الممدُوحَ، فسلك الحُدَثُونَ غير هذه السَّبيلِ، ولطَّفُوا القولَ في معنى التَّخلُص إلى المعاني الَّتِي أرَادُوهَا"(1).

وما وردَ في القوْلِ هو بعَيْنِه ما تبنّاه العسكريُّ مع الاختصَارِ وتركيزِ الفكْرَةِ وتغيير الصِّيغة كالعادَةِ "كانَتْ العرَبُ في أكْثَرِ شعْرِهَا تبتدِئُ بِذِكْرِ الدِّيارِ والبكَاءِ علَيْهَا والوجْدِ بفرَاقِ ساكنِيهَا، ثمَّ إذا أرادَتْ الخرُوجَ إلَى مَعْنَى آخَرَ قَالَتْ: فدَعْ ذا وسَلِّ الهَّمَ عنْكَ بكذا كما قالَ:

فَدَعُ ذَا وسَلِّ السَّهَ مَّ عنْكَ ذَمُ ولُّ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وهَجَراً ... وربَّمَا تركُوا ... وربَّمَا تركُوا المعنى الأوَّلَ وقالُوا: وعِيسٍ أو هَوجَاءَ، ومَا أَشْبَهَ ذلِكَ.... وربَّمَا تركُوا المعنى الأوَّلَ والتَّانِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَستَعْمِلُوا مَا ذكَرْنَاهُ.... فأمَّا الخرُوجُ المَتَّصِلُ بما قَبْلَهُ فقلِيلٌ في أَشْعَارهِمْ... وأمَّا الحُدَثُونَ، فقَدْ أكثَرُوا في هذَا النَّوْع "(2).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص149، 150.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص513-514-515.

ولم يأخذ العسْكَرِيُّ هذه الفكرةَ فقط، بلْ اقتبَسَ من العلويِّ شواهدَهُ الشِّعريَّة الَّتي ساقَهَا لحسن التَّخلُّص، وأبان بها عن ذاك الذَّوق الفنِّيِّ الرَّفيع الَّذي امتلكه وقتئذٍ، وقد بلغ عددُها ثمانية عشر شاهداً (1) وممَّا أحده قوْلُ أبي الشِّيص:

أَكُلُ الوَجِيفُ لُحُومَهَا ولِحُومَهُمْ فَأَتَوْكَ أَنْقَاضًا عَلَى أَنْقَاض ولقَدْ أَتَتْكَ عَلَى الْخُطُوبِ سَوَاخِطًا ورَجَعْنَ عَنْكَ وَهُنَّ عَنْهُ رَوَاضُ (2) (2)رَوَاض

#### وقول دِعْبل:

ومَيْثَاءَ خَضْ رَاءَ زَرْبي إِ النَّوْرُ يُزْهِرُ مِنْ كُلِّ فَنْ ضَحُوكاً إذا لأَعَبَتْهُ الرّياحُ تَاوُّدَ كَالشَّارِبِ المرْجَحِنْ فَشَبَّهَ صَحْبِي نَصِوَّارَهُ بدِيبَاج كِسْرَى وعَصْب اليَمَنْ فَقُــلْــتُ بَعُــدْتُــمْ ولَكِــنَّــنـــي المنّ (3)

أشب هُ هُ بحن اب الحسن فَتَّ لَا يَرَى المَّالَ إِلاَّ العَطَاء ولا الكَنْزَ إِلاَّ اعتِ قَادَ المنزن (3)

و كقوله:

قَالَتْ وقَدْ ذكَّ رتُها عَهْدَ الصِّبَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>1)-</sup> ينظر مجلة كلية الدراسات العربية: ص382.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص151- والصناعتين: ص516.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص152- الصناعتين: ص518.

# إِلاَّ الإِمَامُ فإنَّ عَادَةً جُ وِهِ

مَوْصُولَةُ بزيَادَةِ الْمُورُدَادِ (1) الُـنِ ثداد (1)

# و كقول البُحتريِّ:

شَقَائِتُ يُحْمِلْنَ النَّدَى فَكَأَنَّهُ كَأَنَّ يَــدَ الفَتْح بْن خَاقَــانَ أَقْبَلَــتْ

دُمُوعُ التَّصَابي في خُدُودِ الخرَائِدِ تَلِيهَا بِتِلْكَ البَارِقَاتِ الرَّوَاعِدِ<sup>(2)</sup> الرواعيد (2)

#### و كقوله:

# بَيْنَ الشَّقِيــقَــةِ فاللِّـوَى فالأَجْـرُع دِمَــنُ حُبسْنَ عَلَــى الرِّيــاح الأَرْبَـع فَكَأَنَّمَا ضَمِنَت مَعَالِمُهَا الَّذي ضَمِنَتُهُ أَحْشَاءُ الحِبِّ المُوجَعِ (3) المُوجَعِ

## و كقوله:

وأقِلَّ وأَكْثِر لَسْتَ تَبْلُغُ غَايَةً تَبينُ بِهَا حَتَّى تُضَارِعَ هَيْتُمَا فَيَّ لَبِسَتْ مِنْهُ اللَّيَالِي مُحَاسِناً أَضَاءَ لَهَا الْأَفْقُ الَّذِي كَانَ مُظْلِمَا (1) مُظْلمًا (1)

أَقُولُ لَتَجَّاجِ الغَمَامِ وَقَدْ سَرَى بمحْتَفِلِ الشُّوُّبُوبِ صَابَ فَأَفْعَمَا

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص152- الصناعتين: ص518.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص153- الصناعتين: ص517.

<sup>3) -</sup> عيار الشعر: ص153 - الصناعتين: ص518.

# وكقول علىِّ بن الجَهْم:

وسَاريَـةٍ تَرْتَـادُ أَرْضاً تَحُـودُهَـا أَتَتْنَا بِهَا ريخُ الصَّبَا وَكَأَنَّهَا فَمَا بَرِحَتْ بَغْلَادُ حَتَّى تَفَجَّرَتْ فَلَمَّا قَضَتْ حَـقَّ العِرَاقِ وَأَهْلِـهِ فمَرَّتْ كَفَوْتِ الطَّرْفِ سَعْياً كَأَنَّهَا و كقول أبي تمام:

يا صَاحِبَى تَقَّصِيَا نظرَيْكُمَا تَرَيَا لَهُ اراً مُشْرِقًا قَدْ شَابَهُ خُلُتُ أَطَلَ مِنَ الرَّبيعِ كَأَنَّهُ و قوله:

ولقد بَلَوْتَ خَلاَئِقِي فَوَجَدتَني يَعجَبْنَ مِنِّي أَنْ سَمَحْتُ بِمُهْجَتِي مَلِكُ إِذَا الْحَاجَاتُ لُلِذُنَ بِحِقْهِ وِ

شَغَلْتُ هَجُو دُها عَيْناً قَلِيلاً هُجُو دُها فَتَاةٌ تُزَجِّها عَجُ وزُّ تَقُودُها بأوْدِيةٍ مَا تَسْتَفِيقُ مُكُودُها أَتَاهَا مِنَ الرِّيـح الشَّمَال يُريدُهـا جُنُودُ عُبَيْدِ الله وَلَّتْ بُنُودُها<sup>(2)</sup>

تَرَيَا وُجُوهَ الأرْضِ كَيْفَ تَصَوّرُ زَهْ رُ الرُّبُ افَكَأَنَّمَ اهُ و مُقْمِرُ خُلُقُ الإمَام وَهَدْيُهُ المتَيسِّرُ(3)

وَكَلْدَاكَ أُعْجَلِبُ مِن سَمَاحَةِ جَعْفُرِ صَافَحْنَ كَفّ نَوالِهِ المتَيَسِّرِ"(4)

# - الجانب التّطبيقيّ:

1)- عيار الشعر: ص153- الصناعتين: ص518.

2)- عيار الشعر: ص155- الصناعتين: ص520.

3)- عيار الشعر: ص 156- الصناعتين: ص520.

4)- عيار الشعر: ص157- الصناعتين: ص521.

أخذ العسكريُّ القضايا النَّظريَّة الَّتِي نادى بها ابنُ طَبَاطَبَا، وهذا قادَهُ إلى توظيف الكَثيرِ من الشَّواهد الشِّعريَّة الَّتِي وظَّفها في الجانب التَّطبيقيِّ (1)، إذْ نجده يَقْتَبسُ من أغلبِ الأقسام الَّتِي خصَّها ابنُ طباطبا لجيّد الشِّعرِ ورديئه، ويستعملُهَا في موضوعاتٍ مُشابهةٍ أحياناً، وأحياناً أخرى يجعَلُ بعض الشَّواهدِ في موضوعاتٍ مخالفةٍ لسابقِهِ، وما يؤكِّدُ أنَّهُ أخذ عنه هو تأثُّرُهُ بأفكاره النَّقديَّة، وإعادتِهِ لتعليقات العلويِّ نفسها، والأقسامُ الَّتِي نَهَلَ منها العسكريُّ، وكان التَّشابه واضحاً هي:

## أوّلا: ضروب التشبيهات:

إِنَّ العلويَّ قد عالجَ قضيَّةَ التَّشبيه بشكْلٍ عامٍّ في القسم النظريِّ، وفصّل فيها تفْصِيلاً لم يُسبق إليه في الجانِبِ التَّطبيقيِّ قائلاً: "والتَّشبيهَاتُ علَى ضُروبٍ مختلفةٍ، فمِنْهَا تشبيهُ الشَّيءِ بالشَّيءِ بالشَّيءِ صورةً وهيئَةً، ومنْهَا تَشبيهُ أُريعني الشَّيء) به مَعْنَى، ومنها تشبيهُ به حرَكةً وبطءاً وسرعَةً، ومنها تشبيهُ به لَوْناً، ومنها تشبيهُ به صَوْتاً "(2).

وما كانَ من أبي هلال إلاَّ أنْ أخذ الفكرَةَ مُغيّراً تغييراً طفيفاً كالعادةِ (3)، وفي هذا يقول: "والتَّشبيهُ بعْدَ ذلِكَ في جَميعِ الكلاَمِ يجرِي عَلَى وُجُوهٍ: منها تَشْبيهُ الشَّيءِ بالشَّيءِ صورَةً... ومنها تشبيهُ الشَّيءِ بالشَّيءِ لوناً وحسناً... ومنها تشبيهُهُ به حرَكةً ومنها تشبيهُهُ به حرَكةً ومنها تشبيهُهُ به مَعْنًى "(4).

<sup>1)-</sup> مجلة كلية الدراسات العربية: ص376.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص56.

<sup>3)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص85- ونقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص85.

<sup>4)-</sup> الصناعتين: ص267-268.

وقدْ مثّلَ لكلِّ ضرب (وجه) ببعض ما مثّل به العلويُّ ومن ذلك:

- تشبيه الشَّيء بالشَّيء صورةً وهيئةً: لقد أخذَ العسكريَّ الأبياتَ كلَّهَا (1)، واستشهَدَ بها في تشبيه الشَّيء بالشَّيء صورةً وهي:

قول امرئ القيس:

كَانَ قُلُوبَ الطَّيرِ رطبًا ويَابِسًا لَدَى وَكرِهَا العُنَّابُ والحشفُ البَالِي وَالحَشَفُ البَالِي وَقُولُه:

كَأَنَّ عُيُونَ الوَحْشِ حَولَ خِبَائِناً وأَرْحُلِنَا الجَزْعُ الَّذِي لَمْ يُتَقَّبِ كَأَنَّ عُيُونَ الوَحْشِ وَول عديٍّ بن الرقاع:

تُرْجِي أُغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رُونِهِ قَلَمٌ أُصَابَ مِنَ اللَّوَاةِ مِدَادَهَا

تشبيه الشَّيء بالشَّيء لوناً وصورةً: اقتبسَ العسكريُّ من هذا الضَّربِ شاهدَيْن (2)، الأوَّل وظَّفه في تشبيهِ الشَّيء بالشَّيء لوناً وسبوغاً وهو لامرئ القيس:

ومَسْرُودَةَ السَّكَ مَ وضُون قَ تَ ضَاءَلُ فِي الطّيِّ كَالْمِبْرَدِ وَمَسْرُودَةَ السَّكَ مَ وضُون قَ تَ ضَاءَلُ فِي الطّيِّ كَالْمِبْرَدِ تَفِي ضُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

وأمَّا الثَّاني فوظَّفه في تشبيهِ الشَّيء بالشَّيء لوناً وصورةً وهو للنَّابغة:

يَحْلُ و بِقَ ادِمَتَ يْ حمامَ قِ أَيْ كَ قِ بَ رَداً أُسِ فَ ۖ لَتَاثُ هُ بِالإِنْ مِ دِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص من56 إلى 66- والصناعتين: ص267-268.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص57- الصناعتين: ص268-269.

كَالْأُقْحِوُوانِ غَدَاةً غِبِّ سَمَائِهِ جَفَّتْ أَعَالِهِ وأَسْفُلُهُ نَدِي - تشبيه الشَّيء بالشَّيء صورةً ولوناً وحركةً وهيئةً: هذا الضَّربُ لم يأخذْ منه العسكريُّ إلاَّ بيتاً (1) وقد جعلَهُ في تشبيهه الشَّيء بالشَّيء لوناً وصُورةً وهو لامْرئ القَيْس:

جَمَعْتُ رُدَيْنَا كَأَنَّ سِنَانَهُ سَنَا لهَ سَنَا لللهَ سَنَا لهَ سَنَا لهَ سَنَا لهَ سَنَا لهَ سَنَا لهَ سَنَا لهَ سَنَا للهَ سَنَا للهَ سَنَا للهَ سَنَا لللهَ سَنَا لللهُ سَنَا للللهُ سَنَا للللهُ سَنَا لللهُ سَنَ - تشبيهُ الشَّيء بالشَّيء حركةً وهيئةً: قد أخذ العسكريُّ من أمثلة هذا الضَّرب ثلاثاً (2)، وجعلها في تَشْبيهه الشّيء بالشّيء حركةً:

# الأوَّل لعنترة:

غَـرداً يَحُـكُ ذِرَاعَـه بِـندِرَاعِـه والثَّاني للأعْشَى:

غَـرَّاءُ فَرْعَاءُ مَصْقُـولٌ عَوَارضُهَا كأنَّ مِشْيَتَهِا مِن بَيْتِ جَارَتِها وأمَّا التَّالث فقول الشَّاعر:

كَأَنَّ أُنْوفَ الطَّيْرِ فِي عَرَصَاتِهَا خَرَاطِيمُ أَقِلام تَخُطُّ وتُعْجَمُ (3)

قَدْحَ الْمُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْدَمَ

تمشِـــى الهُوَيْنَى كَمَا يمْشِي الوَجيُّ الوَجلُ مَرُ السَّحَابَةِ لا رَيْتُ وَلاَ عَجَلُ

وتعجم

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 58- الصناعتين: ص269.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص 59- الصناعتين: ص269.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص60- الصناعتين: ص270.

- تشبيه الشَّيء بالشَّيء معنًى لا صورةً: مثّل العلويُّ بعدَّة شواهدَ في هذا الضَّرب و لم يأخذ العسكريُّ إلاَّ اثنين جاعلاً إيَّاهما في تشبيه الشَّيء بالشَّيء معنًى كذلك. قول النَّابغة:

فَإِنَّكَ شَـمْـسُ وَالْمُلُـوكُ كُواكِـبُ إِذَا طَلَعَـتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُــنَّ كُوْكَـبُ<sup>(1)</sup> كَوْكَـبُ<sup>(1)</sup>

وقوله:

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ الَّذِي هُـوَ مُدْرِكِـي وَإِنْ خِلْـتُ أَنَّ الْمُنْتَـأَى عَنْكَ وَاسِعُ (<sup>2)</sup> وَاسِعُ (<sup>2)</sup>

- تشبيه الشَّيء بالشَّيءِ لَوْناً: مثّل ابنُ طباطبا فيه بعدَّة أبياتٍ، أخذ العسكرِيُّ منها واحداً فقط وجعله في وجهٍ سمَّاهُ بنفس تسميةِ ضربِ ابنِ طباطبا وهو لكعب بن زهير:

وَلَيْلَةِ مُشْتَاقٍ كَأَنَّ نُجُ ومَها تَفَرَّقْنَ مِنْهَا فِي طَيَالِسَةٍ خُضْرِ (<sup>(3)</sup> خُضْر (<sup>(3)</sup>

ثانيا: الأبيات الَّتي أغرق قائلوها في معانيها:

<sup>-63</sup> عيار الشعر: ص-63 الصناعتين: ص

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص63- الصناعتين: ص271.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص 66 - الصناعتين: ص270.

حشد العلويُّ في هذا البَابِ جملةً من الأبيات الشِّعريَّة و لم يأخذ العسكَريُّ إلاَّ بيت امرئ القيس مُعتبراً إيَّاه مثالاً للغُلُوِّ:

من القَاصِراتِ الطَّرْفِ لوْ دَبَّ محُولٌ مِنَ الذَّرِّ فوْقَ الإِنْبِ مِنْهَا لأَنَّرَا(1)

# ثالثا: الأشعار المحكمة والمتقنة:

عَقَدَ العلويُّ هذا القسْمَ للأشعار الحُكَمَةِ المعاني والألفاظ والنَّسج والَّتي خرجت خُرُوجَ النَّثر سهُولةً وانتظاماً، فلا استِكْرَاه في قوافيها ولا تكلُّفَ في معانيها ولا عَيَّ لأصحابها ومثّل بطَائِفَةٍ لا بأسَ بها من الأبيات الشّعريّة ومنها قول زهير:

وَفِيهِ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوههُ م وأندية ينتاها القول والفِعْلُ على مُكْثِريهمْ حقُّ مَنْ يَعْتَريهم وعِنْدَ الْمُقِلِّينَ السَّماحَةُ وَالبَذْلُ مجالس قد يُشْفَى بأحْلاَمِهَا الجَهْلُ شُكِرْتَ فَلاَ غُـرْمٌ عَلَيْكَ وَلاَ حَــذْلُ فَلَم يَفعَلُوا وَلَمْ يَكْتُمُ وا وَلَتْم يَأْلُوا تَـوارَثُهُ آباء آبائِهم قَبْلُ

هُنَالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المَالَ يُخْبَلُوا وإِن يُسْأَلُوا يُعْطُوا وَإِن يُيْسَرُوا يُغْلُوا وَإِنْ جَئْتَهِ مُ أَلْفَيْتَ حَوْلَ بُيُوتِهِ م وإن قَامَ مِنْهُ م حَامِلٌ قَالَ قَاعِلٌ سَعَى بَعْدَهُم قَوْمٌ لِكَيْ يُدْر كُوهُكِم وَمَــا يَكُ مِــْن حَيْــِر أَتَـــوْهُ فَإِنَّمَــ وَهَا لَا يُنْبِتُ الْخَطِّيَّ إِلاَّ وَشِيجُهُ وَتُغْرَسُ إِلاَّ فِي مَنَابِتِهَا النَّحْلُلُ (2)

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 87- والصناعتين: ص397. 2)- عيار الشعر: ص90.

وقد أخذَ العسكريُّ هذه الأبيات وجَعَلَهَا من المديحِ الجيّدِ كما فصّل القوْلَ فيها ومن ذلك تعليقُهُ على البيت الأوَّل والثَّاني "فلما اسْتَتَمَّ وصفَهُمْ بحسْنِ المقَالِ، وتصْدِيقِ القوْلِ بالفعْلِ وصفَهُمْ بحُسْنِ الوُجُوهِ ثمَّ قالَ..."(1).

# رابعا: عدم تناسب اللّفظ مع المعنى:

ضمّ هذا القسم أشعاراً ذات معرضٍ حسنٍ إلاَّ أنَّها أُبْتُذِلَتْ على ما لا يُشاكلُهَا من المعاني وقد أخذ العسكريُّ منها بيتاً بنفْسِ تعليق ابنِ طباطبا مع إضافةٍ طفيفةٍ، وهو للقطاميِّ في وصف النُّوق:

يَمْشِينَ رَهْوًا فَلاَ الأَعْجَازُ خَاذِلَةٌ وَلاَ الصُّدُورُ عَلَى الأَعْجَازِ تَتَّكِلُ وقد علَّق العلويُّ بقوله: "لو جَعَلَ هذَا الوَصْفَ للنِّسَاءِ دونَ النُّوقِ كانَ أحسَنَ" (2). أمَّا العسكريُّ فقال: "إلاَّ أنَّ هذَا لوْ كَانَ في وَصْفِ النِّساءِ لكَانَ أحسضنَ، فهُو كالشَّيء الموضُوع في غير موضِعِهِ" (3).

#### خامسا: التشبيهات البعيدة:

عابَ ابنُ طباطبا في هذا القِسْمِ ساعدةَ بنَ جُؤْيَةَ في قوله:

كَسَاهَا رَطِيبُ الرِّيشِ فَاعتَدَلَت لَهَا قِدَاحٌ كَأَعْنَاقِ الظِّبَاءِ الفَوارِقِ

<sup>1)-</sup> ينظر الصناعتين: ص117-118.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص121.

<sup>3)-</sup> الصناعتين: ص164.

وقالَ: "شبَّهَ السِّهامَ بأعنَاقِ الظِّباءِ ولو وصفَهَا بالدِّقَّة كانَ أوْلَى" (1). وعنه أخذَهُ العسكريُّ مع إضافةٍ "شبَّه السِّهامَ بأعنَاقِ الظِّباءِ، وليسَ بينَهُمَا شبَهُ، ولو وصفَها بالدِّقَّةِ لكانَ أوْلَى"(2).

# سادسا: الأبيات الَّتي زادت قريحة قائليها على عقولهم:

انتقَدَ العلويُّ في هذا القسْمِ طائفةً من الأبياتِ وقد أُخذَ عنه العسكرِيُّ مثالين الأُوَّلُ لكثيّر:

فَإِنَّ أَمِيرَ المؤْمِنِينَ برِفْقِيهِ غَيزًا كَامِنَاتِ اليوُدِّ مِنِّي وَقَالِمَ المؤمِنِينَ يتوَدَّدُ إليهِ" (3) في حينٍ لم يعلِّقُ العلويُّ عليه بقوله: "جَعلَ أميرَ المؤمِنِينَ يتودَّدُ إليهِ" (3) في حينٍ لم يعلِّقُ العلويُّ عليه.

والثَّاني قول جُنَّادةَ بن نُحيّةَ:

مِنْ حُبِّهَا أَت منَتَى أَنْ يُلاَقِيَنِي مِنْ نَحْوِ بَلْدَتِهَا نَاعٍ فَيَنْعَاهَا لِكَيْ وَيَنْعَاهَا لِكَيْ أَقُولُ فِرَاقَ لاَ لِقَاءَ لَهُ أو تَضْمَنَ النَّفْسُ يَأْسَا ثُمَّ تَسْلاَهَا

وقد عقّب عليه العسكريُّ بنفسِ تعقِيبِ ابن طباطبا "فإذًا تمنَّى الحِبُّ لحبِيبَتِهِ المُوتَ، فمَا عسَى أَنْ يتمَنَّى المُبْغِضُ "(4).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر ص 127

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص281.

<sup>3)-</sup> الصناعتين: ص90، وينظر عيار الشعر: ص128.

<sup>4)-</sup> عيار الشعر: ص132- الصناعتين: ص92.

# سابعا: الشّعر القاصر عن الغايات:

تعرَّضَ العلويُّ في هذا القسْمِ إلى الأشعَارِ الَّتي لم يبلغ أصحابُهَا ما أرادُوهُ بسبب الخللِ الَّذي لحقها لفظاً ومعنَّى، وأورَدَ شواهدَ كثيرةً وقد نالت إعجَابَ العسكريِّ فأحذ بعضَهَا ومن ذلك قولُ الشَّمّاخ:

بانَــتْ سُعَـادُ فَفِــي العَينــيْنِ مَلُمُــولُ وَكَــانَ فــي قِصَرٍ مِنْ عَهْدِهَا طُــولُ

وقد انتقدَهُ جاعلاً إِيَّاه من الشِّعر الفاسدِ المعنى، معلِّقاً عليه بنفسِ تعْلِيقِ ابنِ طباطبا مع تغييرٍ طَفِيفٍ "كانَ يَنْبَغِي أَنْ يقُولَ في طُولٍ من عهْدِهَا قِصَرُ"، لأَنَّ العَيشَ مع الأحبَّةِ يُوصفُ بقصر المدَّةِ "(1).

وكذلك قولُ أبي دُوَادٍ الإِيَّاديِّ:

لَوْ أَنَّهَا بَـذَلَتْ لَـذِي سَقَـمٍ مَـرْهِ الفُـوَادِ مُـشَارِفِ القَبْضِ القَبْضِ الْقَبْضِ الْفَلْ مُكْتَئِبًا حَـرَّانَ مِـنْ وَجْـدٍ كِمَا مَـضً أَنْسَ الحَدِيثِ لِظَـلَّ مُكْتَئِبًا حَـرَّانَ مِـنْ وَجْـدٍ كِمَا مَـضً

وقد عابَ العلويُّ هذَينِ البيتين بقوله: "لو أَنَّهُ قالَ: يذْهَبُ سقمُهُ، لكانَ أَبْلَغَ لنَعْتِهَا" (2)، وما فعله العسكريُّ هو أَنَّه استشهدَ بهما في اضطرابِ المعنى مع تغْييرِ صيغة التَّعبير الَّتِي علّق بها العلويُّ "وكانَ استواءُ المعْنَى أَنْ يقُولَ لبرَأَ سقمُهُ" (3).

وقد آخذ العلويُّ أبا ذؤيبٍ على قوله:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص134- والصناعتين: ص108.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص135.

<sup>3)-</sup> الصناعتين: ص108.

وَلاَ يُهْنِئُ الوَاشِينَ أَنْ قَدْ هَجَرَتُهَا وَأَظْلَمَ دُونِي لَيْلُهَا وَلَهَارُهَا وَلَا يُهْنِئُ الوَاشِينَ أَنْ قَدْ هَجَرَتُهَا وَأَظْلَمَ دُونِهَا ليلِي وَلَهَا رِي "(1)، وقد كرَّرَ العسكريُّ هذا الانتقاد قائلاً: "هذا من المقلُوبِ كانَ ينبَغِي أن يقُولَ: وأظْلَمَ من دُولِهَا ليلِي وَلَمَارِي "(2).

وانتقَدَ العلويُّ كذلك قول ساعدةً بن جؤيةً:

فَلَوْ نَبَّأَتْكَ الأَرْضُ أَوْ لَو سَمِعْتَهُ لأَيْقَنْتَ أَنِّي كِدتُ بعدكَ أكمَدُ

قائلاً: "لوْ قالَ إِنِّي بعْدَكَ كَمِدٌ لكانَ أَبلَغَ منْ قولِهِ: كِدْتُ أكمدُ" (3). وقد نَقَلَ أبو هلالٍ الانتقاد نفسه مع تعديلِ طفيفٍ: "كانَ ينْبَغِي أَنْ يقُولَ إِنِّي بعْدَكَ كَمِدُ" (4).

كما وافقَ صاحِبُ الصِّناعتين العلويَّ وكرَّر نفس تعليقِهِ تقريباً عندما عَابَ قول طرفَةَ بن العبدِ:

كَانَّ جَناحَيْ مَضْرحِيٍّ تكنَّفَا حَفَافَيْه شُكَّا فِي العَسيبِ بِمِسْرَدِ وَخَفَّتِهِ، وقد انتقده العلويُّ بقوله: "وإنَّما تُوصفُ النَّجائِبُ بدقّةِ شَعْرِ الذَّنبِ وخفّتِهِ، وجعلَهُ هذَا كَثيفاً طويلاً عَريضاً"(5).

كما أخذ أبو هلال انتقاد العلويِّ لامرئ القيس:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص135.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص109.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص135.

<sup>4)-</sup> الصناعتين: ص109.

<sup>5)-</sup> عيار الشعر: ص153- والصناعتين: ص109.

وأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ حيفَ انَةً كَسَا وَجْهَ هَا سَعَ فُ منتَشِر

وقد قال ابنُ طباطبا: "شبَّهَ ناصِيتَهَا بسَعَفِ النَّخلِ لِطُولِهَا، وإذَا غطَّى الشَّعْرُ العيْنَ لم يكنْ الفرَسُ كَريماً"(1).

ولم يسلم الخُطيئةُ من انتقاد العلويِّ إذ عابَ عليه قول:

ومَنْ يَطْلُب مَسَاعِي آلِ لأي تُصَعِّدُهُ الأُمُ ورُ إِلَى عُلاَهَا

فقال: "كانَ ينبَغِي أَنْ يقُولَ: مَنْ طلَبَ مساعِيهِمْ عَجَزَ عنها وقصّرَ عنْ بلوغِهَا فأمَّا إِذَا تسَاوَى بهم غيْرُهُمْ فأيُّ فضْل لهم"(2).

وقد أخذ العسكَرِيُّ هذا التَّعليقَ مع إضافةٍ "كانَ ينبَغِي أَنْ يقُول: مَنْ طلَبَ مساعِيهِمْ عَجَزَ عنها وقصَّر دُونَها، فإذا ما تناهَى إلى عُلاهَا فأيُّ فحرٍ لهم، فإنْ قيلَ: إنَّهُ أرادَ به أنَّه يلْقَى صعوبَةً كمَا يلقَى الصَّاعِدُ من أسفل إلى علوِّ، فالعيبُ أيضاً لازمُ له، لأنَّه لم يعبّر عنه تعبيراً مُبيناً"(3).

وكرّر أبو الهلالِ ما عابَ به ابن طباطبا قولَ لبيد العامريِّ: ولقد أُعْوضُ بالخَصْمِ وَقَدْ أَمْ للْ الجِفْنَةَ مِنْ شَحْمِ القُلَلْ ولقد أُعْوضُ بالخَصْمِ وَقَدْ أَمْ للْ الجِفْنَةَ مِنْ شَحْمِ القُلَلْ ووهو قوله: "أراد السَّنَامَ ولا يسمَّى السَّنامُ شحماً"(4).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص136- الصناعتين: ص109.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص136.

<sup>3)-</sup> الصناعتين: ص109.

<sup>4)-</sup> عيار الشعر: ص137- الصناعتين: ص111.

وعاب العلويُّ قوله كذلك (لبيد):

لَوْ يَقُومُ الفِيلُ أَوَ فيَّالُهُ زَلَّ عَنْ مِثْل مَقَامِي وَزَحَلْ فقال: "وليْسَ للفيَّال مثلُ أيدِي الفِيل فيذكرُهُ"(1).

أمَّا العسكريُّ فعابه بقوله: "ليْسَ للفيَّال من الشِّدَّةِ والقوَّةِ ما يكُونُ مثلاً "(2).

كما انتقد النَّاقدان قول النَّابغة الذُّبيانيِّ:

مَاضِي الجَنانِ أُخِي صَبْرِ إِذا نَزلَتْ حَرْبُ يُوائِلُ مِنْهَا كُلُّ تِنْبَال وقد أحذ اللاَّحقُ عن السَّابق قوله: "التّنبَالُ القصيرُ من الرِّجال، فإنْ كانَ كذلكَ فَكَيْفَ صَارَ القَصِيرُ أَوْلَى بَطَلَبِ المَوْئِلِ مِنِ الطُّويلِ، وإنْ جَعَلَ التَّنْبَالَ الجَبَانَ فَهُو أعيبُ لأنَّ الجبانَ خائِفٌ وَجلُّ، اشتدّت به الحربُ أم سكنَتْ، وإن كَانَ عن مثل قوْل الهمذانيِّ: يَكُرُ عَلَى المَصَافِ إِذَا تَوارى مِنَ الأَهْوَال شُجْعَانُ الرِّجَال"(3) الرِّجَال"(3)

وقد انتقد الناقدان قول المسيَّب بن علس:

فَتُسَلَّ حَاجَتَهَا إِذَا هِيَ أَعْرَضَتْ بَخَمِيصَةٍ سُرُح اليَدَيْنِ وَسَاع وَكَأَّنَّ قَنْ طَرةً بِمَوْضِع كُورهَا مَلْسَاءَ بَينَ غَوامِض الأَنْسَاع وَإِذَا أَطَفْتَ بِهَا أَطَفْتَ بِكَلْكَلِ نَبْضِ الفَرَائِصِ مُجْفَرِ الأَضْلاَعِ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 137.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص111.

<sup>3) -</sup> عيار الشعر: ص137 - الصناعتين: ص110.

فعلّق عليه العلويُّ بقوله: "فكيْفَ تكُونُ خميصةً وقد شَبَّهها بالقنطَرَةِ والقنطرَةُ لا تكونُ إلاَّ عظيمةً، وقالَ هي مُخْفَرَةُ الأضلاَعِ، فكلُّ هذا ينقُضُ ما ذكرَه من الخمصِ"(1)، وكرّر العسكريُّ قوله مع تغييرٍ في الصِّياغةِ فقط "وهذا مِنَ المتناقِضِ لأنَّهُ قالَ خميصةً ثمَّ قال كأنَّ موضِعَ كُورِهَا قنطرةٌ وهي مجفرَةُ الأضلاعِ، فكيْفَ تكُونُ خميصةً وهذهِ صفتُها"(2).

كما عاب صاحب العيار قول الحطيئة:

حَرِجٌ يُللَّوِذَ بِالكِناسِ كَأْنَهُ مُتَطَوِّفٌ حَتَّى الصَّبَاحِ يَلدُورُ حَتَّى الصَّبَاحِ يَلدُورُ حَتَّى إِذَا مَا الصُّبْحُ شَقَّ عمُودَهُ وَعَلاَهُ أَسْطَ القِلهَ لَا يُردُ مُنِيسِرُ وَعَلاَهُ أَسْطَ القِلهَ عَلَى عُقَدِ الكَثِيبِ كَأْنَّهُ وَسَطَ القِلهَ المَعِلَى عُلَى عُقَدِ الكَثِيبِ كَأْنَّهُ وَسَطَ القِلهَ وَسَطَ القِلهَ مَعْقَبٌ مَشْهُ ورُ وَصَلَى الكَثِيبِ بِصَفْحَتَيْهِ كَأَنَّهُ صَلاً الحَديدِ أَطَارَهُ نَ الكِيرُ وحَصَى الكَثِيبِ بِصَفْحَتَيْهِ كَأَنَّهُ صَلاً الحَديدِ أَطَارَهُ نَ الكِيرُ

فقال: "زعَمَ أنَّه لم يزَلْ يُطوِّفُ حتَّى أصبَحَ وأشرَفَ علَى الكثِيبِ فَمِنْ أينَ صَارَ الحصَى بصَفْحَتَيْهِ "(3)

وقد نقلَ العسكريُّ القولَ مُحتصراً "زعَمَ أَنَّه يطوِّفُ حتَّى الصَّباحِ، فمِنْ أينَ صَارَ الحَصَى بصَفْحَتَيْهِ" (4).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص138.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص110.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص139.

<sup>4)-</sup> الصناعتين: ص110.

## ثامنا: الشّعر الرّديء النّسج:

جمع العلويُّ في هذا القسم أشعَاراً بعيدةً عن الشِّعر معنًى ولفظاً وقافيةً ونسجاً، مُكتفياً بذكرها تارةً، ومعلِّقاً عليها تارةً أحرى، وعنه أخذ العسكريُّ بعض الأبياتِ وأوَّلُ هذا انتقاده لقول الشَّاعر:

أَلاَ حَبَّ ذَا أَرْضٌ هَ اللَّهُ وَالبُعْ لَهُ وَهِنْدٌ أَتَّى مِنْ دُولِهَا النَّأْيُ وَالبُعْ لَهُ

فقد قال العلويُّ عنه: "فقول البُعْدُ مع ذِكْرِ النَّأي فَضْلُّ" (1)، أمَّا أبو الهلال العسكريُّ فقال مع توضيحٍ: "فقولُ النَّأيِ مع البعْدِ فضلٌ، وإنْ كانَ قدْ جاءَ في كلاَمهِمْ من هذَا الجنْسِ كثيرٌ والبيْتُ نفسهُ باردٌ" (2).

كذلك عاب العلويُّ قول الملتمِّسِ:

إِنْ تَسْلُكِ عِي سُبُ لَ الْمُوْمَ إِنَّ مُنْجِ دَةً مَا عَاشَ عَمْرُو، وَمَا عُمِّ رْتَ قَابُ وسُ

فقال: "أرَادَ مَا عاشَ عمْرُ و وما عمّرَ قابوسُ "(3).

وأخذ العسكريُّ عنه هذا كما هُو ولم يخالفُهُ إلاَّ في قولٍ أَتَى به قبلَ البيت "ومنْ عيُوبِ اللَّفظِ ارتكابُ الضَّرورَاتِ فيهِ"(4).

وانتقَدَ ابنُ طَبَاطَبَا قولَه أيضاً:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص140.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص124.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص142.

<sup>4)-</sup> الصناعتين: 124

مِنَ القَاصِرَاتِ سجوف الحِجَا لِ لَكُمْ تَرَ شَمْساً وَلاَ قَمَراً، وَلَمْ يُصِبْهَا حَرُّ وَلاَ بَرْدُ" (1)، وأعاد أبو فعلَّق عليه قائلاً: "أَرَاد لم تَرَ شَمْساً وَلاَ قَمَراً، وَلَمْ يُصِبْهَا حَرُّ وَلاَ بَرْدُ" (1)، وأعاد أبو هلالٍ ما ذهب إليه ابنُ طباطبا إلاَّ أنَّه هذه المرَّة نسبَ القولَ فقال: "قالَ بعْضُ الأدبَاءِ لا تُوضَعُ الشَّمسُ مَعَ الزَّمْهَرِيرِ. قالَ: لوْ كانَ يَجِبُ أَنْ يقُولَ لم تَرَ شَمساً ولا قمراً ولم يُصِبْهَا حرُّ ولا قرُ..."(2).

### تاسعا: تأليف الشّعر:

دعا ابنُ طَبَاطَبَا في هذا القسْمِ إلى الاعتناءِ بالوحدَةِ الفنِّيَّة وقد حَصَّ حلَّ حديثه للمِصْرَاعِ مُؤكِّداً على أنَّه يجب أنْ يُشَاكِلَ ما قبله حتَّى يكون النَّسجُ أحسن استواءً وسَاقَ قولاً لامرئ القيس فَقَدَ هذه المُشاكَلة وهو:

كَأَنِّ لَم أَرْكَ بِ جَواداً لِلَذَّةٍ وَلَمْ أَتَبَطَّ ن كَاعِباً ذَاتَ خِلْخَ الِ وَلَمْ أَتَبَطَّ ن كَاعِباً ذَاتَ خِلْخَ الِ وَلَمْ أَشْبَا الزِّقَّ الرَّوِيُّ وَلَمْ أَقُل لِخَيْلِي كُري كُري كَرَّةً بَعْد إِجْفَالِ

وقال عنه: "هكَذَا الرِّوايةُ وهمَا بيتَانِ حسنَانِ، ولوْ وُضعَ مصرَاعُ كلِّ واحِدٍ منْهَا في موضِع الآخر كانَ أشكَلَ وأدخَلَ في استوَاءِ النَّسجِ فكانَ يُروي:

كَأْنَّتِي لَمْ أَرْكَبْ جَوَاداً وَلَمْ أَقُلْ لِخَيْلِي كُرِّي كَرَّة بَعْدَ إِجْفَالِ وَلَمْ أَقُلْ لِخَيْلِي كُرِّي كَرَّة بَعْدَ إِجْفَالِ (3) وَلَمْ أَسْبَأُ الرِّقَ الرَّوِيُّ لِلَّذَةِ وَلَمْ أَتَبَطَّن كَاعِباً ذَاتَ خِلْخَالِ ((3))

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص142.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص124-125.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص165.

وقد أُخَذَ العسكريُّ البيتين ورأيَ ابن طباطبا فيهما، واسْتَشْهَدَ بهما عند حديثِهِ عن ضرورة تشابُهِ الكَلام بآخره وعدم تنافر أجزائِهِ، ووَضْع الشّيء مع لِفْقِهِ، و لم يذكر أنَّهُ أخذه عن العلويِّ بل أشار إلى أنَّ القولَ لبعض الأدبَاء، والرَّاجح أنَّهُ يقصدُ صاحب العيار لأنَّهُ نقل رأيه كمَا هُو.

ونَقْلُهُ هنا لم يكُنْ بدَافِع الاستحسَانِ، لأنَّهُ خَالفَ العلويَّ في رأيهِ معتبراً أنَّ البيتين مُتجانسانِ ولا خللَ فيهما، ولا دخلَ للرِّوايةِ في مصراعَيْ البيتين، بل هما كما قالَ امرؤُ القيس، وقد استشهدَ لهذا برأْي أبي أحمدَ الحسن بن عبدِ الله بن سعيدٍ العسكريِّ "الَّذِي جاءَ امرؤُ القَيْس هو الصَّحيحُ، وذلِكَ أنَّ العرَبَ تضَعُ الشَّيءَ معَ خلافِهِ فيقُولونَ: الشِّدَّةُ والرِّحاءُ، والبؤسُ والنَّعيمُ، ومَا يجْري مع ذَلِكَ"(1).

وتعرَّض العَلَويُّ للخَلَل في المصراع بين شاعرَين وهما ابنُ هَرْمةَ والفرزدق "وكقول ابن هرمةً:

وَقَدْحِي بِكَفِّي زناداً شِحَاحًا وَإِنِّكِ وَتَرْكِكِ نَدِي الأَكْرَمَيْنِ كَتَارِكَةٍ بَيْضَهَا فِي العَراء وَمُلْسَةٍ بيضَ أخرى جَنَاحاً

وقول الفرزدق:

كَمُهْ رِيقٍ مَاءِ بِالفَالَةِ وَغَرَّهُ سَرَابٌ أَذَاعَتْهُ رِيَّاحُ السَّمَائِمِ

وإنَّكَ إِذْ تَهْجُو تَمِيمًا وَتَرْتَشِي سَرَابِيلَ قَيْسِ أَوْ سُحُوقَ العَمَائِمِ

<sup>1)-</sup> الصناعتين: ص162-163.

كان يجبُ أن يكونَ بيت لابن هرمة مع بيت للفرزدق، وبيت للفرزدق مع بيت لابن هرمة فيقال:

وَإِنِّي وَتَرْكِي نَدى الأَكْرَمَيْنِ وَقَدْحِي بِكَفِّي زِناداً شِحَاحاً كُمُهُ رِيَاحُ السَّمَائِمِ كَمُهُ رِيتِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ وَغَرَّهُ سَرَابٌ أَذَاعَتْهُ رِيَّاحُ السَّمَائِمِ

ويقال:

وإنَّكَ إِذْ تَهْجُو تَمِيمًا وَتَرْتَشِي سَرَابِيلَ قَيْسٍ أَوْ سُحُوقَ العَمَائِمِ كَتَارِكَةٍ بَيْضَ هَا فِي العَرَاءِ وَمُلْبِسَةٍ بيضَ أحرى جَنَاحاً

حتَّى يصحَّ التَّشبيه للشَّاعرين جميعاً، وإلاَّ كان تشبيهاً بعيداً غيرَ واقعٍ موقعَهُ الَّذِي أُرِيدَ لَهُ"<sup>(1)</sup>. وقد أخذَ أَبُو هِلالٍ هذَا القوْلَ كما هو دون تغييرٍ<sup>(2)</sup>.

هذا عن الاستشهادات التي استعملها في مَوضُوعات متشاهة ، أمَّا الَّتي وظِّفت في موضُوعات متشاهة ، أمَّا الَّتي وظِّفت في موضُوعات مختلفة فقليلة إذا قُورنت بسابقتها. ولا يُوجد دليلٌ قطعيُّ يؤكّد على أنَّه أنَّه أخدها عن العَلَوِيِّ سوى أنَّه تأثَّر به في الجانِبِ النَّظريِّ والجانب التَّطبيقيِّ عند تَشَابُهِ الموضوعات.

وهذا الدَّليل لا يجعلُنَا نجزم بالتأثُّر خاصَّةً وأنَّ هذه الشَّواهدَ واردةٌ في الكُتب الَّتي كَانتْ قبل العسْكريِّ، وليسَ هذا فحسب، بَلْ إنَّ بعضَ ما سَاقَهُ من شَوَاهِدَ قد رَوَاهُ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص166.

<sup>2)-</sup> الصناعتين: ص163.

بطريقةٍ مخالفةٍ للعلويِّ، وهذا لأنَّهُ جمع مادَّته النَّقديَّةُ من عدَّة كتب، ومما خالفَ فيه العلويَّ قولُ حميدِ بن ثور:

أُرَى بَصَرِي قَدْ رَابَني بَعْدَ صِحَّة وحَسْبُكَ دَاء أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا

فابنُ طباطباً قد ساق البيْتَ في موضعين الأوَّل عند حديثِهِ عن التَّعريض الَّذِي ينوب عن التَّصريح <sup>(1)</sup>، وأمَّا الثَّاني فعند حديثِهِ عن المعَاني المشتركَةِ، وقد روى حادثةً سَبُهَا البيت فقال: "وقَالَ ابنُ عائشَةَ انْصَرَفْتُ مِنْ مَجْلِس، فقالَ لي أبي مَا حَدَّثَكُم حَمَّادُ؟ فَقُلْتُ: حدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّمَ- قالَ: لَوْ لَمْ يُلْفَ ابنُ آدم إلاَّ عَلَى الصِّحَّةِ والسَّلاَمةِ لكَانَ بِممَا داءٌ، فقالَ أَبِي: قَاتَلَ اللهُ حُمَيْدَ بنَ ثُور حيثُ يقولُ:

أُرَى بَصَرِي قَدْ رَابَنِي بَعْدَ صِحَّة وحَسْبُكَ دَاء أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا

ولله دَرُّ النَّمِر بن تَوْلَب حيث يَقولُ:

و حَيْثُ يقُولُ أيضاً:

يَوَدُّ الفَتِي طُولَ السَّلاَمَةِ جَاهِداً

كَانَت قَنَاتِي لاَ تَلِينُ لِغَامِز فَأَلانها الإصْبَاحُ وَالإمْسَاءُ وَدَعَــوتُ رَبِّــي بِالسَّلاَمَــةِ جَاهِــداً لِيُصِحَّــنــي فَــإذَا السَّــلاَمَـــةُ دَاءُ

فكَيْهِ فَرَى طُولُ السَّلاَمَةِ يَفْعَلُ "(2) يَفْعَلُ ال(2)

<sup>1)-</sup> ينظر عيار الشعر: ص70.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص116.

أمَّا العسْكَرِيُّ فقدْ وظَّف البَيْتَ عند حديثهِ عن معَاني البلاغَةِ، وساق الحادِثَة المتعلِّقة بالبيتِ بسنَدٍ مختلِفٍ "أحبَرَنَا أبُو أحمَدَ قالَ: حدَّثَنَا محمَّدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثَنَا العُلابِيُّ، قال: حدَّثَنَا ابنُ عائشة، قال: قلْتُ لأبي: حدَّثِنِي حمَّاد بنُ سلمَة، عنْ حُمَيدِ بنِ العُلابِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عائشة، قال: قلْتُ لأبي: حدَّثنِي حمَّاد بنُ سلمَة، عنْ حُمَيدِ بنِ ثابتٍ عنْ أنسٍ والحسنِ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: كَفَى بِالسَّلاَمَةِ دَاءً، وقال يا بني، ولا أراهُ إلاَّ مسنداً، فقد قال حميدُ بنُ ثور:

أَرَى بَصَرِي قَدْ رَابَنِي بَعْدَ صِحَّة وحَسْبُكَ دَاء أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا وَال آخر:

كَانَت قَنَاتِي لاَ تَلِينُ لِغَامَزٍ فَأَلانهَا الإِصْبَاحُ وَالإِمْسَاءُ وَكَانَت قَنَاتِي لاَ تَلِينُ لِغَامَزٍ فَأَلانهَا الإِصْبَاحُ وَالإِمْسَاءُ وَادَا السَّلاَمَةُ حَامُ دَاءُ

وأوَّل مَنْ نطق بمذا المعنى النَّمِرُ بن تولبٍ في الجاهليَّةِ:

وهناك حادثَةٌ أحرى احتلَفَ فيها النَّاقدانِ والمتعلِّقةُ بنقْدِ طَرفة بن العبدِ للبيتِ القائل:

وَقَدْ أَتَنَاسَى الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بِنَاجٍ عَلَيْهِ الصَّيْعَرِيَةُ مُكْدَمِ كَالْمَا الْحَلْفَا في نسبةِ البيت.

<sup>1)-</sup> الصناعتين: ص49.

فالعلويُّ ينسبُهُ للمسيَّب بن عَلس أمَّا العسكريُّ فينسبه للمتلمِّس(1).

إنّ الرِّوايتَيْنِ المختلفتين للحادثتين تُشْبِتَانِ أَنَّ ذكر البيْتِ فقط في العيارِ والعثورَ عليه في الصِّناعتين لا يعد تأثُّراً، لأنَّ العسكريَّ يكونُ قد نقله من مصادِرَ أحرى، وهناك أبياتُ كثيرةٌ من هذا القَبِيلِ، ذكرَهَا العلويُّ مفردةً دون تعليقٍ، وذكرَهَا العسْكرِيُّ كذلك وبالتَّعليقِ وفي مواضِيعَ مخالفةٍ لمواضيع العلويِّ كذلك.

وما تحدُرُ الإشارَةُ إليه هُنَا هو وَهْمُ من قال أنَّ العسكريَّ أَخذَ شواهدَهُ عند الحتلاف الموضوع من ابنِ طباطبا ومن هؤلاء الدُّكتور أحمد الطَّامي الَّذي عقد فصلاً خاصًا بهذا متناسياً أنَّ الكتب النَّقديَّة على احتلافها اتّفقت في الكثير من الشَّواهد.

كما أنَّ النُّقَّاد من حفظة الشِّعر والعالمِينَ به، ومن ثَمَّ فوجود بيتٍ منْ معلَّقة المرِئِ القيس مثلاً في كتابٍ نقديٍّ ليس بالضَّرورة نقلُ عن الَّذي قبله، خاصَّة إذا كان بدون تَعْلِيقٍ، أو ذُكر بعده تعليقٌ مختلفٌ، ولكن الدُّكتور الطَّامي قد أورد الكثيرَ من الأبيات الشِّعريَّة الَّتِي ذكرها صاحب العيار في موضوعٍ ثمَّ كرَّرَهَا صاحب الصِّناعتين في موضوعٍ مخَالفٍ له وبتعليقٍ مُختلفٍ مُشيراً إلى أنَّهُ متأثّرٌ بسابقه (2).

وليسَ هذا فحسب، بل إنَّ الدَّكتور عند حديثهِ عن الشِّعر القاصر عن الغايات، تناوُلِهِ لحادثة الصَّيعريَّة المشهورة، أشار إلى تأثُّر العسكريِّ بابن طباطبا، ونقلِهِ للشَّاهد من العيار، رغم أنَّه أتى بروايةِ الحادثة من الصِّناعتين بشكلٍ مخالفٍ لما هي عليه في عيار

<sup>1)-</sup> ينظر عيار الشعر: ص133- والصناعتين: ص101 2)- ينظر مجلة كلية الدراسات: ص397 وما بعدها.

الشِّعر<sup>(1)</sup>، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى يشيرُ في خاتمة مقالِهِ إلى أنَّ هذا الشَّاهدَ يحتمل أنَّه قد أُخذ من كتابِ نقديٍّ آخر خاصَّةً وأنَّه مذكورٌ من قبل النُّقَّاد قبل العلويِّ<sup>(2)</sup>.

ومَا نخلصُ إليه في الأُخِيرِ هو أنَّ المقارَنَةَ بين العيارِ والصِّناعتين تقودُ إلى أنَّ العسكَرِيَّ اتَّكَأَ في نقدِهِ على آراء العلويِّ النَّقديَّة، وتبنَّى الكثيرَ منها في الجانبين النَّظريِّ والتَّطبيقِيِّ، وهذا مَا يمثِّلُ شهادةً حيّةً على تفرُّد ابنِ طَباطَبا، وتفوُّقِهِ في نقد الشِّعر، ويثبتُ أن ذوقهُ الفنِيَّ الرَّفيعَ قد أسهمَ في إثراءِ السَّاحة النقديَّةِ بإرهاصاته، إذ أمد النَّقْدَ الفنيِّ بأدواتٍ ساعدَتْهُ على الوقُوفِ بثباتٍ.

#### المبحث الثالث:

# أثره في المرزوقي:

اشتهر أبو عليِّ أحمدُ بنُ محمَّدٍ المرزوقِيِّ (- 421 هـ) بشرحه لحماسة الطَّائيِّ أبي تَمَّامٍ، وقد استهلَّ هذا الشَّرح بمقدَّمةٍ جعلته ذائِعَ الصَّيت وهذا لأنَّه وضَّح فيها أُسُسَ عمود الشِّعر السَّبعة، راسماً بذلك حُدوداً للشِّعر الجيّد الَّذي تمجّده السُّنَّة العربيَّة.

وقد استوْحَى أبو عَلِيٍّ هذه الأسُسَ من الكتب النَّقديَّة الَّتي جاءت قبلَهُ، ونظّمها بطريقةٍ تُسَهّل فهمَها والإلمام بها، وقد أكّدَ الكثيرُ من النُّقَاد على أنَّه قد أفادَ كثيراً من آراء ابن طباطبا العلويِّ، ومن هؤلاء الدُّكتور البنداري الَّذي يقول: "ويَبْدُو أنَّ المرزُوقِي

<sup>1)-</sup> ينظر عيار الشعر: ص133- والصناعتين: ص125.

<sup>2)-</sup> ينظر محلة كلية الدراسات: ص405.

قدْ أفادَ من آراءِ النُّقَّادِ السَّابقِينَ في بِنَاءِ النَّصِ وبخاصَّةٍ ابنُ طَبَاطَبَا العَلَويِّ لأَنَّهُ عَمَدَ إلى تَحْدِيدِ فَكْرَتِهِ فِي شَكْلِ نَظَريَّةٍ محَدَّدةِ المعَالِمِ" (1)، وقد تبنّى الدُّكتور أحمدُ الطَّامي هذه الفكرة أيضاً فقال: "... كَمَا تَأَثَّرُ به أَبُو عليٍّ أحمدُ بنُ محمَّدٍ بنُ الحسنِ المرزُوقِي، وكانَ تأثُّرُهُ به واضِحاً في وَضْعِهِ العناصِرَ السَّبعَةَ لعمُودِ الشِّعْرِ "(2).

إِنَّ المتصفِّحَ لعيار الشِّعر وشرح دِيوانِ الحماسَةِ سيكتشف دونما شَكِّ أَنَّ تَأْتُر المرزوقي بالعَلَوِيِّ حقيقةٌ لا جدال فيها، رغم أنَّهُ لم يشر إلى هذا التَّأَتُّر عند حديثِهِ عن الأسس السَّبعة، وهَذَا لا يعني أنَّهُ لم يذكر اسمَهُ في شرحه، بل أوردَهُ قبل ذكرِ الأسُسِ إذ قال: "وقدْ قالَ أَبُو الحسَنِ ابنُ طَبَاطَبَا رحمَهُ اللهُ في الشِّعرِ: هُو مَا إِنْ عَرِيَ مِنْ مَعْنَى بديعٍ لم يَعْرَ مِنْ حُسْنِ الدِّيبَاجَةِ، وما خالَفَ هذَا فليْسَ بشعْرٍ "(3).

وهذا لا يعني أنَّ أبا عليٍّ كان سارقاً بل على العكس تماماً، فقد بَلُورَ ما سُبق إليه وقَدَّ نَنهُ وجعله في شكلٍ منظمٍ ومختصرٍ يُتيحُ للدَّارس الإحاطة به "... فإنْ كَانَ الأمْرُ علَى هذَا، فالوَاحِبُ أَنْ يُتَبَيَّنَ مَا هُو عمُودُ الشِّعرِ المعْرُوفُ عندَ العَربِ، ليتَمَيَّزَ تَلِيدُ الصّنعَةِ من الطَّريف، وقديم نِظَام القَريضِ من الحديث، ولتُعْرفَ مواطئُ أقدامِ المختارينَ فيما احتارُوهُ، ومراسِمُ إقدام المزيِّفين على ما زيَّفُوهُ، ويُعلم أيضاً فرق ما بين المصْنُوعِ والمطبُوع، وفَضيلةُ الأَتِيِّ السَّمْح على الأبيِّ الصَّعْبِ فنَقُولُ وباللهِ التَّوفيق: إنَّهم كانُوا

<sup>1)-</sup> الصنعة الفنية: ص68.

<sup>2)-</sup> محلة كلية الدراسات العربية: ص371.

<sup>3)-</sup> شرح ديوان الحماسة:أبو علي المرزوقي- ت: أحمد أمين وعبد السّلام هارون- دار الجيل- بيروت- ط 1- 1991- ص-07- وعيار الشعر: ص-55.

يحاولُونَ شَرَفَ المَعنَى وَصحَّتُهُ، وَجزَالَة اللَّفظِ وَاستِقَامَتُهُ، والإِصابَةَ في الوَصْف، ومِنْ اجْتِمَاعِ هذِهِ الأسبَابِ الثَّلاثةِ كَثُرَت سَوَائِرُ الأَمْثَالَ، وَشوَارِدُ الأَبيَاتِ وَالمُقَارَبَةَ فِي التَّشْبِيهِ، والْتِحَامَ أَجْزَاء النَّظْمِ والْتِعَامَهَا على تَخَيُّرٍ مِنْ لَذِيذِ الوَزْنِ، ومُنَاسَبَةَ المُسْتَعَارِ مِنْهُ لِلمُسْتَعَارِ لَه، وَمُشَاكَلَةَ اللَّفْظِ لِلمَعْنَى، وَشِدَّةُ اقْتِضَائِهِمَا لِلْقَافِيَة حَتَّى لاَ مُنَافَرَة بَينَهُما، هذه سَبْعَةُ أَبُوابٍ هي عمُودُ الشِّعرِ ولكُلِّ بابٍ منها مِعيَارٌ" (1).

## أولا: شرف المعنى وصحته:

استهلَّ المرزوقي قضية عمُودِ الشِّعر بالحديثِ عن المعنى باعتبارِهِ اللَّبنة الأولى في البناءِ الشِّعريِّ، وأوَّل خطوةٍ يخطوها المبدعُ، واشترطَ لهذا المعنى معياراً يجعَلُ منه ركيزة أساسيَّة تقوم عليها العمليَّة الإبداعيَّة، وهذا المعيار هو قبولُ الفهمِ الثَّاقب له واستئناسه به لصحَّته وتمامه وفي هذا قال: "فعيارُ المعْنَى أنْ يُعْرَضَ على العقْلِ الصَّحيح، والفهْمِ الثَّاقبِ، فإذَا انعطَفَ عليهِ جَنْبَتَا القبُولِ والاصطِفَاءِ مُسْتأنِسًا بِقرَائِنِهِ خرَجَ وافياً، وإلاَّ إنْتَقَصَ بمقدارِ شَوْبهِ وَوَحْشَتِهِ..."(2).

إِنَّ قُولَ أَبِي عَلَيٍّ هَذَا نِحَدُ لَهُ مَثِيلاً فِي عَيَارِ ابنِ طَبَاطُبا "وَعَيَارُ الشِّعْرِ أَنْ يُورَدَ عَلَى الفَهْمِ الثَّاقَبِ فَمَا قَبَلَهُ وَاصطفَاهُ فَهُو وَافٍ، ومَا مَجَّهُ وَنَفَاهُ فَهُو نَاقِصٌ، والعَلَّةُ فِي قَبُولِ الفَهْمِ الثَّاقَدِ لَلشِّعْرِ الحَسَنِ الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ، وَنَفْيِهِ لَلقَبِيحِ مَنْهُ، واهتزازِهِ لمَا يَقْبَلُهُ، وتَكَرُّهِهِ

<sup>1)-</sup> شرح الحماسة: ص9.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص 9.

لما ينفِيهِ أَنَّ كلِّ حاسَّةٍ من حواسِ البدَنِ إِنَّما تتقبَّلُ ما يتَّصلُ بِمَا طبعَتْ لهُ إِذَا كَانَ ورُودُه عليها وروداً لطيفاً باعتدالِ لا جَوْرَ فيه، وبموافَقَةٍ لا مضادَّةَ مضعَهَا"(1).

إنَّ المقارنة بين القولين تقودُ إلى أنَّ المرزوقيّ حقد أخذ الفكرة من العلويِّ وأعادَها المرزوقي مثل نظراً للتَّشابه الكبيرِ بين القولين، بل إنّ هناك ألفاظاً ذكرها العلويُّ وأعادَها المرزوقي مثل "عيار، الفهم الثَّاقب، قَبِلَهُ، اصْطَفَاهُ، وأفٍ" والاختلاف الكَائن بين النَّاقدين هُو طريقةُ التَّعبير عن الفكرة، فالعلويُّ أطنبَ فيها وفصلَ وهذا سعياً منه إلى التَّأكيد على صِحَّةِ ما يقولُ، إذ جعل الفهم حاسَّةً سادسةً وله نفسُ مزايا الحواس الخمسةِ في تعاملها مع الأشيَاء، فهو بدورِهِ يقبل الحسنَ، ويمجُّ القبيح، وهذا التَّأكيدُ قد اختزله شارحُ الحماسةِ، وكأنَّه رأى أنَّ فكرته تامَّةُ ومقنعةٌ ومقبولةٌ منطقياً، ولا حاجة لدليلِ يدعمُها ويزكيها.

ولا يقفُ الأمر عند هذا الحدِّ، بل إنَّ المرزوقيَّ قد استمدَّ تسميَّهُ لهذه القاعدة من ابن طباطبا الَّذي ألحق بالمعنى عدة صفحات كاللَّطافة والصَّواب والصحة "... فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى... وهي اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ... فإذا ورد عليك الشَّعر اللطيف المعنى الحلو اللفظ... "(3).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص52.

<sup>2)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص86- ومن قضايا التراث العربي (الشّعر والشّاعر): ص145.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص53، 54.

#### ثانيا: جزالة اللفظ واستقامته:

إنَّ المعنى الشَّريفَ الصَّحيح يحتاج إلى لفظ يؤدِّيه، وهذا اللفظ —حسب المرزوقيِّ – عياره الطَّبع والرِّوايةُ والاستعمالُ ليكون قوياً مستقيماً سليماً من الهُجْنَة عند العرض "وعيار اللَّفظ الطَّبعُ والرِّوايةُ والاسْتِعْمَالُ، فما سَلِمَ مِمَّا يُهَجِّنُهُ عند العرضِ عليها فهُو المختَارُ المستقِيمُ، وهذا في مفردَاتِهِ وجملتِهِ مُرَاعًى، لأنَّ اللَّفظةَ تُسْتَكرَمُ بانفرادِهَا، فإذا ضَامَّهَا مَا لاَ يُوافِقُها عادَت الجملةُ هَجينَا"(1).

و لم يكتفِ المرزوقيُّ بهذا القول بل دعَّمه بآراء النُّقَاد في اللَّفظ فقال "مِنَ البلغاءِ مَنْ يقولُ: فِقرُ الألفاظ وغُررِهَا، كجواهر العقود ودُررِهَا، فإذا وُسِمَ أغفَاهُا بتحسين نظومها، وحُلِّيَ أعْطَافُهَا بتركيب شُذُورِهَا، فَرَاقَ مَسْمُوعُهَا ومَضْبُوطُهَا، وزَانَ مفهومها ومحفُوظُها، وجاء ما حُرِّرَ منها مُصفَّى من كَدَرِ العِيِّ والخَطَلِ، مقوَّمًا مِنْ أُودِ اللَّحْنِ والخَطأ، سالِماً من جَنَفِ التَّأليفِ يَمُوجُ فِي حواشِيهِ رونقُ الصَّفَاءِ لفظاً وتركيباً، قَبِلَه الفهمُ، والتَذَّ بِهِ السَّمعُ، وإذا ورَدَ على ضِدِّ هذه الصَّفَةِ صَدِئَ الفَهمُ منه، وتَأذَى السَّمعُ به تَأذِّى السَّمعُ

إِنَّ المقارنة بين القولين اللَّذين أوردَهُمَا أبو عليٍّ تؤكِّد على أنَّه أخذ رأيه في اللَّفظ وعياره من السَّابقين، وهو نفسه أقرَّ بهذا عندما أورَدَ قول أحدِ البلغاء في اللَّفظ، وكلُّ ما فعله هو أنَّه غير في طريقة التَّعبير، جاعلاً الفكْرَةَ في القول الأوَّل مركَّزَةً دقيقةً إلى أبعد

<sup>1)-</sup> شرح الحماسة: ص09.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص06.

الحدود، مؤكِّداً على أنَّ اللَّفظ المستقِيمَ هو ما سلِمَ من الهجنةِ عند التزامه بالعيار الَّذي حدّد له.

وهذه الفكرةُ قد جاءت في القول الثَّاني مفصّلة وفيها إطنابٌ " وجَاءَ ما حُرِّرَ منْهَا مُصَفَّى من كَدَرِ العِيِّ والخَطَلِ، مقوَّمًا مِنْ أُودِ اللَّحْنِ والخطأ، سالِماً من جَنفِ التَّأليفِ يَمُوجُ في حواشيهِ رونَقُ الصَّفاء لفظاً وتركيباً...".

وقد ذهب الدُّكتورُ عبد الحفيظ عبد العال إلى أنَّ المقصودَ بأحد البلغاء هو ابنُ طَبَاطَبَا العلويُّ، خاصَّةً وأنَّ ما ذكر في القولِ فيهِ روحُهُ وكلامه "هذهِ الكلمَاتُ فيها روحُ ابنِ طَبَاطَبَا، وفيها عبارَاتُهُ ومفرداتُهُ، وإنْ لم تكُنْ كلُّها له" (1). "ومن يقرأُ عيار الشِّعر يحسّ أنَّ ابن طباطبا هو ذلك الَّذي يقصده المرزوقيُّ من بين البلغاء الَّذين يرون هذَا التَّجَهَ" (2).

وما قاله العلويُّ في هذه الفكرةِ هو: "والفهمُ يأنسُ من الكلاَمِ بالعدْلِ الصَّوابِ الحقِّ والجائزِ المعرُوفِ المألوفِ، ويتشوّفُ إليه، ويتجلَّى له، ويستوحِشُ من الكلاَمُ الجائزِ، والحَطَأُ الباطِلَ والحَالَ والمجهُولَ المنكرَ، وينفرُ منه، ويصدأُ له، فإذَا كانَ الكلاَمُ الوارِدُ على الفَهْمِ منظُوماً مُصفًى من كدرِ العيّ مقوَّماً من أودِ الخطأ واللَّحْنِ، سالماً منْ جَوْرِ التَّاليفِ وموزُوناً بميزانِ الصَّوابِ لفظاً ومعنًى وتركيباً اتسعتْ طرقُهُ، ولطُفَتْ موالحُهُ، فقبلَهُ الفهْمُ وارتَاحَ له، وأنسَ به. وإذا ورَدَ عليهِ على ضدّ هذهِ الصِّفةِ، وكانَ باطلاً محالاً مجهُولاً،

<sup>1)-</sup> نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص515.

<sup>2)-</sup> المرجع نفسه: ص515.

انسدّت ْ طرُقُهُ، ونفَاهُ واستوحَشَ عند حِسِّهِ به، وصَدِئَ له، وتأذَّى به، كَتَأَذِّي سائِرِ الحواسِّ بما يخالفُهَا على ما شرحناه"(1).

إنَّ المقارنَةَ بين ما أوردَهُ المرزوقيُّ وما قاله ابنُ طباطبا لتؤكِّدُ ما ذهبَ إليه الدُّكتور عبد العال، لأنّك ستجدُ نفسَ المعَاني والألفَاظِ، بل نجد بعض العبَاراَت قَد تكرَّرَتْ ومن ذلك "مُصفَّى من كدرِ العيِّ، مقوَّماً من أوَدِ اللّحنِ والخطأِ، سالماً من جنَفِ التَّأليفِ، وإذا ورَدَ على ضدِّ هذه الصِّفةِ، تأذِّي الحواسِّ بما يخالفها".

وهذا يؤكِّد أَنَّه اتَّكاً على عيار الشِّعر في تحديده لعيار اللَّفْظِ وكلُّ ما فعله هُو أَنَّهُ أَعادَ صياغة الفكرة بشكْلٍ آخرَ، مغيِّراً في المحتوى قليلاً، فالعلويُّ تعرَّض للكلام في صورتِهِ النِّهائيَّةِ أَيْ للَّفظِ والمعنى والتَّركيب، أمَّا المرزوقيُّ ففي قوله طرقُ للَّفظ فقط"(2).

والأمرُ لا يقفُ عند هذا الحدِّ بل إنَّ المرزوقيَّ قد تتبَّع حطوات العلويِّ عند تحديده لعيار هذه الخصلَةِ إذ جعلَهُ خاضعاً للطَّبع والرِّوايةِ والاستعمال، وهذا بعينهِ ما حَتْ ابن طَبَاطَبَا الشَّاعرَ عليه، حينَمَا حَدَّد له الأدواتُ الَّتي يتسلَّح بها قبل حوضه غمارَ العمليَّةَ الإبداعيَّةَ "وللشِّعرِ أدواتُ يجِبُ إعدادُهَا قبل مِراسِهِ، وتكلُّفِ نظمِهِ. فمَنْ تعصَّت عليه أدَاةٌ من أدواتِهِ لم يكمُلْ له ما يتكلَّفُهُ منه، وبَانَ الخَلَلُ فيمَا ينظُمُهُ ولَحِقَتْهُ العيُوبُ

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص52.

<sup>2)-</sup> ينظر نقد الشّعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا: ص515.

من كلّ جَانبٍ، فمنْهَا التوسُّعُ في علمِ اللَّغةِ، والبراعَةُ في فهْمِ الإعرَابِ والرِّوايةُ لفنونِ الآدَابِ والمعرفَةِ بأيامِ النَّاسِ وأنسابِهِمْ..."(1).

إنَّ الأدوات الَّتِي دعا العلويُّ الشَّاعرَ إلى إعدادِهَا هي نفسها اختصرَهَا بكلمتي الرِّواية والاستعمال، أمَّا الطَّبع فلا نجده جليًا عند العلويِّ لأنَّه يخضع العمليَّة الإبداعيَّة إلى العقل أكثر "وجَمَّاعُ هذِهِ الأدوَاتِ كَمَالُ العقلِ الَّذي به تَتَميّزُ الأضدَادُ" (2).

### ثالثا: الإصابة في الوصف:

عيار الإصابة في الوصْف عند المرزوقي هو الذَّكاءُ وحسن التَّمييزِ، ولا تتمُّ هذهِ الإصابة إلاَّ إذا كَانَ الشِّعر صادقاً يتقبَّلُهُ العقل ولا يخرج عنه وترتاح النَّفس إليه، ويطرب الذَّوق به "وعيارُ الإصابة في الوصْف الذَّكاءُ وحسْنُ التَّمييزِ فما وَجَدَاه صادقاً في العُلُوق، مُمَازِجاً في اللَّصُوق، ويتعسَّرُ الخرُوجُ عنه، والتّبرُّؤُ منه، فذَاكَ سِيمَاءُ الإصابةِ فيه، ويُروى عنْ عمرَ رضيَ اللهُ عنه أنَّه قال في زُهيرٍ: كانَ لاَ يمدَحُ الرَّجلَ إلاَّ بما يكونُ للرِّجالِ. فتأمَّلْ هذا الكَلامَ فإنَّ تفسيرَهُ ما ذكرْنَاهُ "(3).

وقد ذهب الدُّكتور فتحي عامرٌ إلى أنَّ المرزوقيَّ يشيد بقيمَةِ الصِّدق الفنِّي في الشِّعر ويؤكِّد على ضرورة اعتمادِهِ لتكتمل الشَّاعريَّة " والصِّدقُ هُنا لا يقصَدُ به مَا هُو نقِيضُ الكذِبِ فتلْكَ قضيَّةُ أخرَى من قضَايَا النَّقدِ الأدبيِّ، ولكنَّ المرادَ بالصِّدقِ هنا هُو

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص41، 42.

<sup>2)-</sup> المصدر نفسه: ص 43.

<sup>3)-</sup> شرح الحماسة:ص9.

الصِّدقُ الفنِّيُّ بمعْنَى أَنْ يكُونَ الشَّاعرُ صادقاً في التَّعبيرِ عمَّا يحسُّهُ من داخلِهِ... ومن هُنَا حاءَتْ كلمةُ أميرِ المؤمِنِينَ عمرَ بنِ الخطَّابِ قاطعةً في قيمَةِ الصِّدقِ الفنِّيِّ في الشِّعرِ"(1).

وقد ذهبَ حسينٌ بكّارٌ إلى أنَّ هذه القاعِدة قد تأثَّر فيها المرْزُوقِيُّ بالقاضي الحرجانيِّ والآمديِّ "أمَّا القاعدةُ التَّالثةُ الإصابةُ في الوصْفِ، فكانَتْ من القواعدِ الَّتي وجدناها عند القاضي الجرجانيِّ، وأحسبُ أنَّها هي نفسُها (إصابةُ الغرَضِ المقصُودِ) في قوْلِ الآمدِيِّ "(2).

وَالمَتْأُمَّلُ لَقُولِ المرزوقيِّ على ضوء تعليق فتحي عامرٍ عليه سيجد أيضاً أفكار ابن طباطبا العلويِّ الَّتِي نادَى بها في العيار، والمتعلِّقةُ بالصِّدق الفنِّيِّ "فإذَا وافَقَتْ هذِهِ المعَانِي هذِهِ الحالاَتِ، تضاعَفَ حُسْنُ موقِعِهَا عند مُستمِعِهَا، لاسيَّمَا إذَا أُيِّدتْ بما يجْذِبُ القلوب من الصِّدقِ عن ذاتِ النَّفسِ بكشْفِ المعانِي المختلِجَةِ فيهَا، والتَّصريحِ بما كانَ يُكتَمُ منها والاعترافِ بالحقِّ في جميعِهَا" (3)، "... وإظهار ما يَكمُنُ في الضَّمائِرِ منها فيبتهِجُ السَّامِعُ لما يردُ عليْهِ مُمَّا قد عرفَهُ طبعُهُ وقبلَهُ فهمُهُ فَيُستَارُ بذلك ما كانَ دفيناً ويبرُزُ به ما كانَ مكنُوناً فينكَشِفُ للفهْم غطاؤُهُ" (4).

<sup>1)-</sup> من قضايا التراث العربي (الشّعر والشّاعر): ص178، 179.

<sup>2)-</sup> قضايا في النقد والشعر: يوسف حسين بكار- دار الأندلس- بيروت- ط1- 1984. ص17.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص55.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص160.

إِنَّ العلويَّ قد اعتبر الصِّدق الفنِّيُّ رُكناً أساسياً من أركان الشَّعرِ الجيِّد، وألزم الشَّاعرَ بالتزام الحقائق الَّتي يقبلُهَا فَهْمُ المبدِعِ والمتلقي معاً، وهو نفسُ ما ذهب إليه المرزُوقِيُّ، إذ اعتبر الوصف الصَّائبَ ما كان ملتزِماً بالحقيقة الَّتي يقبلها الطَّبعُ والعقل.

وقد دعَمَ رأيه برأي عمر ابنِ الخطَّابِ رضي الله عنه في زهيرٍ الَّذي كانَ لا يمدَحُ الرَّجل إلاَّ بما فيه، مدفوعاً بالإعجاب الحقيقيِّ، فيلقى مديحُه الاستحسان من قبل المتلقي ويُوقِنُ صدق ما ذهب إليه، وهذا الدَّعم نجد له شبيهاً في عيار الشِّعر عندما أكَّدَ على ضرورة التزامِ الصِّدق واستشهد بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَا خَرَجَ مِنَ القَلْبِ وَقَعَ فِي القَلبِ وَمَا خَرَجَ مِنَ اللَّسان لَـمْ يَتَعَدَّ الآذَانَ".

والعلويُّ قد ربطَ الصِّدق الفنِّيَّ بالعقل، مركِّزاً على أنَّه المعيارُ الَّذي يحدِّدُ درجَةَ الصِّدْقِ، ويدفعُ المتلقّي إلى الاقتناعِ والابتهاجِ، لأنَّ ما ورد عليه تَقَبّلهُ فهمه، والمرزوقيُّ بدوره جعل العقل عياراً أساسياً يحدِّد درجة الإصابَةِ في الوصف، ولا شكّ في أنَّه أخذَ هذا عن العلويُّ. وما دفعني إلى القوْلِ بتأثُّره به هو شيئان، الأوَّل ما ذكرتُه من تشابهِ في الفكرة المعالجة وهي الصِّدق الفنِّيُّ وخضوعه لعيار العقل، وأمَّا الثَّاني فثبوتُ تأثُّرِهِ به في القاعدتين السَّابقتين.

رابعا: المقاربة في التشبيه:

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص54.

القاعدةُ الرّابعة الَّتِ أقام عليها أبو عليٍّ عمود الشِّعر هي المقاربةُ في التّشبيه "وعيارُ المقاربَةِ في التَّشبيهِ الفطنَةُ وحُسنُ التَّقدِيرِ، فأصدَقهُ ما لا يَنتَقِضُ عند العكس، وأحسنُه ما أُوقَعَ بينَ شيئيْنِ اشتراكَهُمَا في الصِّفاتِ أكثرَ من انفرادِهِمَا، ليبينَ وَجْهُ التَّشبيه بلا كُلْفَةٍ، إلاَّ أنْ يكُونَ المطلُوبُ من التَّشبيهِ أشهرَ صفاتِ المشبَّهِ به وأملكها له، لأنَّه حينئذٍ يدلُّ على نفسهِ ويحمِيهِ من العموضِ والالتباسِ" (1).

لقد اجتر أبو علي أقوال السَّابقين من نقّادٍ وبلاغين، وأجمل آراءَهَمْ في التّشبيه "وشغلَت المطابقة الشَّكليَّة، أو الظَّاهريَّة بينَ الأصلِ والصُّورةِ في التَّشبيهِ والاستعارَةِ وسائؤرِ الصُّورِ البيانيَّةِ علماءَ البلاغَةِ ومن بينهِمْ المرزوقيُّ الَّذي قالَ ما قالَ تقليداً "(2)، وفي مقدَّمة من قلّدهم وأعاد كلامَهم ابن طباطبا العلويُّ (3)، فقد أحذ نظريَّته وقوله في التَّشبيه ومن ذلك "أحسَنُ التَّشبيهاتِ ما إذا عُكِسَ لم ينتقض بلْ يكُونُ كُلُّ مشبّهٍ بصاحبِهِ مثلَ صاحبِهِ مثلَ صاحبِهِ ... "(4)، "... فإذا اتَّفق في الشَّيءِ المُشبَّه بالشَّيءِ مَعْنَيَان أو ثلاثَةُ مَعَانٍ من هذهِ الأوصافِ قَويَ التَّشبيهُ وتأكَّد الصِّدقُ فيه، وحسُنَ الشِّعرُ به "(5).

<sup>1)-</sup> شرح الحماسة: ص9.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد والبلاغة حتّى القرن الرّابع الهجري: ص104.

<sup>3)-</sup> ينظر ابن طباطبا الناقد: ص86- وقضايا في النقد والشعر: ص21.

<sup>4)-</sup> عيار الشعر: ص49.

<sup>5)-</sup> المصدر نفسه: ص56.

إِنَّ المتفحِّصَ لقول المرزُوقيِّ سيكتشف دون شكِّ تأثُّره بالعلويِّ، وهذا لأنَّه قد أعادَ الفكرة نفسها، مغيّراً تغييراً طفيفاً في طريقة التَّعبيرِ، فهو بدورِهِ يرى أنَّ أصدقَهُ ما لم ينتقض عند عكسهِ، وأحسنه ما تعدَّدت فيه الصّفات المشتركةُ بين الطَّرفين.

# خامسا: التحام أجزاء النَّظم والتئامه على تخيّر من لذيذِ الوزن:

قال المرزوقيُّ في هذه القاعدة "وعيارُ التحَامِ أَجزَاءِ النَّظمِ والتئامِهِ على تخيُّرٍ منْ لذيذِ الوزْنِ، الطَّبعُ واللِّسانُ فما لم يتغيَّرُ الطَّبعُ بأبنيتِهِ وعقودِهِ، ولم يتحبَّسْ اللِّسانُ في فصولِهِ ووصولِهِ، بل اسْتَمرّا فيه واستسْهلاَهُ، بلا مَلاَلٍ ولا كلالٍ، فذاك يوشِكُ أن تكُونَ القصيدةُ منه كالبيْتِ، والبيْتُ كالكلمةِ تَسَالُماً لأجزائِهِ وتَقَارُناً..."(1).

يشير المرزوقيُّ من خلال القوْلِ إلى قضيَّةِ الوحدة العضويَّة معتبراً أنَّ خير مقياسٍ نقيسها به هو الطَّبع ثم اللِّسان، فإن استساغَ الطَّبعُ الشِّعر واستسهَلَهُ اللِّسان فذاكَ هو المرَادُ، لأنَّ القصيدة عندئذ تكون كالبيتِ والبيتُ يكُونُ كالكلمة، أمَّا إن كانَ العكسُ فالشِّعر قد يتسرّب إليه الخللُ.

والمتفحّص لقول المرزوقيِّ سيجد نَفَسَ ابنِ طباطبا العلويِّ الَّذي فَصّلَ في قضيَّة الوحدة ومن ذاك قوله: "وأحسَنُ الشِّعرِ ما ينتظِمُ القولُ فيهِ انتظاماً يَتَّسِقُ به أوَّلُهُ مع آخرِهِ... بل يجِبُ أَنْ تكونَ القصيدَةُ كلُّهَا ككلمةٍ واحدةٍ في اشتباهِ أَوَّلها بآخرِهَا نَسجاً

شرح الحماسة: ص10.

وحُسْناً "(1)، فالمرزوقيُّ -إذاً - يرى أنَّ منتهى الوحدةِ هو عندما تصيرُ القصيدة كالكلمَةِ الواحدة في الدّلالة وهو الرَّأي نفسه الَّذي قال به العلويُّ.

إذا تفحَّصنا القول مرَّةً أخرى سنجدُ أنَّ المرزوقيَّ قد تأثَّر بابن طباطبا في قضيَّة "لذيذ الوزن"، وهذا ما أكدَّه الدُّكتور زغلول سلاَّمُ "أمَّا جانِبُ الوزْنِ والقافِيةِ فهُمَا متعلِّقانِ بموسيقَى الشِّعرِ، وهي خاصِيَّةُ تتَّصلُ بالأذنِ، فإنَّ لذيذَ الوزْنِ يَطْرَبُ الطَّبعُ لإيقاعِهِ... وهو تكرارُ لقوْلِ ابنِ طباطبا السَّابقِ في دَوْرِ الوزنِ في الشِّعرِ"(2).

وقد ذهبَ أحدُ النُّقَاد إلى أبعد من هذا، إذ اعتبَرَ أنَّ صاحب العيار كانَ سبّاقاً إلى تحديد معيارِ لذيذِ الوزنِ، وتفسيرِهِ في عياره وعنه أحدَ المرزوقيُّ<sup>(3)</sup> "وللشِّعرِ الموزونِ إيقاعٌ إيقاعٌ يطرَبُ الفهمُ لصوابِهِ، وما يَرِدُ عليه من حُسْنِ تركيبِهِ واعتدالِ أجزائِهِ، فإذا اجتمعَ للفهمِ مع صحَّةِ وزنِ الشِّعرِ صحَّةُ المعنَى، وعذوبةُ اللَّفظِ، فَصَفَا مَسمُوعُهُ ومعقُولُهُ من اللَّفهمِ مع صحَّةِ وزنِ الشِّعرِ صحَّةُ المعنى، وعذوبةُ اللَّفظِ، فَصَفَا مَسمُوعُهُ ومعقُولُهُ من الكَدرِ، تَمَّ قَبُولُهُ له واشتِمالُهُ عليه وإنْ نقصَ جزءٌ من أجزائِهِ الَّتي يعمَلُ بها وهي: اعتدالُ الوزنِ وصَوابُ المعنى وحسنُ الألفَاظِ كانَ إنكارُ الفهمِ إيَّاهُ على قَدرِ نُقصَانِ أجزائِهِ" (4). أجزائِهِ" (5).

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص167.

<sup>2)-</sup> تاريخ النقد والبلاغة حتّى القرن الرّابع الهجري: ص105- وينظر قضايا في النقد والشعر: ص24.

<sup>3)-</sup> ينظر قضايا في النقد والشعر: ص25.

<sup>4)-</sup> عيار الشعر: ص53.

إِنَّ المرزوقيَّ قد تَبِعَ ابن طباطبا في تقديرِهِ لقيمةِ الوزن المعتدل اللَّذيذ مُشيداً بدوره في اكتمال الشِّعر، وتقبُّل الطَّبع له "وإنَّما قُلْنا: على تخيّرٍ من لذيذِ الوزْنِ لأنَّ لذيذَهُ يطرَبُ الطَّبعُ لإيقاعِهِ ولذلك قالَ حسَّانُ:

تَغننَّ فِي كُلِّ شِعْرٍ أَنتَ قَائلُه إِنَّ الغِنَاء لهذا الشِّعر مِضمَارُ "(1)

إِنَّ هذا القولَ فيه تأكيدٌ مطلقٌ على أنَّ أبا عليٍّ قد استمدَّ نظرتَهُ للوزن من أبي الحسن، وما جعلني أقولُ بهذا هو تكرَارُه لقضيَّتين مهمَّتين ربطهما صاحبُ العيار بالشِّعر، الأولى قضيَّة الطَّربِ للشِّعرِ الجيِّدِ اللَّطيفِ، وأمَّا القضيَّةُ الثَّانية فرَبْطُه للشِّعر بالغناء "... ومثالُ ذلك الغِنَاءُ المَطْرِبُ الَّذي يتضاعَفُ لَه طَربُ مُستمِعِهِ..."(2).

## سادسا: مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية:

اعتبرَ المرزوقيُّ أن طول الدُّربة، ودوامَ المدارَسةِ هما العيار الملائِمُ لهذه الخِصلة "وعيارُ مشاكلةِ اللَّفظِ للمعنَى، وشِدَّةِ اقتضائِهِمَا للقافيةِ حتَّى لا مُنَافَرَة بينَهُمَا، طولُ الدُّربةِ ودوامُ المدارسةِ فإذا حكَمَا بِحُسنِ التِبَاسِ بعضِهِمَا ببعضٍ، لا جَفَاءَ في حلالِها ولاَ للدُّربةِ ودوامُ المدارسةِ فإذا حكَمَا بِحُسنِ التِبَاسِ بعضِهِمَا ببعضٍ، لا جَفَاءَ في حلالِها ولاَ للنُّربةِ ولا زيادَةَ فيها ولا قصُورَ وكان اللَّفظُ مَقسُوماً على رُتَبِ المعانِي، قد جعلَ الأَخصُّ للأَخصِّ، والأَخصِّ، والأَخصُّ للأَخصِّ فهو البريءُ من العَيْبِ، وأمَّا القافيةُ فيجبُ أن تكونَ للأَخصِّ فهو البريءُ من العَيْبِ، وأمَّا القافيةُ فيجبُ أن تكونَ

<sup>1)-</sup> شرح الحماسة: ص10.

<sup>2)-</sup> عيار الشعر: ص53.

كَالْمُوعُودِ بِهِ المُنتَظَرِ يَتَشُوَّفُهَا المَعنى بِحَقِّهِ، واللَّفظُ بِقِسْطِهِ، وإلا كانت قَلِقَةً في مَقَرِّهَا مُحْتَلَبَةً لِمُسْتَغْنِ عنها"(1).

قد ذهب الدُّكتور حسينٌ بكَّارٌ إلى أنَّ هذه القاعدة وعيارها قد استمدَّهما المرزوقيُّ من الجاحظ، وأشارَ في الوقت نفسه إلى أنَّ العلويَّ بدوره قد تعرَّضَ لمشاكلةِ الألفَاظِ للمعاني وللقافية، وهذَا عندَ حَديثهِ عن الشِّعر الححكم والشِّعر الغَثَّ (2)، والمتأمِّل لقول المرزوقيِّ يجد هذا صحيحاً، ويقعُ على معاني ابنِ طباطبا وتعابيره "وللمَعانِي ألفاظُ تشاكلُها فتحسنُ فيها وتقبُحُ في غيرِهَا "(3)، "فمن الأشعارِ المحكمةِ المتقنةِ المستوفَاةِ المعانِي، الحسنةِ الرَّصفِ، السَّلِسةِ الألفاظِ الَّي خرجَتْ خُروجَ النَّشِ سُهولَةً وانتِظاماً، فلا استِكراه في قوافِيها "(4)، "من الأشعارِ الغَثَّةِ الألفاظِ، الباردةِ المعانِي المتكلَّلَفةِ النَّسجِ القَلِقةِ القوافِي "(5).

ونظرةُ أخرى إلى قولِ المرزوقِيِّ تقودُ إلى شيءٍ آخر يُضاف إلى ما أقرّه الدُّكتور بكَّارُ، وهو تأثَّره بالعلويِّ في مقياسِ أدوات الشَّاعر، فشارحُ الحماسة قد أعادَ معاني ابنِ طباطبا وألفاظَهُ وعباراته وعلى رأسِهَا عيار طُولِ الدُّربة ودوامِ المدارسَةِ الَّذي نادى به "... فمنها التوسُّعُ في علم اللُّغةِ، والبراعَةُ في فهْمِ الإعرَابِ، والرِّوايةُ لفنونِ الآدَابِ،

<sup>1)-</sup> شرح الحماسة: ص11.

<sup>2)-</sup> ينظر قضايا في النقد والشعر: ص30، 31.

<sup>3)-</sup> عيار الشعر: ص46.

<sup>4)-</sup> المصدر نفسه: ص89.

<sup>5)-</sup> المصدر نفسه: ص105.

والمعرفة بأيًّامِ النَّاسِ وأنسابِهِمْ ومناقبِهِمْ ومثالبِهِمْ، والوقوفُ على مذاهِبِ العرَبِ في تأسِيسِ الشَّعرِ... وإيفَاءُ كلِّ معنًى حظَّةً من العبارَةِ، وإلباسُهُ ما يشاكِلُهُ من الألفَاظِ حتَّى يرُزَ في أحسَنِ زيِّ وأهمى صورةٍ... وتكونَ قوافِيهِ كالقوالِبِ لمعانيهِ، وتكونَ قواعدَ للبنَاءِ يتركَّبُ عليها ويعلُو فوقها، فيكُونُ ما قبلَها مسوقاً إليها ولا تكونُ مسوقةً إليه فتقلقُ في مواضِعِها. ولا توافقُ ما يتَّصلُ ها وتكونُ الألفاظُ منقادةً لما ترادُ له غيرَ مُستكرهةٍ ولا متعبةٍ عسرَةِ الفهمِ بل لطيفةِ الموالِجِ سهلَةِ المخارِجِ" (1).

ألا يبدو أنَّ تعبير المرزوقيِّ ما هو إلاَّ اجترارُ مختصرُ لأفكارِ العلويِّ مع إلباسها حلَّةً حديدةً تجعلها ملائمةً للأفكار الَّتي قال بما النُّقَّاد الآخرون واقتنع بما شارِحُ الحماسة.

وخلاصةُ القول هو مَا قالَ به الدُّكتور فتحي عامِرُ "والنَّتيجَةُ الَّتي نميلُ إليها ونُرجِّحُهَا أَنَّ المَرْزُوقِي كَانَ خَاتَمَةَ المطَافِ فِي بَلُورَةِ هذِهِ المبادِئِ فِي شكلها الموجز المنظَّم، وأنَّ الرَّحلَ قد أخذَ من جميع سابقِيهِ بلا استثناء، أو قرأً وهضَمَ إبداعَات سابقِيهِ بلا استثناء، فأنت تَرَى أَثْرَ النُّقَّادِ من قبلِهِ واضحاً في كلِّ ما ذَهَبَ إليه"(2).

وأنا أقول لقد كانَ أثَرُ العلوِيِّ بارزاً أكثر من غيره، وهذا لأنَّه التزم بالسُّنةِ العربيَّة التزاماً لم يلتزمه أحد من النُّقَاد، والسُّنة هي العمود، وما أثبته في هذه الدِّراسة يؤكِّد هذا، فالمرزوقي تأثَّر في ست خصالٍ بالعلويِّ وكرَّر عباراته وآراءه.

<sup>1)-</sup> عيار الشعر: ص 42.

<sup>2)-</sup> من قضايا التراث العربيّ (الشعر والشاعر): ص223.

وهذا إنْ دلّ على شيءٍ فإنّما يدلّ على سموّ ذوق ابن طباطبا العلويّ، وعلى سبقه إلى تأصيل الكثيرِ من الدّساتير النّقديَّة الَّتي تسلَّحَ بها المنهَجُ الفنِّيُّ، وأخذ يشقُّ بها طريقَهُ نحو النُّضج، فكان أنْ استفاد الأدَبَ استفادةً لم يحظَ بها من قبلُ.



تَمَّتِ الدِّرَاسَةُ، وقَدْ أجابَتْ عنْ أسئلَةٍ كثيرةٍ ذَيَّلْتُ بِبَعْضِهَا الْمَدْخَلَ، وببعضِهَا الْآرَاءِ النِّيَ أَوْرَدْتُهَا وحلَّلَتْ، وَقَدْ الآخِرَ هَذَا البَحْثَ، وأَظُنَّنِي فَصَّلْتُ فِي الكَثِيرِ مِنَ الآرَاءِ الَّتِي أَوْرَدْتُهَا وحلَّلَتْ، وَقَدْ أَوْصَلَنِي هَذَا إلى جُمْلَةٍ من المُلاحَظَاتِ والاسْتِنْتَاجَاتِ:

إِنَّ ابْنَ طَبَاطَبَا لَم يَنْطَلِق من فراغٍ في إِبْدَاعِهِ لِتُحْفَةِ "عيار الشّعر"، بَلْ كانت هُنَاك أرضيّة قَامَ عَلَيها لِيَقُولَ مَا قَالَ، فَبِلادُه أُصْبَهَانَ بِلادُ السِّحْرِ والعُلماءِ، وشَخْصُهُ يَشِعُّ فِطْنة وَدَكاءً، ومَوْرُوثُهُ يُطبَعُ بالتّنَوُّعِ والصَّفَاءِ، هَذِهِ الأُمُورُ -جحتمعةً - قَدْ أَسْهَمَتْ في تَهْذِيبِ وَذَكاءً، ومُورُوثُهُ يُطبَعُ بالتّنَوُّعِ والصَّفَاءِ، هَذِهِ الأُمُورُ -جحتمعةً - قَدْ أَسْهَمَتْ في تَهْذِيبِ ذَوْقِهِ الفنِّيِّ ورُقيِّهِ، وجَعَلَتْهُ مَنَارةً يَهْتَدي بِهَا أَهْلُ عَصْرِهِ، وفَرَضَتْ عَلَيهِ تَبَنِّي نزْعَةٍ تعْلِيميَّةٍ في كُتُبهِ، مُتَسَلِّحاً بالحِرْصِ الشَّدِيدِ عَلَى تَوْجِيهِ شُعَرَاءِ عَصْرِهِ ونَقَدَتِهِ.

وَقَدْ جَعَلَهُ هذا الحِرْصُ يطرُقُ جَملةً من المقاييسِ النَّقديَّةِ مُبْدِياً تَصَوُّرَهُ لها وَرَأَيَهُ فِيهَا، وَاضِعًا بذلك مُحَطَّطًا للإِبْدَاعِ شِعْرًا وِنَقْداً، فعرَّفَ أُولاً الشِّعْرَ وأَحْضَعَهُ للوزْنِ والطَّبْعِ، وقد تَوَصَّلْتُ من خِلالِ عَرْضِ طَائفَةٍ من الآراءِ إلى أنَّهُ لم يُلْغِ هَذَا الطَّبعَ مِنْ حِسابَاتِهِ مِثْلَمَا ظَنَّ البَعْضُ، كَمَا أَنَّه لم يَعتبِرْ الشِّعرَ نَثْراً، ثمّ تَطرَّقْتُ بَعْدَ هَذا إلى صِنَاعةِ حِسَابَاتِهِ مِثْلَمَا ظَنَّ البَعْضُ، كَمَا أَنَّه لم يَعتبِرْ الشِّعرَ نَثْراً، ثمّ تَطرَّقْتُ بَعْدَ هَذا إلى صِنَاعةِ القَصِيدةِ، مُعلِّقاً عَلَى رأيهِ الفنيِّ فِيها، راصداً آراءَ النُّقَادِ بخصوصِ ما قالَهُ فيها، مُسْتَنْتِحاً القَصِيدةِ، مُعلَّقاً الخَلْقِ الشِّعْرِيِّ إلى ثلاثِ مَرَاحلَ لا أقلَّ ولا أكثرَ؛ بعَكْسِ مَا قالَ حَمِيعُ النُّقَادِ عَنْهُ، وقَدْ أَوْرَدْتُ ما يُثْبِتُ ذلك، مُشيراً إلى أنَّهُ أَحْضَعَ عَمَليَّةَ الخَلْقِ إلى العَقْلِ دُونَ النُّقَادِ عَنْهُ، وقَدْ أَوْرَدْتُ ما يُثْبِتُ ذلك، مُشيراً إلى أنَّهُ أَحْضَعَ عَمَليَّةَ الخَلْقِ إلى العَقْلِ دُونَ إلى الْعَالَ لَقَادًا للطَّبْع.

ثُمَّ كَانَ أَنْ طَرَقْتُ الوَحْدَةَ الفَنَيَّةَ عند ابنِ طَبَاطَبَا، والَّتِي عُدَّ حديثُه فيها من أحْسَنِ الأحاديثِ آنذاك، وقد أَكَّدْتُ على أنَّ الحديثَ عنها لم يقتصر على تلك المواضِع الَّتِي

صرَّحَ فيها بضرورَةِ مُرَاعَاةِ هذه الوحدَةِ، بَلْ إِن تناوُلَهُ لها تخلّلَ الكتابَ من البِدَايةِ حتَّى النِّهَايةِ، من تعريفِ الشَّعْرِ إلى حديثِهِ عن القَوَافِي، مُؤَكِّداً على أَنَّ القصيدةَ يَجِبُ أَن تكونَ كتلةً واحدةً في ترابطِ أَجْزَائِهَا، وإِنْ مَسَّ الخَلَلُ جزءاً إِنْهَارَ البناءُ برُمَّتِه، وقد أشَرْتُ إلى أَنَّهُ كَانَ في طَرْحِهِ هذا من دعاةِ التَّجْديدِ، مُخَالفاً ما دَعَا إليه من تَمَسُّكِ بالسُّنَة العربيَّةِ، إِذْ نَفَى أَنْ تَقُومَ القصيدةُ على وحدةِ البَيْتِ كما لم يُلْزِمْ المُحْدَثَ بالوَقْفَةِ الطَّللِيَّةِ بَلْ إِنَّهُ ذَمَّها في مواقِفَ مُعَيَّنةٍ.

وتعرَّضَ ابنُ طَبَاطَبَا كغيره من النُّقَادِ إلى قضيَّةِ المعْنَى واللَّفْظِ، وقد اعتبرَهُ بعضُ نقَّادِنا المحدَثِينَ من الفَاصِلين بينهما، في حين رأت جماعة أخرى أنَّهُ لم يَفْصِلْ بينهما، وقد زكَّيْتُ الرَّأْيَ النَّانِي مُفَنِّدًا مزاعمَ الطَّائفةِ الأولى، مُبْطِلاً حُجَجَهَا، مُشيراً إلى أنَّ الشِّعرَ في رأيهِ يقومُ على جَوْدَتِهِمَا معاً، ودرجةُ هذه الجودةِ تُقَدَّرُ بتَحْرِيدِهما من العُنْصِرِ التَّالثِ وهو الوَزْنُ، فإنْ بقيَتْ الجَوْدَةُ فدون شكِّ هو أجودُ بالخضوع للميزانِ العَرُوضِي الجَيِّدِ.

وقُلْتُ كذلك أَنَّ هذا الترابطَ الوثيقَ بين المَعْنَى واللَّفظِ جعله يقسِّمُ الشِّعْرَ إلى قسمين رئيسين تَتَفَرَّعُ عنهما أقسامٌ، هما قِسْمُ الأشْعَارِ المُحْكَمَةِ وقسم الأشعار المُمَوَّهَةِ، وقد اعتبر أَنَّ ميزانَ مَعْرِفَتِهِمَا هو القَالَبُ النَّثْرِيِّ، وأشَرْتُ في هذه النَّقْطَةِ إلى أَنَّهُ مُلْتَزِمٌ وقد اعتبر أَنَّ ميزانَ مَعْرِفَتِهِمَا هو القَالَبُ النَّثْرِيِّ، وأشَرْتُ في هذه النَّقْطَةِ إلى أَنَّهُ مُلْتَزِمٌ مَعْدُ من مبادئ الصَّنْعَةِ الَّتِي تَبَنَّاها وهو خُضُوعُ الشِّعْرِ للنَّثر وانطلاقُهُ مِنْهُ، باعتبارِهِ مجالاً فسيحاً يُتِيحُ للشَّاعر الإحَادَةَ.

وَكَانَ حَدِيثُ ابنِ طَبَاطَبَا في مِحْنَةِ الشُّعَراءِ مختلفاً عن غيرِهِ، إِذْ أَنْصَفَ المحدثين، والْتَمَسَ لهم الأَحْذَر، ورسمَ خُطَّةً

مُحْكَمَةً تجعله يَشِعُّ ابتكاراً وجَوْدَةً، وأكَّد عَلَى أَنَّ أَحْسَنَ أَخْذٍ هو مَا كَانَ مِن النَّثْرِ الجَيِّدِ، وقُلْتُ أَنَّهُ رَبَطَهُ بمراحِلِ صِنَاعةِ القَصِيدةِ، مشيراً إلى أَنَّ الحُسْنَ قَدْ أَتَاهُ مِن حَيْثُ أَنَّه يُخفِّفُ العِبْءَ على المُبدع، إذْ يُقْصي خُطْوَةَ إِسْتِحْضَارِ المعنى ذهنيّاً وتَمْخِيضِهِ، وهذه خُطُوةٌ شاقَةٌ قدْ لا تَتَهَيَّأُ للشَّاعِرِ بسهولةٍ. وأكدت على أنَّ خطَّته في الأحذِ تُعْتَبَرُ حلاً مُناسِباً بَلغَ بما الغاية الّي أَرادَهَا للمحدثين، أيْ أَنَّهُ مَكَّنَهم مِن مُسَايَرةِ ذوْقِ العَصْر.

أمّا حديثُهُ عن التَّشْبيهِ فَكَانَ مُتفَرِّداً فيه إذْ أكّدَ النُّقَادُ أَنَّه سَبّاقٌ إلى التَّقْسيمِ الّذي تبنّاهُ في عيارِ الشِّعْرِ وتقسيمُهُ هذا استَنْبَطَهُ من الشِّعرِ القديمِ مؤكِّداً على سَلامَةِ الطَّبْعِ الصَّادرِ عنْه، وعلى صِدْقِهِ، وأَشَرْتُ إلى أَنَّه نَبَّه إلى عدمِ التَّعَجُّلِ في الحُكْمِ على تَشْبيهاتِ القُدَمَاءِ، لِمَا قَدْ تَنْطَوي عليه من أمورٍ، وتَنْبِيهُهُ هذا فيه تَنْبِيهُ إلى ضرورةِ التَّمَكُّنِ من الدُّرْبَةِ، كما فيه إشَارَةٌ إلى سِمَةٍ فَنَيَّةٍ راقيةٍ تتمَثَّلُ في القَضَاءِ على الحُكْمِ الانْفِعَاليِّ التَّأَثَّريِّ.

وَلَيْسَ هذا وحَسْبُ، بَلْ إِنَّ هذه الآراءَ وتلك الأَحْكَامَ دُعِمَتْ بشواهدَ شِعْرِيَّةٍ تُوَسِّعُ النَّظْرَةَ النَّقْديَّةَ الَّتِي أرادَهَا، وهذه الشَّوَاهِدُ اختَارَهَا ذَوْقُهُ الفَنِّيُّ الرَّفيعُ وكانَ سَبَاقاً إلى الكَثِير مِنْهَا.

إِنَّ المَقَايِيسَ النَّقديَّةَ الَّتِي طُرِقَتْ فِي العَيَّارِ وما إِنْطَوَى تَحْتَهَا من آراءَ جديدةٍ وشواهد بديعةٍ، هي بحقِّ سلاحٌ جَدِيدٌ وَضَعَه ابن طباطَبَا في طريقِ المَنْهَجِ الفَنِّيِّ، والدَّليلُ على هذا الأثرُ البالغُ الّذي تَرَكَه في النُّقَّادِ، إِذْ نُقِلَتْ هذه الآراء والشواهدُ كَمَا هي دونَ تَغييرِ في أَغْلَبِ الأحيانِ.

وَيتَجَلَّى هَٰذَا عِنْدَ الشَّيخِ المَرْزَبَانِي فِي كِتَابِ الْمُوَشَّحِ، والَّذي أَحَذَ عنْهُ جُلَّ الشُّواهدِ الخاصَّةِ بالشِّعرِ الرَّديء مصحوبةً بآرائِهِ كمَا هيَ في الغَالِب، وقَدْ أشَرْتُ إلى أنَّه كَانَ أَمِينًا فِي نَقْلِهِ إِذْ نَسَبَ مَا أَخَذَهُ لابن طَبَاطَبَا، ومَا تَأَثَّرَ بِهِ إِلاَّ لأَنَّه كَانَ مُقْتنعًا كلَّ الإِقْتِنَاعِ بصحَّةِ آرَائِهِ وسُمُوِّ ذوْقِهِ الفَنِّيِّ الرَّفيعِ، حتَّى وصَلَ بهِ الحدُّ أَنْ عَجَزَ عن الإضَافةِ، تُمَّ يَظْهِرُ مَا أَحْدَثَهُ مِن تغييرِ فِي المنهجِ الفنِّيِّ بصورةٍ جليَّةٍ عنْدَ أَبِي هلالِ العَسْكَرِيِّ صاحب الصِّنَاعَتَين، والَّذي َجَمَع آراءَ النُّقَّادِ السَّابقِين لَهُ وصَاغَ منْهَا نَظَريَّاتِهِ النَّقْديَّةَ، وقَدْ ارتَكَزَ ارتِكَازًا كبيرًا على عِيَّارِ الشِّعْرِ وأَخَذَ مِنْهُ آراءَ المَقَدَّمَةِ، ووَشَّى الصِّناعَتَين بمُخْتَارَاتِهِ الشُّعْرِيَّةِ الجِّيِّدَةِ والرَّديئَةِ، وقد قلْتُ أَنَّهُ لم يُشِرْ إلى أنَّهُ اسْتَلْهَمَهَا مِنْهُ؛ وتَزْدَادُ الصُّورَةُ جَلَاءً، ويتأكَّدُ أَنَّ العَلَويَّ ذُو ذوقِ فنّيٍّ رفيع لا يُضَاهَى، وهذا بقيام عَمُودِ الشِّعْرِ عِنْدَ المَرْزُوقِي على الآراء النَّقْدِيَّةِ والاسْتِنْبَاطَاتِ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا صاحبُ العيارِ، إِذْ اِسْتَلْهَمَ مِنْهُ حتَّى هَذَا الْمُصْطَلَحَ الَّذِي سَمَّى به الكتَابَ، والمَرْزُوقِي لم يَكُنْ سَارِقًا، بَلْ جَمَعَ مَا أَفْرَزَتْهُ السَّاحَةُ النَّقْدِيَّةُ ونَظَّمهُ لِيَسْهُلَ تَوْظِيفُهُ، كما أنَّهُ أَشَارَ إلى العَلَويِّ في مُقَدَّمَةِ شَرْح الحَمَاسَة.

إِنَّ ابنَ طَبَاطَبَا قَدْ وَظَّفَ مَلَامِحَ المَنْهَجِ الفَنِّيِّ، ولَمْ يَقِفْ عِندَهَا بَلْ نَمَّاهَا، وضَمَّنَهَا الكَثِيرَ مِنْ آرائِهِ، فَكَانَ لِخُطْوَتِهِ فِي العَيَّارِ وزنُهَا فِي تَارِيخِ الشِّعرِ ونَقْدِهِ، ومَا بَلَغَ هذَا إلاَّ بالتَّفتُّحِ النَّعرِ الشِّعرِيَّةُ ومَا صَاحَبَهَا مِنْ نقدِ بالتَّفتُّحِ الذِي تَميَّزَ بهِ، والّذِي جَعَلَهُ يُسَايرُ مَا أَفْرَزَتْهُ السَّاحةُ الشِّعْريَّةُ ومَا صَاحَبَهَا مِنْ نقدِ وقتئذٍ، وَرَغْمَ دَعْوتِه إِلَى التَّأْسِي بالقديمِ إلاَّ أَنَّهُ غيرُ مُتَعَصِّبٍ لهُ، بَلْ أَبَاحَ التَّحْديدَ ودَعَا إلَيْهِ فِي غيرِ مَوْطِنِ وأَقَرَّهُ، مُعْتَمِداً في هَذَا مَبْدَأُ الأَصَالَةِ والمُعَاصَرَةِ، وهذا لأَنَّهُ بإزَاءِ فَكَ

مُعْضِلَةٍ، لا خَلْقِ أُخْرى وتَضْيِيقِ الخِنَاقِ عَلَى الْمُحْدَثِينَ، وَمَا تَبَنَّى هَذَا الْمَبْدَأَ إِلاَّ لَيَتَحَاشَى الشُّعَراءُ فَخَّ التَّقْلِيدِ، فيكونَ بذَلِكَ الإِبْدَاعُ وتَتَلاَشَى الأَزْمَةُ، ويَتَمَكَّنَ الشَّاعِرُ مِنْ بلوغِ الغَايةِ الّيّ يُرِيدُها لشِعْرِهِ.

#### قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- عيار الشعر: ابن طباطباً العلوي- ت: زغلول سلام- منشأة المعارف-الإسكندرية- ط3.
- عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي- ت.عبّاس عبد السّاتر-دار الكتب العلمية-بيروت- ط1-1982م.
- 1- أبو هلال العسكري ومقاييسه النّقدية والبلاغية: بدوي طبانة- دار الثّقافة بيروت-ط3-1981م.
  - 2- اتجاهات النقد في القرن الرابع الهجري: أحمد مطلوب- وكالة المطبوعات- الكويت- ط. 1
  - 3- الاتجاه النقدي عند ابن طباطبا: عبد الله عبد الكريم العبادي- منشأة المعارف- الإسكندرية-1990م.
  - 4- الأسس الجمالية في النقد العربي: عز الدين إسماعيل- دار الفكر العربي- القاهرة- 1962م.
    - 5- أسس النقد الأدبي عند العرب: أحمد أحمد بدوي- دار هضة مصر- القاهرة.
- -6 أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب -6 مكتبة النّهضة المصريّة القاهرة ط1994 م.

- 7- أصول النقد العربي القديم- عصام قصبحي- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية-حلب- 1996م.
  - 8- الأعلام: الزركلي- دار العلم للملايين- بيروت- ط15- 2002م.
  - 9- الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني- تحقيق: أحمد الشّنقيطي- مطبعة التّقدّم- مصر-
  - 10- البديع: ابن المعتز- تحقيق: إغناطيوس كراتشقوفسكي- دار المسيرة- بيروت- ط3- 1982م.
- 11- بناء القصيدة في النقد العربي القديم (في ضوء النقد الحديث): يوسف حسين بكّار-دار الأندلس- بيروت- ط2- 1982م.
  - 12- تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثّاني): شوقي ضيف- دار المعارف- القاهرة- ط12.
  - 13- تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرّابع الهجري: محمّد زغلول سلام-منشأة المعارف-الإسكندرية.
- -14 تاريخ النقد الأدبي عند العرب :إحسان عباس دار الثقافة بيروت ط 5-1986م.
- 15- تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز عتيق- دار النهضة العربية بيروت-ط-1986م.
  - 16- تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه أحمد إبراهيم- دار القلم للطباعة والنشر- بيروت.

- 17- تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري: محمد زغلول سلام- دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية-1993م..
- 18- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ابن أبي الأصبع المصري- تحقيق حفني شرف-منشورات المجلس الأعلى للمنشورات- القاهرة- 1963م.
- 19- تداول المعاني بين الشّعراء: أحمد سليم غانم- المركز الثّقافي العربي-الدّار البيضاء- ط1- 2006م.
  - 20- تراثنا النُقدي (دراسة في كتاب الوساطة): السّيد فضل- منشأة المعارف- الإسكندريّة.
  - 21- والتراث النقدي نصوص ودراسة: رجاء عيد- منشأة المعارف- الإسكندرية.
- -20 التفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب دار الفكر دمشق ط-10. -20م.
- 23- حدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم: محمد عبد المطّلب-القاهرة- ط1-1995م.
  - 24- جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي-ت: علي محمد البجاوي- نمضة مصر للطباعة والنشر- مصر.
  - 25- خاص الخاص: أبو منصور الثّعالبي- تحقيق حسن الأمين- منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت.

- 26- دراسات في النقد الأدبي عند العرب: عبد القادر هنّي- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1995م.
- 27- دراسات في النقد العربي: عثمان موافي- دار المعرفة الجامعية- مصر- 2000م.
- 28- شرح ديوان الحماسة:أبو علي المرزوقي- ت: أحمد أمين وعبد السّلام هارون- دار الحيل- بيروت- ط1- 1991م.
  - 29- الشعر والشعراء: ابن قتيبة- مطبعة المعاهد- القاهرة- ط2- 1932م.
- 30- الشعرية العربية:نور الدّين السد- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- 1995م.
- 31 الصناعتين: أبو هلال العسكري-ت:د.مفيد قميحة دار الكتب العلمية-بيروت -31 -31م.
- -32 الصنعة الفنية في التراث النقدي: حسن البنداري مركز الحضارة العربية القاهرة -32 ط-1 م-2000 م.
  - 33- الصورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي : جابر أحمد عصفور-دار المعارف-القاهرة.
  - 34- طبقات فحول الشّعراء: محمد بن سلام الجمحي-ت. محمود محمد شاكر مطبعة المدني- القاهرة.
- 35- علم التعمية واستخراج المعمى من الشعر: نخبة من الدكاترة- مطبوعات مجمع اللّغة العربية بدمشق.

- 36- العمدة: ابن رشيق-ت. محمد محيّ الدين عبد الحميد- دار الجيل- بيروت-ط 5- 1981م.
  - 37- الفهرست: ابن النّديم- ت. رضا تحدّد.
  - 38- في تاريخ النّقد والمذاهب الأدبيّة: محمّد طه الحاجري- دار النّهضة العربيّة- يروت- 1982م.
  - 39- في الشعر والنقد: منيف موسى- دار الفكر اللبناني- بيروت- ط1- 1985م.
- 40- في النقد الأدبي: عبد العزيز عتيق- دار النهضة العربية- بيروت- ط2- 1972م.
  - 41- في النّقد الأدبيّ القديم عند العرب: مصطفى عبد الرّحمن إبراهيم- مكّة للطّباعة- 1998م.
- 42- قدامه بن جعفر والنقد الأدبي: بدوي طبانة- المطبعة الفنية الحديثة- القاهرة- ط3- 1969م.
- 43- قضايا في النقد والشعر: يوسف حسين بكار- دار الأندلس بيروت، ط 1، 1984م.
  - 44- قضايا النقد الأدبي: بدوي طبانة- دار المرّيخ للنّشر- الرّياض- ط3- 1984م.
  - 45- قضايا النقد الأدبي: محمد صايل حمدان وعبد المعطي غرموس ومعاذ السرطاوي-دار الأمل للنشر والتوزيع- الأردن- 1990م.
    - 46- اللّطائف والطّرائف: أبو منصور التّعالبي- ت.أحمد بن عبد الرّزاق المقدسيّ.

- 47- محاضرات الأدباء:الراغب الأصبهاني- تحقيق: إبراهيم زيدان- مطبعة الهلال- مصر- 1902م.
- 48- مشكلة السرقات في النقد العربي:محمد مصطفى هدارة- مطبعة لجنة البيان العربي-مصر- 1958م.
  - 49- المصون في الأدب: أبو أحمد الحسن العسكري- ت: عبد السلام محمد هارون- مطبعة حكومة الكويت- ط2- 1984م.
  - 50- معجم الأدباء: ياقوت الحموي- تحقيق: إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1- 1993م.
  - 51- معجم البلدان ياقوت الحموي- ت: جماعة من الكتاب- دار صادر- بيروت-ج1- 1977م.
    - 52- معجم المؤلّفين: عمر كحالة- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1- 1993م.
      - 53- المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية, ط4,مصر, 2004م.
- 54- المعنى الشّعري في التّراث النّقدي: حسن طبل- دار الفكر العربي- القاهرة- ط 2- 1996م.
  - 55- مفهوم الشعر(دراسة في التّراث النّقديّ):جابر أحمد عصفور- دار الثّقافة للنّشر والتّوزيع- القاهرة.
- 56- المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: القاضي أبو العباس أحمد الجرجاني- مطبعة السّعادة- القاهرة- 1908م.

- 57 من قضايا التراث العربي (الشّعر والشّاعر): فتحي أحمد عامر منشأة المعارف-الإسكندرية.
  - 58- من قضايا التّراث العربي (النّقد والنّاقد): فتحي أحمد عامر- منشأة المعارف- الإسكندريّة.
    - 59- الموشح- المرزباني- جمعية نشر الكتب العربية المطبعة السلفية- القاهرة- 1343هـ..
- 60- نظرية الإبداع في النقد العربي القديم: عبد القادر هني- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر 1999م.
- -61 نظرية الشعر: سليمان البستاني منشورات وزارة الثّقافة- دمشق ط3-1996م.
  - 62- ابن طباطبا الناقد: محمد بن عبد الرّحمن الرّبيع- النّادي الأدبي بالرياض- 1979م.
    - 63- النقد: شوقى ضيف- دار المعارف- ط5- القاهرة- 1954م.
  - 64- النقد الأدبي: أحمد أمين- المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغاية-الجزائر-1992م.
- 65- النقد الأدبي الحديث أصوله ومناهجه: سيد قطب- دار الشّروق- القاهرة-ط 8-2003م.

- -66 النقد الأدبي في آثار أعلامه: حسين الحاج حسن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -1996 بيروت -1996م.
- 67- نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبًا العلوي: عبد السلام عبد الحفيظ عبد العال-دار الفكر العربي.
  - 68- النقد المنهجي عند العرب: محمد مندور- دار نمضة مصر للطّباعة والنّشر- القاهرة- 1996م.
- 69- هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي- مطبعة وكالة المعارف الجليلة- استانبول- 1955م.
  - 70 الوافي بالوفيات: للصفدي تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء التراث العربي بيروت -1 ط-2000م.
    - 71- وفيات الأعيان: ابن خلكان- تحقيق: إحسان عباس- دار صادر- بيروت.
- 72- يتيمة الدّهر: أبو منصور التّعالبي- ت: على محمّد عبد اللّطيف- مطبعة الصّاوي- مصر-ط1-1934م.

## الج\_لات

1- بحلة الآداب: ابن طباطبا ووحدة القصيدة العربيّة مقال للطيّب شريف- العدد 2-1961م.

- 2- مجلة الأزهر: ابن طباطبا في نقده الإبداعي مقال لعبد الحميد محمّد العبيسي- العدد6-1982م.
- 3- مجلة بحوث جامعة حلب: مفهوم الصّدق عند ابن طباطبا مقال لفايز الدّاية ومختار بولعراوي- العدد7- 1985م.
- 4- مجلة بناة الأجيال:صناعة الشّعر عند ابن طباطبا مقال لمحمّد على دقّه- العدد 4- 1992.
  - 5- مجلة الثقافة: ابن طباطبا العلوي وجهوده النّقديّة مقال لعبد الحميد القط-العدد107- 1982م.
- 6- مجلة حامعة أمّ القرى للبحوث العلمية المحكمة:إشكالية الاحتذاء في المعنى الشّعري عند عبد القاهر الجرحاني مقال للدّكتور صالح بن سعيد الزّهراني- العدد15-1997م. مجلة العربي: ابن طباطبا مقال لأحمد أحمد بدوي- العدد77-1965م-الكويت.
- 8- محلة الفيصل: عيار الشّعر لابن طباطبا مقال لعبد القادر الشيخ إدريس- العدد 50- 1981م.
  - 9- مجلة كلية الدراسات العربية: تأثير ابن طباطبا على العسكري في كتاب الصّناعتين مقال لأحمد الطامي-العدد3-1998م.
- -10 مجلة المعرفة: عيار الشّعر لابن طباطبا مقال لمحمود عبد الصّمد زكريا- العدد 77- 2001م.

- 11- محلّة المورد: تذوّق ابن طباطبا العلويّ لفنّ الشّعر مقال للدكتور منير عبد القادر سلطان-المجلّد 18- العدد2- 1989م.
- -12 جملة المورد: في الشّعرية العربيّة قراءة جديدة لعيار الشّعر لابن طباطبا مقال لطرّاد الكبيسي المجلد-1990 العدد-1990م.

## الفهرس

| الصفحات | العناوين                                        |
|---------|-------------------------------------------------|
|         | إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|         | الشكر                                           |
| 11-5    | المقدمية                                        |
| 34-12   | المدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 13      | أ <b>ولا:</b> العصر الجاهلي                     |
| 19      | ثانيا: العصر الإسلامي                           |
| 23      | ثالثا: العصر الأموي                             |
| 28      | <b>رابعا:</b> العصر العباسي                     |
| 75-35   | الفصل الأول: حياة ابن طباطبا العلمية            |
| 36      | المبحث الأول: الناقد وبيئته                     |
| 54      | المبحث الثاني: أدبه                             |
| 64      | المبحث الثالث: منهجه في عيار الشعر              |
| 192-76  | الفصل الثاني: المقاييس التقدية في عيار الشعر    |
| 77      | المبحث الأول: مفهوم الشعر وأدواته               |
| 94      | المبحث الثاني: صناعة القصيدة.                   |
| 106     | المبحث الثالث: الوحدة الفنية                    |
| 130     | المبحث الرابع: اللَّفظ والمعنى وأقسام الشَّعر   |
| 147     | المبحث الخامس: محنة الشعراء                     |
| 160     | المبحث السادس: التشبيه                          |
| 176     | المبحث السابع: عيار الشعر                       |
| 278-193 | الفصل الثالث أثره في نقاد عصره                  |
| 194     | ا <b>لمبحث الأول:</b> أثره في المرزباني.        |
| 226     | ا <b>لمبحث الثاني:</b> أثره في أبي هلال العسكري |
| 263     | المبحث الثالث: أثره في المرزوقي                 |

| ماتمة البحث    | 284-279 |
|----------------|---------|
| لصادر والمراجع | 285     |
| فهر س ,        | 295     |

### Résumé

Cette recherche a pris des normes de la critique dans le livre « Normes de la poésie » « Ayar Chihr » d'Ibn Tabataba alaoui ; qu'il l'a détaillé norme par norme en indiquant au même temps qu'il a beaucoup compté sur les traits du style artistique dans la formulation des visions critiques. En confirmant qu'il a apporté une rénovation dans leurs articles. Cependant ; cette confirmation est soutenue ultérieurement par les retombées positives de la critique. En effet ; beaucoup parmi eux ont pu acquérir et s'imprégner des trucs nouveaux des débats de la critique .en plus ils ont joué un grand rôle dans la promotion de la poésie arabe.

Mots clés: Le processus créatif, Attitude, Le principe de fabrication « créativité », La compréhension, Le poéte comtemporain, La crise, Postulat arabe, La poésie, Le goût rafiné.

#### Summary

This research has submitted an critical standards in the book "Standards of poetry".« Ayar Chihr » of Ibn Tabataba Alaoui. who has detailed standard by standard, indicating at the same time that he relied heavily on the charactiristics of artistical style in the formulation of critical views; In confirming that he has brought a renewal in their articles. yet as usual, this confirmation is subsequently supported by the positive reviews. Indeed, many of them were able to acquire and absorb new things from critical debates. Moreover they played a great role in the promotion of Arabic poetry.

Key words: The creative process- Attitude- The creativity principle-Understanding The modern poet- The crisis- Arabic Postulate- Poetry- High taste

## ملخص

تعرّض هذا البحث للمقاييس التقديّة في كتاب عيار الشّعر لابن طَبَاطَبا العلويّ، مُفصّلا فيها مقياسا مقياسا، مُشيرا في الوقت ذاته إلى اعتماده على ملامح المنهج الفنّيّ في صوْغ الرُّؤى النّقديّة، مُؤكّدا على تجديده في الكثير من أدواته، وهذا التّأكيد يدعمه أثره في النّقاد بعده، إذ نَهَل الكثيرُ منهم من تلك الإرهاصات النّقديّة الّتي لعبت دورا كبيرا في رقيّ القصيدة العربيّة.

الكلمات المفتاحيّة: العمليّة الإبداعيّة، الطّبع، مبدأ الصّنعة، الفهم، الشّاعر المُحْدَثُ، المحنة، السّنّة العربيّة، الشّعر، الذّوق الرّفيع.



# Université Abou Bekr Belkaid جامعة آبي بكر بلقايد



تلمساق الجزائر

كلية الآداب واللغات

قسم: اللَّغة العربية وآداها

المقاييس النقدية في كتاب عيار الشعر لابن طباطبا العلوي دراسة في المنهج

ملخص مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في شعبة علم المناهج

إشراف:

إعداد الطالب:

ابن عيني عبد الله محمد حسين رضوان النجار

السنة الجامعية

1431 – 1431 هــ / 2019–2010م

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، والحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، سيِّدنا محمَّدٍ الأمين.

الأَدَبُ والنَّقْدُ فَنَّانِ مُتَلازِمَانِ، إِنْ فُقِدَ الثَّانِ أَصَابَ الأُوَّلَ العُقْمُ وَالجُّمُودُ، أَمَّا إِنْ انْعدمَ الأَوَّلُ فدونَ الأَدبُ وَالنَّقَدُ فَنَّانِ مُتَلازِمَانِ، إِنْ فُقِدَ الثَّانِ أَصَابَ الأُوَّلَ العُقْمُ وَالجُّمُودُ، أَمَّا إِنْ انْعدمَ الأَوَّلُ فدونَ شكِّ سَتَتَوَقَّفُ الحِياةُ كُلُهَا، وَقَدْ عَرفَ العربُ هَذينِ الفَنَّينِ منذُ الجَاهِليَّةِ، فالأدبُ كَانَ يَصْدُرُ والنَّقدُ يُهذِّبُ ويُوجِّهُ مُرْتكزاً عَلَى الذَّوْق والانْفِعَالِ الآنيِّ.

واسْتَمَرَّ الأَمْرُ علَى هذِهِ الحالِ، إِلَى أَنْ جَاءَ القَرنانِ التَّالِثُ والرَّابِعُ الهِجْرِيَّانِ فَخَطَ النَّقدُ خطوةً إِنجَابِيَّةً، وارتَدَى زَيَّا غيرَ الّذِي كانَ يَرتدِيهِ، زَيَّا يشعُّ جِدَّةً ومَوضُوعيَّةً، فَبعْدَ أَنْ كانَ يَخْضَعُ للانْفِعَالِ والآنيَّةِ أَصْبِحَ يَخْضعُ للتَّعْليلِ والتَّفْسيرِ، وَوُضِعَتْ المَعاييرُ النَّقْدِيَّةُ الّتِي تُمكِّنُ منَ الحُكْمِ عَلَى الأَشْعارِ وتَصْنيفِهَا، ويَرجعُ الفضْلُ في هَذَا إلَى جَماعَةٍ من النَّقَدةِ، والّتي حَملَتْ علَى عَاتِقِهَا مَهَمَّةَ التَّأْصيلِ لَهَذَا الفَنِّ، فَبَدَأَ يَعْرفُ شَيْئًا من التَّقْنينِ، إِذْ مَالَ هَوْلاءِ إِلَى تَعْليلِ الأَحْكامِ النَّقْديَّةِ عِنْد الاسْتِحْسانِ أو الاسْتِهْجانِ، غيرَ مُكْتفينَ بَمَا يُمثيهِ عَلْيهِمْ ذَوْقُهُمْ وانْفِعالهُم، فألِّفَتْ فيهِ مُوَلَّفاتٌ فيهِ مُوَلَّفاتٌ لا تَزَالُ لَحَدِّ السَّاعةِ مَوْرداً يَرِدُهُ كُلُّ دَارسٍ للأَدَب، بَلْ إِنَّ هذو المُؤلِّفاتِ قَدْ استَمَدَّ مِنها النَّقْدانِ الحَديثُ والمعاصِرُ الكَثِيرَ من الأَحْكامِ النَّقْديَّةِ، وسَعَيًا إلى تَطُويرِهَا بَمَا يُنَاسِبُ الدِّراسَاتِ الحَديثةِ والمُعاصِرُ والمَعْرِدُ الكَثِيرَ من الأَحْكامِ النَّقْديَّةِ، وسَعَيًا إلى تَطُويرِهَا بَمَا يُنَاسِبُ الدِّراسَاتِ الحَديثةِ والمُعاصِرةِ.

دَارَتْ جُلُّ الدَّرَاسَاتِ النَّقْدِيَّةِ القَدِيمَةِ حَوْلَ الشِّعْرِ، فَوُضِعَتْ جُمْلَةٌ مِنَ المَعَايِيرِ والمَقَايِيسِ الَّتِي دَارَتْ جُلُّ الدَّرَاسَاتِ النَّقْدُو الشُّعراءُ، نَقْدُ تُسَاعِدُ عَلَى نَظْمِهِ وإِخْرَاجِهِ فِي أَحْلَى ثَوبٍ؛ ومِنها طَبَقاتُ فَحُولِ الشُّعَراءِ، الشَّعْرُ والشُّعراءُ، نَقْدُ الشِّعر، الوسَاطَةُ، وعيَارُ الشِّعر.

كَانَتْ رغْيَتِي مُلحَّةً في دِراسَةِ الأَدَبِ العربي القَديم، وكَانَتْ مُلحَّةً أكثَرَ في تَنَاولِ الجَانِبِ النَّقْديِّ مِنْهُ، وبعْدَ تَرَدُّدٍ فِي اخْتِيَارِ هَذَا المَوْضُوعِ أَوْ ذَاكَ وَقَعَ اخْتِيارِي عَلَى كِتَابٍ نَقْديٍّ لناقدٍ مِن نُقَّادِ هذهِ الحِقْبَةِ، نَاقدٍ لمْ يُلْتَفَتْ إليْهِ الْتِفاتة تَكْشفُ عنْ قَدْرِهِ، وتَحْعَلُهُ فِي المَكَانَةِ الّتي يَسْتَحِقُّهَا، و لمْ يلق حظاً من العِنَايةِ مِثْلُمَا لقي غيرُهُ من التُقَّادِ القُدمَاءِ منْ أَمْثالِ ابنِ قُتَيْبَةَ وقُدَامَةَ، وهُو أَبُو الحَسَنِ حظاً من العِنَايةِ مِثْلُمَا لقي غيرُهُ من التُقَادِ القُدمَاءِ منْ أَمْثالِ ابنِ قُتَيْبَةَ وقُدامَة، وهُو أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ طَبَاطَبَا العَلَويُّ صاحبُ "عيار الشِّعر"، والّذِي حَاول مِنْ خلالِهِ أَنْ يُسَهِّلَ عَمليَّة النَّظِم بوضْعِهِ لِيزانٍ يُوزَنُ به الشِّعْرُ، مِيزان فيهِ الكَثيرُ مِنَ الاخْتِلافِ عن سابِقِيهِ ومُعَاصِريهِ وحتَّى لاَحِقِيهِ. ووَحتَّى لاَحقِيهِ. ووَحتَّى لاَحقِيهِ أَنْ يُسَهِّلَ عَمليَّة اليَّقِيسِ فِي وَارْتَأَيْتُ أَنْ أَدْرُسَ المَقاييسَ النَّقديَّة الّتِي ساقَهَا هذا النَّاقِدُ في كِتابِهِ، سَعْياً إلى بَلُورةِ هَذِهِ المَقاييسِ فِي شَكَل مُنَظَّم فَكَانَتْ هذهِ الدِّراسَةُ بعنوان:

المَقَايِيسُ النَّقْدِيَّةُ فِي عِيَارِ الشِّعْرِ لابْنِ طَبَاطَبَا العَلَوِيِّ

- دِرَاسَةٌ فِي الْمَنْهَجِ -

وَهُناكَ بِعُضُ الدِّراسَاتِ ذات العلاقة بهذا الموضوع فيما عَثَرْتُ عَلَيْهِ، لهَذَا سَعَيْتُ قدرَ الإِمْكانِ أَنْ أَضيفَ شَيئاً جديدا إلَيْهَا، لكَشْفِ النَّقَابِ عنْ أَهم السِّماتِ الّتي تَميّزَت بها هذهِ المقاييسُ. إنَّ المَوْضُوعَ الَّذِي تَناوَلْتُهُ فِي هذهِ الدِّرَاسَةِ فرضَ عَلَيَّ الاسْتِعانَة بأدَوَاتِ المَنْهجِ الوَصْفِيِّ وهَذَا عِنْدَ الخَديثِ عَنِ المقاييسِ النَّقديَّةِ، فاستعمَلْتُ مَا تَمكَّنْتُ مِنهُ فِي تَفصِيلِ أَقْوَالِ العلويِّ والتَّعْلِيقِ عَلَيها، الحَديثِ عَنِ المقاييسِ النَّقديَّةِ، فاستعمَلْتُ مَا تَمكَّنْتُ مِنهُ فِي تَفصِيلِ أَقْوَالِ العلويِّ والتَّعْلِيقِ عَلَيها، كمَا وَجَدْتُ نَفْسِي فِي حاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى المَنهجِ التَّحْليليِّ الموازن، حين تَعرُّضي للآراءِ الّتي قوَّلَت ابن طباطبا في ابن طباطبا في العديدِ من الوصُولِ إلى بيَانِ مدى تأثِيرِ ابن طباطبا في العديدِ من التَّقَادِ.

وَاعْتَمَدْتُ فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ عَلَى النَّسخةِ الَّتِي حَقَّقَهَا الدُّكْتُورُ مُحمَّدٌ زِغْلُولٌ سَلاَّم لِخلوّها من الأخطاء اللَّغويَّة والمطبعيَّة.

وهناك دِرَاسَاتُ تَناولتُ عَيَارَ الشِّعرِ، واهْتديْتُ بِمَا فِي البَحْثِ، وأَفَادَتْنِي الكَثير، ومنها الدِّراسَةُ الَّتِي قَامَ بِمَا الدُّكتُورُ عبدُ السَّلامِ عبدُ الحَفيظِ عبدُ العَال "نقدُ الشِّعرِ بينَ ابنِ قُتيبةَ وابنِ طَبَاطَبَا العلويِّ". وقَدْ استفَدْتُ كذَلِكَ مِنْ كِتَابَينِ هما: الأوّلُ بعُنْوَانِ "ابن طَبَاطَبَا النَّاقِدُ" للدُّكتُور محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ الرَّبيعِ، وأمَّا التَّانِي فبِعُنْوَانِ "الاتِّحَاهُ النَّقديُّ عندَ ابنِ طبَاطَبَا" للدَّكتُورِ عبدِ اللهِ عبْدِ الكَريمِ الرَّبيع، وأمَّا التَّانِي فبِعُنْوَانِ "الاتِّحَاهُ النَّقديُّ عندَ ابنِ طبَاطَبَا" للدَّكتُورِ عبدِ اللهِ عبْدِ الكَريمِ العَبَادي، والكِتابَانِ يَخْتلفَانِ عن الطَّريقَةِ الّتِي تعرَّضْتُ بِمَا للمَقَاييس.

كَمَا أَفَدْتُ من مقالِ الدّكْتورِ أحمدَ صالح الطَّامي عنْدَ تَعرُّضِي لتَأْثِيرِ ابنِ طَبَاطَبَا في أبي هِلالِ العَسْكريِّ، والَّذي خَصَّ هذِهِ النّقطةَ بَمَقَاله المُطَوّلِ تَحْتَ عُنْوَانِ "تَأْثِيرُ ابنِ طَبَاطَبَا عَلَى العَسْكريِّ في كِتَابِ الصِّنَاعَتَين".

وَقَسَّمْتُ دِراسَتِي إِلَى مَدْحَلٍ وثلاثَةِ فُصولٍ، أَعْقَبَتْهَا خَاتِمَةٌ، وتقدّمتْهَا مُقدَّمَةٌ.

المَدْخُلُ تعرَّضْتُ فيهِ لِنشْأَةِ النَّقدِ العَربيِّ، وقدْ طَرقَ أَرْبعَ نِقاطٍ، وهِي نَقدُ الجَاهِليِّينَ، نَقدُ العَبَّاسيِّينَ، ومَا طَرَقْتُ هذِهِ النِّقاطَ إِلاَّ لأَنَّ لها عَلاقَةً وَطِيدةً بالمَنْهَجِ الإسلاميِّينَ، نَقدُ الأُمويِّينَ، ونَقَدُ العَبَّاسيِّينَ، ومَا طَرَقْتُ هذِهِ النِّقاطَ إِلاَّ لأَنَّ لها عَلاقَةً وَطِيدةً بالمَنْهَجِ الاستحسانيِّ، الَّذي كَانَ تَأْثُريّاً مَبْنيّاً عَلَى الانْفِعَالِ والآنِيَّةِ فِي العُصُورِ الأُولَى، ثُمَّ عرفَ التَّعْليلَ والتَحْلِيلَ فِي العُصُورِ الأُولَى، ثُمَّ عرفَ التَّعْليلَ والتَحْلِيلَ فِي العُصُورِ الأُولَى، ثُمَّ عرفَ التَّعْليلَ

واقْتَضَتْ طبيعَةُ الدِّراسَةِ أَنْ أَتْبِعَ المَدْخلَ بفصْلٍ خاصٍّ بحيَاةِ ابن طباطبا العلميَّة، وهَذَا حتَّى أُسلِّطَ الضَّوْءَ علَى الشَّخصيَّةِ الَّتِي أَبْدعَتْ الكِتابَ، وأَكْشِفِ عن الظُّروفِ الَّتِي أَسْهمتْ فِي إِعْدَادِهَا، وقَدْ قَسَّمتُهُ إلى ثَلاَثَةِ مَباحِثَ:

- الأوّل خصَّصتُه لبيئته وحَياتِهِ ومَا اكْتَنَفَها مِنْ أحدَاثٍ.
  - والثَّاني تعرَّضْتُ فيهِ لأَدَبِه وأهمِّ الميزات الَّتي تميزَّ بها.
- والثَّالِث تطرَّقْتُ فيهِ إلى المُّنْهَجيَّة الَّتي اعْتمَدهَا في تَأْلِيفِ عِيَارِ الشِّعرِ.

ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَى الفَصْلِ الثَّانِ، والَّذي يُمثَّلُ الشَّقَّ الأَهَمَّ فِي الدِّراسةِ، وعَنْوَنْتُهُ بالمَقايِيسِ النَّقدَّةِ فِي عَيَارِ الشِّعرِ، مُجِيباً بِذَلكَ عَنْ الأَسْئِلَةِ الَّتِي ذَيَّلْتُ بِها الفَصْلَ الأَوَّلَ، ومُتَمِّماً لفِكْرَةِ النَّقْدِ المُعلَّلِ الَّتِي عَيَارِ الشِّعرِ، مُجِيباً بِذَلكَ عَنْ الأَسْئِلَةِ الَّتِي ذَيَّلْتُ بِها الفَصْلَ الأَوَّلَ، ومُتَمِّماً لفِكْرَةِ النَّقْدِ المُعلَّلِ الَّتِي خَتَمْتُ كِمَا المَدْخَلَ، سَاعياً بهذَا إلى تحديدِ سِماتِ المنْهج الَّذي وَظَّفهُ النَّاقِدُ.

وَقَدْ طَرَقْتُ فِي هَذَا الفَصلِ سَبْعَةَ مَبَاحِثَ:

- الأوّل تَعَرَّضت فِيهِ إلى مَفْهومِ الشّعرِ وأدوَاتِهِ.
- والثَّاني دَارَ حوْلَ صِناعةِ القَصِيدةِ والمرَاحِلِ الَّتِي تُؤدِّي إِلَى خَلْقِهَا.
- وَالْمَبِحَثِ الثَّالِثِ حصَّصتُه للوَحدةِ الفِّنَّةِ ونظرةِ العَلويِّ الفَريدةِ إِلَيْها.
- والمبحث الرّابِع جَعَلتهُ للّفْظِ والمَعْنَى ومَا يَتْبَعُهُما مِنْ أَقْسَامِ الشِّعْرِ الَّتِي عمد العلويُّ إلَى تَحْديدِهَا.
  - والمُبْحَث الخامِس تناولَ مِحْنةَ الشُّعَراء والطَّريقةَ الَّتي عَالجَ بها العَلويُّ هذِهِ الْمُشْكلةَ.
    - والْمَبْحَث السَّادس طرقَ التَّشْبيهَ ونظْرَةَ ابنِ طَبَاطَبَا التَّجْديدِيَّة فيهِ.

- والمبْحثُ السّابِعُ والأخِيرُ كان خاصًا بِمِقْياسِ عيَارِ الشِّعْرِ باعتِبارِهِ آخرَ عُنصُرٍ فِي مُقَدَّمَةِ العِيارِ. أمَّا الفَصْلُ الثَّالِثُ مِن هذِهِ الدَّرَاسَةِ فَحَصَّصْتَهُ لأَثَرِ ابنِ طَبَاطَبَا العَلويِّ فِي نُقَّادِ عَصْرهِ، ونَظَرْتُ إلى أمَّا الفَصْلُ الثَّالِثُ مِن هذِهِ الدَّرَاسَةِ فَحَصَّصْتَهُ لأَثَرِ ابنِ طَبَاطَبَا العَلويِّ فِي نُقَّادِ عَصْرهِ، ونَظَرْتُ إلى أَن قَامَ هَذَا دَرَجةِ تَأْثيرِهِ فوجدْتُهَا بالغَةَ الأَثَرِ فِي ثَلاثَةِ نُقَّادٍ مِنْ أبرَزِ نُقَّادِ العَصْرِ العَبَّاسِيّ، فكَانَ أَنْ قَامَ هَذَا الفَصْلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ:
  - المبحث الأوّل تَعَرّضَ لتأْثِيرِهِ في مُوَشَّحِ المَرْزَبَانِيّ.
  - والمبحث الثَّانِي تَنَاوَلْتُ فِيهِ تَأْثِيرَهُ فِي كِتَابِ الصَّنَاعَتَينِ لُمُبْدِعِهِ أَبِي هِلاَلِ العَسْكريِّ.
  - والمُبْحَث الثَّالِث كان حاصًّا بِمَا أَفَادَ بِهِ ابنُ طَبَاطَبَا عَمُودَ الشِّعْرِ، أَيْ مَا أَثَّرَ بِهِ فِي المَرْزُوقِيّ صَاحِب شرْح دِيوَانِ الحَمَاسَةِ.

وَكَانَتْ بَعدَ هذا الفَصْلِ الخَاتِمةُ، وقَدْ ضَمَّنْتُهَا خُلاصَةَ البَحْثِ، ومَا تَوَصَّلَتْ إِلَيهِ مِنْ نَتَائِجَ، ثُمَّ أَتَّبَعْتُهَا بَقَائِمةٍ للمَصَادِرِ والمَرَاجِعِ الَّتِي نَهَلَتُ مِنْها لهذِهِ الدَّرَاسَةِ، لتَكُونَ فِي الأَخِيرِ قَائِمَةٌ تَفْصِيلَيَّةٌ لَتُحُونَ فِي الأَخِيرِ قَائِمَةٌ تَفْصِيلَيَّةً للمُصَادِرِ والمَرَاجِعِ الَّتِي نَهَلَتُ مِنْها لهذِهِ الدَّرَاسَةِ، لتَكُونَ فِي الأَخِيرِ قَائِمَةٌ تَفْصِيلَيَّةً للمُصَادِرِ والمَرَاجِعِ الَّتِي نَهَلَتُ مِنْها لهذِهِ الدَّرَاسَةِ، لتَكُونَ فِي الأَخِيرِ فَائِمَةُ تَفْصِيلَيَّةً للمُعالِمَةِ المَالَحِيرِ فَائِمَةُ لَعْلَى اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ الْحَالِمَةُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إِنَّ دِراسَتِي لَعِيارِ الشَّعْرِ لَيْسَت الأُولَى مِنْ نَوْعِهَا، بَلْ هُناكَ دِراسَاتٌ تَعَرَّضَتْ للْكِتَابِ قَبْلِي، وكُلُّ وراسَتِي لَعِيارِ الشَّعْرِ لَيْسَت الأُولَى مِنْ نَوْعِهَا، بَلْ هُناكَ دِراسَاتٌ تَعَرَّضَتْ للْكِتَابِ قَبْلِي، وكُلُّ واحِدَةٍ مِنْها حَاولَت استِقْصاءَ الجَانبِ الّذِي رأَتْهُ بحاجَةٍ إلى الدِّراسةِ والتَّمْحِيصِ، وأَنا بِدَورِي سَلَطْتُ الضَّوءَ علَى زاويةٍ رأيتُ أنَّها بحاجَةٍ إلى سَبْر واستِقْصاءِ.

وَأَنَا لَا أَجْزِمُ بِأَنِي أَبْدَعْتُ فِي هَذِهِ الدِّراسَةِ كُلَّ الإِبْدَاعِ، وَلَكِنْ مَا أَجْزِمِ بِهِ هو أَنِي حَاوِلَتُ قَدْرَ الإِمْكَانِ أَنْ أُضْفِيَ عليها صَبْغَةَ الجدّةِ والابتِكَارِ، مُبْتعداً بذَلك عَمَّا وجَدْتُهُ مَنْ اجْتِرارٍ، وقَدْ بذَلْتُ كُلُّ مَا فِي وُسْعِي لأَتَحاشَى الزَّلاَّتِ والأَخْطَاءِ، وأَنَا عَلَى يَقِينِ أَنَّ هذِهِ الدِّراسَةَ لَنْ يُكْتَبَ لها

الكَمَالُ، حَاصَّةً وَأَنَّهَا مِنْ مبتَدِئٍ يَضَعُ أُوَّلَ رِجلٍ فِي رِحابِ البَحْثِ، لذَا أَتَمَنَّى أَنْ تَجدَ القَبُولَ الكَمَالُ، حَاصَّةً وَأَنَّهَا مِنْ مبتَدِئٍ يَضَعُ أُوَّلَ رِجلٍ فِي رِحابِ البَحْثِ القَبُولَ النَّعَةُ والعَزِيمَةَ لَخُوضِ غِمارِ البَحْثِ مُسْتَقبَلاً.

وقد تَمَّتِ الدِّرَاسَةُ، وأجابَتْ عنْ أسئلَةٍ كثيرةٍ ذَيَّلْتُ بِبَعْضِهَا المَدْخَلَ، وببعضِهَا الآخَرَ هَذَا البَحْثَ، وأَظُنُّنِي فَصَّلْتُ فِي الكَثِيرِ مِنَ الآرَاءِ الّيّ أَوْرَدْتُهَا وحلَّلَتْ، وَقَدْ أَوْصَلَنِي هَذَا إلى جُمْلَةٍ من اللَّرَاءِ الّيّ أَوْرَدْتُهَا وحلَّلَتْ، وَقَدْ أَوْصَلَنِي هَذَا إلى جُمْلَةٍ من اللَّاحَظَاتِ والاسْتِنْتَاجَاتِ:

إِنَّ ابْنَ طَبَاطَبَا لَمْ يَنْطَلِقْ مِن فراغٍ فِي إِبْدَاعِهِ لِتُحْفَةِ "عيار الشّعر"، بَلْ كانتْ هُنَاك أرضيّةٌ قَامَ عَلَيها لِيَقُولَ مَا قَالَ، فَبِلادُهُ أَصْبَهَانَ بِلادُ السِّحْرِ والعُلماءِ، وشَخْصُهُ يَشِعُ فِطْنةً وذكاءً، ومَوْرُوثُهُ يُطبَعُ بالتّنَوُّعِ والصَّفَاءِ، هَذِهِ الأُمُورُ -جحتمعةً - قَدْ أَسْهَمَتْ فِي تَهْذِيبِ ذَوْقِهِ الفنِّيِّ ورُقِيةِ الفنِّيِّ ورُقِيةِ الفنِّيِّ ورُقِيةِ الفنِّيِّ فِي كُتُبِهِ، مُتَسَلِّحاً ورُقَيّهِ، وجَعَلَتْهُ مَنَارةً يَهْتَدي بِهَا أَهْلُ عَصْرِهِ، وفَرَضَتْ عَليهِ تَبَنِّي نزْعَةٍ تعْلِيميَّةٍ فِي كُتُبِهِ، مُتَسَلِّحاً بالخِرْصِ الشَّدِيدِ عَلَى تَوْجِيهِ شُعَرَاءِ عَصْرِهِ ونَقَدَتِهِ.

وَقَدْ جَعَلَهُ هذا الحِرْصُ يطرُقُ جملةً من المقاييسِ النَّقديَّةِ مُبْدِياً تَصَوُّرَهُ لها وَرَأَيَهُ فِيهَا، وَاضِعًا بذلك مُخَطَّطًا للإِبْدَاعِ شِعْرًا ونَقْداً، فعرَّفَ أولاً الشَّعْرَ وأَخْضَعَهُ للوزْنِ والطَّبْعِ، وقد تَوَصَّلْتُ من بذلك مُخَطَّطًا للإِبْدَاعِ شِعْرًا ونَقْداً، فعرَّفَ أولاً الطَّبعَ مِنْ حِسَابَاتِهِ مِثْلَمَا ظَنَّ البَعْضُ، كَمَا أَنَّه لمْ يعتَبِرْ الشَّعْرَ نَثْراً، ثمِّ تَطرَّقْتُ بَعْدَ هَذا إلى صِناعةِ القصيدةِ، مُعَلِّقاً عَلَى رأْيهِ الفنّيِّ فِيهَا، راصداً آراءَ النُقَّادِ بخصوصِ ما قالَهُ فيها، مُسْتَنْتِحاً أنّه قسَّمَ عمليَّةَ الحَلْقِ الشِّعْرِيِّ إلى ثلاثِ مَرَاحلَ لا أقلَّ ولا أكثرَ؛ بعَكْسِ مَا قالَ جَمِيعُ النُّقَادِ عَنْهُ، وقَدْ أَوْرَدْتُ ما يُشِتُ ذلك، مُشيراً إلى أنَّهُ أخْضَعَ عَمَليَّة الحَلْقِ إلى العَقْل دُونَ إلْغَاء للطَّبْع.

ثُمَّ كَانَ أَنْ طَرَفْتُ الوَحْدَةَ الفَنَيَّةَ عند ابنِ طَبَاطَبَا، والّتي عُدّ حديثُه فيها من أحْسَنِ الأحاديثِ آنذاك، وقد أُكَدْتُ على أنَّ الحديثَ عنها لم يقتصرْ على تلك المواضع الّتي صرَّحَ فيها بضرورَةِ مُرَاعَاةِ هذه الوحدة، بَلْ إن تناوُلَهُ لها تخلّلَ الكتابَ من البِدَايةِ حتَّى النّهَايةِ، من تعريفِ الشّعْرِ إلى حديثِهِ عن القوافِي، مُؤكداً على أنَّ القصيدةَ يَجِبُ أن تكونَ كتلةً واحدةً في ترابطِ أَجْزَائِها، وإنْ مَسَّ الخَللُ جزءاً إنْهَارَ البناءُ برُمَّتِه، وقد أشَرْتُ إلى أنَّهُ كانَ في طَرْحِهِ هذا من دعاةِ التَّحْديدِ، مُخَالفاً ما دَعَا إليه من تَمَسُّكِ بالسُّنَة العربيَّةِ، إذْ نَفَى أَنْ تَقُومَ القصيدةُ على وحدةِ البَيْتِ كما لم يُلْزِمْ المُحْدَثَ بالوَقْفَةِ الطَّلَيَّةِ بَلْ إِنَّهُ ذَمَّها في مواقِفَ مُعَيَّنةٍ.

وتعرَّضَ ابنُ طَبَاطَبَا كغيره من النُّقَّادِ إلى قضيَّةِ المعْنَى واللَّفْظِ، وقد اعتبرَهُ بعضُ نقَّادِنا المحدَّثِينَ من الفَاصِلين بينهما، في حين رأت جماعةُ أحرى أنَّهُ لم يَفْصِلْ بينهما، وقد زَكَيْتُ الرَّأْيَ الثَّانِي مُفَنِّدًا مزاعمَ الطَّائفةِ الأولى، مُبْطِلاً حُجَجَهَا، مُشيراً إلى أَنَّ الشِّعرَ في رأيهِ يقومُ على جَوْدَتِهِمَا معاً، ودرجةُ هذه الجودةِ تُقَدَّرُ بتَجْرِيدِهما من العُنْصِرِ الثَّالثِ وهو الوَزْنُ، فإِنْ بقيَتْ الجَوْدةُ فدون شكِّ هو أجودُ بالخضوع للميزانِ العَرُوضِي الجَيِّدِ.

وقُلْتُ كذلك أَنَّ هذا الترابطَ الوثيقَ بين المَعْنَى واللَّفظِ جعله يقسِّمُ الشِّعْرَ إلى قسمين رئيسين تَتَفَرَّعُ عنهما أقسامٌ، هما قِسْمُ الأشْعَارِ المُحْكَمَةِ وقسم الأشعار المُمَوَّهَةِ، وقد اعتبر أَنَّ ميزانَ مَعْرِفَتِهِمَا هو القَالَبُ النَّشْرِيِّ، وأشَرْتُ في هذه النُّقْطَةِ إلى أنَّهُ مُلْتَزِمٌ بَمَبْداً من مبادئ الصَّنْعَةِ الّي تَبَنَّاها وهو خُضُوعُ الشَّعْرِ للنَّثر وانطلاقُهُ مِنْهُ، باعتبارهِ مجالاً فَسيحاً يُتِيحُ للشَّاعر الإجَادَةَ.

وكان حَدِيثُ ابنِ طَبَاطَبَا في مِحْنَةِ الشُّعَراءِ مختلفاً عن غيرِهِ، إِذْ أَنْصَفَ المحدثين، والْتَمَسَ لهم الأعذار، بسبب ضَيْقِ المعاني ونَفَادِها، لِذَا أَبَاحَ لهم الأَحْذَ، ورسمَ خُطَّةً مُحْكَمَةً بَحعله يَشِعُ ابتكاراً وحَوْدَةً، وأكّد عَلَى أَنَّ أَحْسَنَ أَحْذٍ هو مَا كَانَ مِن النَّثْرِ الجيّدِ، وقُلْتُ أَنَّهُ ربَطَهُ بمراحِلِ صِنَاعةِ القَصِيدةِ، مشيراً إلى أَنَّ الحُسْنَ قَدْ أَتَاهُ مِن حَيْثُ أَنَّه يُخفِّفُ العِبْءَ على المُبدع، إذْ يُقْصي خُطُوةَ القَصِيدةِ، مشيراً إلى أَنَّ الحُسْنَ قَدْ أَتَاهُ مِن حَيْثُ أَنَّه يُخفِّفُ العِبْءَ على المُبدع، إذْ يُقصى خُطُوةَ السِّيَحْضَارِ المعنى ذهنيّاً وتَمْخِيضِهِ، وهذه خُطُوةٌ شاقَةٌ قدْ لا تَتَهَيَّأُ للشَّاعِرِ بسهولةٍ. وأكّدْتُ على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على أَنَّ على المُحدثين، أَيْ أَنَّهُ مَكَنَهم من مُسَايَرةِ خَطَّتَه في الأَخذِ تُعْتَبَرُ حالاً مُناسِباً بَلَغَ هِمَا الغايةَ الّتِي أَرَادَهَا للمحدثين، أَيْ أَنَّهُ مَكَنَهم من مُسَايَرةِ ذَوْقِ العَصْرِ.

أمّا حديثُهُ عن التَّشْبيهِ فَكَانَ مُتفَرِّداً فيه إذْ أكّدَ النَّقَادُ أَنَّه سَبَاقٌ إلى التَّقْسيمِ الّذي تبنَّاهُ في عيارِ الشِّعْرِ وتقسيمُهُ هذا استَنْبَطَهُ من الشِّعرِ القديمِ مؤكِّداً على سَلامَةِ الطَّبْعِ الصَّادرِ عنْه، وعلى صِدْقِهِ، وأَشَرْتُ إلى أَنَّه نَبَّه إلى عدمِ التَّعَجُّلِ في الحُكْمِ على تَشْبيهاتِ القُدَمَاءِ، لِمَا قَدْ تَنْطَوي عليه من أمورٍ، وتَنْبيهُهُ هذا فيه تَنْبِيهٌ إلى ضرورةِ التَّمَكُّنِ من الدُّرْبَةِ، كما فيه إشَارَةٌ إلى سِمَةٍ فَنَيَّةٍ راقيةٍ تتمثَّلُ في القَضَاءِ على الحُكْمِ الانْفِعَاليِّ التَّأْتُريِّ.

وَلَيْسَ هذا وحَسْبُ، بَلْ إِنَّ هذه الآراءَ وتلك الأَحْكَامَ دُعِمَتْ بشواهدَ شِعْرِيَّةٍ تُوسِّعُ النَّظْرَةَ النَّقْديَّةَ الَّتِي أرادَهَا، وهذه الشَّوَاهِدُ اختَارَهَا ذَوْقُهُ الفَنِّيُّ الرَّفيعُ وكانَ سَبَاقاً إلى الكَثِيرِ مِنْهَا.

إِنَّ الْمَقَايِيسَ النَّقديَّةَ الَّتِي طُرِقَتْ فِي العَيَّارِ ومَا إِنْطُوَى تَحْتَهَا مِن آراءَ جديدةٍ وشواهدَ بديعةٍ، هي بحقِّ سلاحٌ جَدِيدٌ وَضَعَه ابنُ طباطَبَا فِي طريقِ المَنْهَجِ الفَنِّيِّ، والدَّليلُ على هذا الأثرُ البالغُ الَّذي تَرَكَه فِي النُّقَادِ، إِذْ نُقِلَتْ هذه الآرَاء والشواهدُ كَمَا هي دونَ تَغييرٍ فِي أَغْلَبِ الأحيانِ.

وَيتَجَلَّى هَذَا عِنْدَ الشَّيخ المَرْزَبَاني في كِتَابِ المُوَشَّح، والَّذي أَخَذَ عنْهُ جُلَّ الشَّواهدِ الخاصَّةِ بالشِّعرِ الرَّديءِ مصحوبةً بآرائِهِ كمَا هيَ في الغَالِبِ، وقَدْ أشَرْتُ إلى أَنَّه كانَ أَمِيناً في نقْلِهِ إذْ نَسَبَ مَا أَخَذَهُ لابن طَبَاطَبَا، ومَا تَأَثَّرَ بهِ إلاَّ لأَنَّه كَانَ مُقْتنعاً كلَّ الإقْتِنَاعِ بصحَّةِ آرَائِهِ وسُمُوِّ ذوْقِهِ الفَنِّيِّ الرَّفيع، حتَّى وصَلَ بهِ الحِدُّ أَنْ عَجَزَ عن الإِضَافةِ، ثُمَّ يَظْهِرُ ما أَحْدَثَهُ من تغيير فِي المنهج الفنّيِّ بصورةٍ جليَّةٍ عنْدَ أَبِي هلالِ العَسْكَرِيِّ صاحبِ الصِّنَاعَتَينِ، والَّذي َجَمَع آراءَ النُّقَّادِ السَّابقِين لَهُ وصَاغَ منْهَا نَظَريَّاتِهِ النَّقْديَّةَ، وقَدْ ارتَكَزَ ارتِكَازاً كبيراً على عِيَّار الشِّعْر وأُخَذَ مِنْهُ آراءَ المقَدَّمَةِ، ووَشَّى الصِّناعَتَينِ بمُخْتَارَاتِهِ الشَّعْرِيَّةِ الجِّيِّدَةِ والرَّديئَةِ، وقد قلْتُ أَنَّهُ لم يُشِر ْ إلى أنَّهُ اسْتَلْهَمَهَا مِنْهُ؛ وتَزْدَادُ الصُّورَةُ جَلَاءً، ويتأكَّدُ أَنَّ العَلَويَّ ذُو ذوقِ فنّيٍّ رفيع لا يُضَاهَى، وهذا بقيام عَمُودِ الشِّعْرِ عِنْدَ الْمَرْزُوقِي على الآراء النَّقْدِيَّةِ والاسْتِنْبَاطَاتِ الَّتِي تَوَصَّلَ إِلَيْهَا صاحبُ العيار، إذْ اِسْتَلْهَمَ مِنْهُ حتَّى هَذَا الْمُصْطَلَحَ الَّذِي سَمَّى به الكتَابَ، والمَرْزُوقِي لم يَكُنْ سَارِقاً، بَلْ جَمَعَ مَا أَفْرَزَتْهُ السَّاحَةُ النَّقْدِيَّةُ ونَظَّمهُ لِيَسْهُلَ تَوْظِيفُهُ، كما أنَّهُ أَشَارَ إلى العَلَويِّ في مُقَدَّمَةِ شَرْح الحَمَاسَةِ.

إِنَّ ابنَ طَبَاطَبَا قَدْ وَظَّفَ مَلَامِحَ المَنْهَجِ الفَنِّيِّ، و لَمْ يَقِفْ عِندَهَا بَلْ نَمَّاهَا، وضَمَّنَهَا الكَثِيرَ مِنْ آرائِهِ، فَكَانَ لِخُطْوَتِهِ فِي العيَّارِ وزنُهَا فِي تَارِيخِ الشِّعرِ ونَقْدِهِ، وما بَلَغَ هذَا إِلاَّ بالتَّفتُّحِ الّذِي تَميَّزَ بهِ، والّذِي جَعَلَهُ يُسَايرُ مَا أَفْرَزَتْهُ السَّاحةُ الشِّعْرِيَّةُ ومَا صَاحَبَهَا مِنْ نقدٍ وقتئذٍ، وَرَغْمَ دَعْوتِه تَميَّزَ بهِ، والّذِي جَعَلَهُ يُسَايرُ مَا أَفْرَزَتْهُ السَّاحةُ الشِّعْرِيَّةُ ومَا صَاحَبَهَا مِنْ نقدٍ وقتئذٍ، وَرَغْمَ دَعْوتِه إِلَى التَّأْسِي بالقديمِ إِلاَّ أَنَهُ غيرُ مُتَعَصِّبٍ لهُ، بَلْ أَبَاحَ التَّحْديدَ ودَعَا إلَيْهِ فِي غيرِ مَوْطِنٍ وأَقَرَّهُ، مُعْتمِداً فِي هَذَا مَبْدَأً الأَصَالَةِ والمُعَاصَرَةِ، وهذا لأَنَّهُ بإزَاءِ فَكِّ مُعْضِلَةٍ، لا خَلْقِ أُخْرى وتَضْيِيقِ الخِنَاقِ عَلَى

المُحْدَثِينَ، وَمَا تَبَنَّى هَذَا المَبْدَأَ إِلاَّ ليَتَحَاشَى الشُّعَراءُ فَخَّ التَّقْلِيدِ، فيكونَ بذَلِكَ الإِبْدَاعُ وتَتَلاَشَى الشُّعْراءُ فَخَّ التَّقْلِيدِ، فيكونَ بذَلِكَ الإِبْدَاعُ وتَتَلاَشَى اللَّرْمَةُ، ويَتَمَكَّنَ الشَّاعِرُ مِنْ بلوغِ الغَايةِ الّيي يُرِيدُها لشِعْرِهِ.

### Résumé

Cette recherche a pris des normes de la critique dans le livre « Normes de la poésie » « Ayar Chihr » d'Ibn Tabataba alaoui ; qu'il l'a détaillé norme par norme en indiquant au même temps qu'il a beaucoup compté sur les traits du style artistique dans la formulation des visions critiques. En confirmant qu'il a apporté une rénovation dans leurs articles. Cependant ; cette confirmation est soutenue ultérieurement par les retombées positives de la critique. En effet ; beaucoup parmi eux ont pu acquérir et s'imprégner des trucs nouveaux des débats de la critique en plus ils ont joué un grand rôle dans la promotion de la poésie arabe.

Mots clés: Le processus créatif, Attitude, Le principe de fabrication « créativité », La compréhension, Le poéte comtemporain, La crise, Postulat arabe, La poésie, Le goût rafiné.

### Summary

This research has submitted an critical standards in the book "Standards of poetry".« Ayar Chihr » of Ibn Tabataba Alaoui. who has detailed standard by standard, indicating at the same time that he relied heavily on the characteristics of artistical style in the formulation of critical views; In confirming that he has brought a renewal in their articles. yet as usual, this confirmation is subsequently supported by the positive reviews. Indeed, many of them were able to acquire and absorb new things from critical debates. Moreover they played a great role in the promotion of Arabic poetry.

Key words: The creative process- Attitude- The creativity principle-Understanding The modern poet- The crisis- Arabic Postulate- Poetry- High taste

## ملخص

تعرّض هذا البحث للمقاييس التقديّة في كتاب عيار الشّعر لابن طَبَاطَبا العلويّ، مُفصّلا فيها مقياسا مقياسا، مُشيرا في الوقت ذاته إلى اعتماده على ملامح المنهج الفنّيّ في صوْغ الرُّؤى النّقديّة، مُؤكّدا على تجديده في الكثير من أدواته، وهذا التّأكيد يدعمه أثره في النّقاد بعده، إذ نَهَل الكثيرُ منهم من تلك الإرهاصات التّقديّة الّتي لعبت دورا كبيرا في رقيّ القصيدة العربيّة.

الكلمات المفتاحيّة: العمليّة الإبداعيّة، الطّبع، مبدأ الصّنعة، الفهم، الشّاعر المُحْدَثُ، المحنة، السّنّة العربيّة، الشّعر، الذّوق الرّفيع.